# شمائل النبي عليل

# للإمام الحافظ

أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( المتوفى سنة ٢٧٩هـ )

طَبْعَة مضْبُوطَةٌ ومُقَابَلَةٌ على نُسَخ خَطيةٌ

حققه وعلق عليه أبوعبد الله السيد بن أحمد حمودة

أشرف على تحقيقه وقدم له الشيخ مصطفى بن العدوى

مكتبة عباد الرحمن مصر مكتبة العلوم والحكم مصر

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولسى ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

رقم الايداع ٢٠٠٧ / ٢٠٠٧

مطبعة العمرانية للاوفست ت: ٣٣٧٥٦٢٩٩



# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِكِمِ

# تقديم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

#### وبعد

فهذا كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى قام بتخريج أحاديثه والحكم عليها بما تستحقه صحة أو ضعفًا أخي في الله الشيخ/ السيد بن أحمد حمودة – حفظه الله تعالى \_ .

هذا ، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وسلم

والحمد لله رب العالمين

أبو عبد الله مصطفى بن العدوى

# بِسْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْيَ اِلرَّحِي

## مقدمة المحقق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الله وَحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللّهَ صَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿ وَ الله عمران : ١٠٢ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهِ وَاللّهُ وَحَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا اللّهَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَن نَفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَجَامً إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ وَوَلُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَعَلِيمًا فَيْ اللّهُ وَلَولُواْ فَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَعْظِيمًا ﴿ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلِيمًا الللهُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

## أما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد على ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .

# وبعد:

فقد أرسل الله على رسوله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ، ومحجة للسالكين ، وحجة على العباد أجمعين ، بعثه للإيمان منادياً ، وإلى دار السلام داعياً ، وللخليقة هادياً ، ولكتابه تالياً ، وفي مرضاته ساعياً ، وبالمعروف آمراً ، وعن المنكر ناهياً ، أرسله على حين فترة من الرسل ، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل ، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه ، وسد إلى الجنة

جميع الطرق ، فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه ، فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتى يكونوا خلفه من الداخلين ، وعلى منهاجه وطريقته من السالكين ، فسبحان من شرح له صدره ، ووضع عنه وزره ، ورفع له ذكره ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، دعا إلى الله وإلى جنته سراً وجهاراً ، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلاً ونهاراً ، إلى أن طلع فجر الإسلام ، وأشرقت شمس الإيمان ، وعلت كلمة الرحن ، وبطلت دعوة الشيطان ، فأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها ، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها ، فأشرق وجه الدهر حسنا ، وأصبح الظلام ضياء ، واهتدى كل حيران ، أكمل الله به دينه ، وأتم به نعمته ، ونشر به على الخلائق رحمته ، فبلغ رسالات ربه ، ونصح عباده ، وجاهد في الله حق جهاده ، وترك أمته على الواضحة الغراء ، والحجة البيضاء ، وسلك أصحابه وأتباعهم على أثره إلى جنات النعيم ، وعدل الراغبون عن هديه إلى طرق المحيم : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عله ، كما وحد الله وعبده وعرقنا به ودعا إليه (۱).

إن المداد لينفد عن وصف شمائله ﷺ ومحاسنه إذا أن الله سبحانه وتعالى زكاه فى كل شيء .

زكَّاه في عقله ، فقال : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ ﴾ [النجم: ٢]. وزكَّاه في بصره ، فقال : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ ﴾ [النجم: ١٧]. وفي فؤاده ، فقال : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ ﴾ [النجم: ١١]. وفي صدقه ، فقال : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۞ ﴾ [النجم: ٣].

وفي حلمه فقال: ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ التوبة: ١٢٨]. وزكَّاه كله ، فقال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤] .

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (١٢،١١) بتصرف .

خلق عظيم قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: ((كان خُلقُه القرآن)) (١)، فهذا كلامها، وروت عن زوج النبي الله قبلها خديجة رضى الله عنها أنها قالت: ((كلا والله ما يخذيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق)) (١).

وإن الصحف لتطوى، وما أتينا على جزء من مائة جزء من فضائل هذا النبى الكريم، وجميل خصاله ، وكريم فعاله، وحسن سجاياه، وإن العقل ليعجز عن وصف هذا النبي الكريم، ووصف بعض محاسنه، فضلاً عن كلها.

وهذا كتاب للإمام الترمذي يتحدث فيه عن شمائل النبي محمد ﷺ [ وشمائل النبي محمد ﷺ [ وشمائل النبي محمد ﷺ وجسمه النبي ﷺ الخِلْقية وشكله الظاهر، كلونه وشعره وجسمه وطوله ...الخ، وصفته الخُلُقية المتمثلة في تواضعه وعلمه وحلمه وحبه وكرهه وعبادته وغيرها من الصفات ] (٣).

وقد صنف العلماء المصنفات فى ذكر شمائل النبي الله وأوصافه الشريفة، سواء أكانت خِلقية أم خُلقية ومن هؤلاء العلماء الإمام الترمذى في كتابه: الشمائل، الذي يعد مصدراً مهماً من المصادر الكثيرة التى احتفظت لنا بشمائل النبي لله على منهجه فيه ما يلى:

- ١ قسَّم الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث الكتاب إلى (٥٦) باباً ، وجعل لكل
   باب عنواناً يتضمن إشارة مختصرة إلى ما تشتمل عليه أحاديث الباب .
- ٢- عقب الترمذى على بعض النصوص التى أوردها بالشرح والبيان والإيضاح
   تارة، وبالكلام على الأسانيد تارة، تصحيحاً وتضعيفاً، وترجيحاً لوجه على

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح : رواه أحمد (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳) ، مسلم (۱٦٠) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو المعنى الاصطلاحي لكلمة ((الشمائل))، وأما المعنى اللغوي لها ، فقد جاء في لسان العرب (مادة: شمل): يقال أنها لحسنة الشمائل: أي شكلها وحالتها ، ورجل كريم الشمائل أي في أخلاقه وعشرته ، والشمائل: لغة في الشمال ، وهي ريح تهب عن يسار القبلة ، وقد شملت تشمل شمولاً.



وجه، أو بياناً لاسم راو ورد في السند مبهماً ونحو ذلك، وتارة ثالثة يجمع بين الشرح والكلام على الأسانيد .

٣- بلغ عدد النصوص بالمكرر (٤١٥) نصاً مسنداً ، وواحداً معلقاً، وهـى تتنـوع بين أحاديث مرفوعة قولية وفعلية، وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.

وهو من أحسن الكتب التي صنفت في شمائله [كما قال ذلك ابن كثير - في البداية والنهاية - في أول كتاب الشمائل] وغيره من أهل العلم، فأبان المصنف - رحمه الله تعالى - بوصف هذا النبي الكريم خِلْقة وخُلُقاً فيتحدث عن صفة أكله وشربه ، ودرعه وسيفه ، وكحله وخضابه ، وشعره وشيبه ، ونعله وخفه وخاتمه وتختمه ، وعمامته ومغفره ، وجلوسه واتكائه ، ولباسه وإزاره ، وفي ضحكه وبكائه ، وكلامه ومزاحه ، وعبادته ونومه ، وتواضعه وحياءه ، وإدامه وعيشه ، ووفاته ورؤتيه ، وغيرها مما ذكره المصنف - رحمه الله - ، فحرى بنا التشبه بهذا النبي الكريم والتحلي بحليته وشيمه ، والائتمار بأمره ، والانتهاء عمّا نهى عنه وزجر ، قال الله تعالى : ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْا حَدْ حث سبحانه على اتباعه وجعل ذلك علامة لحبه .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﷺ ﴾ [آل عمران ٣١].

وقال الله تعالى : ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧] .

على أن ما جاء في صفحات هذا الكتاب ليس حصراً لكل ما أتى عن النبي هي؟ إذ أنه لن يفي أحد بشمائله هي مهما كتبوا أو سطروا من سطور أو تكلموا من كلمات وإن كثرت .

وما تحقيقي لـ (شمائل الترمذي) هذا إلا مرحلة أولى لتأليف كتاب (الجامع الصحيح في شمائل النبي ﷺ) - أسأل الله التوفيق والإعانة على إتمامه - .

# وعملي في هذا الكتاب يتلخص في الآتى :

- ١ ذكر مقدمة للكتاب تبين أهميته .
- ٢ ذكر ترجمة مختصرة للإمام الترمذي رحمه الله تعالى .
- ٣- وصف المخطوطات التي اعتمدت عليها في ضبط النص.
- ٤- تخريج الأحاديث والآثار ، فما كان في الصحيحين أو أحدهما ، اكتفيت فيه بالعزو إليهما ، إلا أن ينتقده أحد من أهل العلم فأبين وجه الصواب والخطأ في ذلك باذلاً وسعى، وما كان خارج الصحيحين بذلت الجهد في تخريجه على قدر ما يتطلبه المقام والحكم عليه بما يستحقه صحةً وضعفاً .
- ٥- شرح غريب الحديث ، واعتمدت في ذلك على كتب اللغة والمعاجم وغريب الحديث وشروحات الأحاديث .
- ٦- ذكر بعض أقوال أهل العلم في الحديث إذا تطلب الأمر ذلك بعد تخريجي للحديث ، وإن كان الحديث ضعيفاً ، وفي الباب حديث صحيح ، ففي الغالب أذكره للفائدة .
- ٧- ترقيم أحاديث الكتاب على حسب الأسانيد الموجودة سواء أكان متصلاً أم
   معلقاً ، ورقمت الأبواب ووضعت تحت كل باب عدد الأحاديث فى هذا
   الباب .
  - ٨- وضع فهارس للكتاب ليسهل الوصول للحديث.

وقد عرضت تحقيقي على شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي – حفظه الله وبارك في علمه وعمره – فراجعه معي ، وقدم له ، ونصحني فيه كثيراً فنفعني الله بذلك ، فجزاه الله خيراً على ما قدم ، وأسأل الله أن ينفع به وبعلمه المسلمين ، وأن يجمعنى وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين .

وفي الختام أسأل كل من قرأ هذا الكتاب فوجد فيه خطأ بـأن يُقَـوِّم مـا اعـوج، وينبهني على ما زلَّ فيه القلم، فالنبي ﷺ قال: « الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قـال:

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ››(١).

وأقول: وإن تجد عيباً فَسُدَّ الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا

وهذا ، وما كان من توفيق فمن الله وحده ، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء ، والله المستعان ، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتبه

أبوعبد الله السيد بن أحمد حموده

كفر الحمام - الزقازيق - الشرقية - مصر

<sup>(</sup>١) مسلم (٥٥) .

# ترجمت الإمام الترمذي رحمه الله تعالى

اسمه وكُنيته ولقبه: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك السُلَمي البوغى الترمذي .

\* وقيل: محمد بن عيسى بن يزيد بن سَوْرة بن السَكَنْ السُلمي أبو عيسى الترمذي الضرير .

\* وقيل: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن شدَّاد البوغي ، الترمذى الضرير.

نسبه: (السُلَّمى): منسوب إلى سُلَّيم بن منصور ، وإلى سُلَّيم بن فهم بن غنم بن دوس وغيرهما ، والترمذي منسوب إلى الأول .

(البُوغِي): بضم الباء الموحدة وسكون الواو ، وفي آخرها الغين المعجمة ، هذه النسبة إلى (بوغ) ، وهي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ .

(الترمذي ): هذه النسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بَلْخ الـذي يقـال لـه (جَيحُون) ، وهو على جانبه الشرقي .

(الضرير): قيل ولد أعمى ، والصحيح أنه أُضِرَّ في كبره بعد رحلته وكتابته العلم.

مولده: قال الذهبي - رحمه الله تعالى - ولد في حدود سنة عشر ومائتين. ( ١٠ ٢هـ) ، وقال في (تاريخ الإسلام): (( ولد سنة بضع ومائتين )) أ.هـ ، وقيل سنة (٢٠٩هـ) .

نشأته العلمية: نشأ الإمام الترمذى - رحمه الله تعالى - نشأه طيبة في طلب العلم، وأكثر عن مشائخه، وهو تلميذ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله تعالى - وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجر، وابن بشار، وغيرهم، وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر حتى حدَّثَ عنه شيخه



الإمام البخاري، وكان - رحمه الله تعالى - من أصحاب الحديث متبعاً للسنة عاملاً بها مجتهداً غير مقلد لأحد من الرجال، وهذا ظاهر لمن قرأ جامعه وأمعن النظر وتدبر فيه .

\* وقال فيه الحافظ قطب الدين القسطلاني :

وأن الترمذي لقد تصدى لعلم الشرع مغن عن علوم غدا خضراً نضيراً في المعاني فأضحى روضة عطر الشميم

فرحم الله الإمام الهمام الذي عاش في طلب العلم والتعليم حتى كف بصره في آخر عمره، فجزاه الله خيراً عما قدمه للإسلام والمسلمين . أ.هـ

شيوخه: بلغ الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - مبلغاً كبيراً في طلب العلم، وطاف البلاد، وسمع خلقاً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين ومنهم، قتيبة ابن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وأبي كريب، وعمرو بن على الفلاس، وهناد بن السرى، ويحيى بن أكثم، وعلى بن حُجْر، ومحمد بن بشار، وسويد بن نصر المروزى ومحمد بن أبان المستملي، ومن أبرز شيوخه الإمامان البخارى ومسلم وخلق كثير.

تلاميذه: أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي ، وأحمد بن على بن حسنويه، وأسد بن حمدويه النسفي ، والحسين بن يوسف الفربري ومحمد بن أحمد بن محبوب المروزي، وهو الذي روى عنه الجامع الصحيح، وعلي بن عمر بن كلثوم السمرقندي ، والهيثم بن كُليب الشاشي الحافظ وهو من الذين رووا عنه كتاب الشمائل ، وآخرون .

#### ثناء العلماء عليه

- \* قال البخاري رحمه الله تعالى- للترمذي: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي.
- \* وقال ابن حبان في (الثقات) : ((كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر )).
  - \* وقال أبو سعد الإدريسي : (( كان أبو عيسى يُضرب به المثل في الحفظ )).

\* وقال الحاكم: [سمعت عمر بن علك يقول: ((مات البخاري فلم يُخلِّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمى، وبقى ضريراً سنين )) ].

\* وقال عنه السمعاني : (( أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يُضرب به المثل في الحفظ والضبط ». وقال بنحوه ابن خلكان .

\* وقال الحافظ المزي : (( بأنه الحافظ صاحب الجامع وغيره من المصنفات أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين )) .

\* وقال الذهبي عنه: (( الحافظ العلم الإمام البارع ))، وقال أيضًا: (( ثقة مجمع عليه ))، وحكى الذهبي أن بعض المحدثين امتحن أبا عيسى بأن قرأ له أربعين حديثا من غرائب حديثه، فأعادها من صدره، فقال: (( ما رأيت مثلك))، ونقل الإدريسي بإسناد له أن أبا عيسى قال: كنت في طريق مكة، فكتبت جزئين من حديث شيخ، فوجدته فسألته وأنا أظن الجزئين معي، فسألته فأجابني، فإذا معي جزآن بياض، فبقى يقرأ على من لفظه، فنظر، فرأى في يدي ورقاً بياضاً، فقال أما تستحي مني ؟ فأعلمته بأمري، وقلت: أحفظه كله، قال: إقرأ، فقرأته عليه فلم يصدقني، وقال استظهرت قبل أن تجئ، فقلت حدثني بغيره: قال فحدثني بأربعين حديثاً، ثم قال هات، فأعدتها عليه ، ما أخطأت في حرف.

\* وقال ابن سيد الناس في ( النفح الشذى ) : وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعزوبة مشرع ، وفيه أربعة عشر علماً فرائد صنف، وذلك أقرب إلى العمل وأسند وصحح وأشهر، وعدّد الطرق وجرّح وعدّل وأسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله .

\* وقال ابن كثير - رحمه الله - : (( وهو أحد أئمة هذا الشأن في زمانه ))، وله المصنفات المشهوره : (الجامع والشمائل ... )، وهو مشهور بالأمانة والإمامة



والعلم، وقال أيضاً: « إنما طرأ عليه العمى بعد أن رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف ».

\* وقال أبو يعلى الخليلي : (( محمد بن عيسى بن سُوْرة بن شداد الحافظ متفق عليه )) .

\* وقال ابن ناصر الدين في (بديعة البيان):

ثم ابن عيسى الترمذي محمد طاب رحيب علمه فقيدوا مثال الفقيده المسروزي محمد بن جابر بن حماد

\*وقال العلامة الشاه ولي الله الدهلوي محدث الهند في ((حجة الله البالغة)): ((وكان أوسعهم علماً عندي، وأنفعهم تصنيفاً، وأشهرهم ذكراً، رجال أربعة متقاربون في العصر ..... )) ، وذكر منهم أبو عيسى الترمذي أ.هـ بتصرف .

# كلام ابن حزم في الترمذي

\* قال ابن سيد الناس (٧٣٤هـ) (النَّفح الشَّذي ) (١/ ١٧٠) :

وذِكْر ابن حزم في كتاب ((الفرائض من الإيصال)): أبو عيسى الترمذي السُلمي مجهول، قال أبو الحسن بن القطَّان (۱) في (بيان الوهم والإيهام): هذا كلام من لم يبحث عنه، قد شهد له بالإمامة والشهرة: الدارقطني، وابن البيّع محمد الحاكم، وقال أبو يعلى الخليلي: ((هو حافظ متقن ثقة ))، وذكره الأمير أبو نصر، وابن الفرضي، والخطَّابيّ.

ونقل عن ((الوهم والإيهام)) (٢/ق ١٤٠) قال الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في حاشيته على ((النفح الشذي)) (١/ ١٧٠): وما هنا مختصر عبارته، ونصها: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره بن موسى بن الضحاك السُلَّمي الترمذي، وترمذ بخراسان ، جهله بعض من لم يبحث عنه وهو أبو محمد ابن حزم ، فقال في كتاب الفرائض من ((الإيصال)) – إثر حديث أورده –: (( إنه مجهول )) ، فأوجب ذلك في ذكره من تعيين من شُهد له بالإمامة ما هو مستغن عنه يشاهد علمه وسائر شهرته:

<sup>(</sup>۱) المتوفي (۲۲۸هـ).

فممن ذكره في حمله الأحاديث: أبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله بن البيّع، وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي: (( الحافظ ثقة متفق عليه ))، وممن ذكره أيضاً: الأمير ابن ماكولا وابن الفرض وأبو سليمان الخطَّابي ...أ.هـ.

\* قال الذهبي رحمه الله في الميزان (٣/ ٦٧٨)

محمد بن عيسى بن سَوْرة [ الحافظ العلم أبو عيسى ] الترمذي صاحب الجامع ثقة مُجْمع عليه، ولا التفات إلى قول أبى محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب ((الإيصال)) : (إنه مجهول)، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له، مات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ، وكان من أبناء السبعين رحمه الله أ.هـ.

وقال في ((سير أعلام النبلاء)) (٢٠٢/١٨): نقلاً عن ابن حزم: بل أولى الكتب بالتعظيم ((صحيحا)) البخاري ومسلم، و ((صحيح)) ابن السّكن، و ((منتقى)) ابن الجارود، و ((المنتقى)) لقاسم بن أصبغ، ثم بعدها كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، و((المصنف)) لقاسم بن أصبغ، ((مصنف)) أبي جعفر الطحاوي.

قلت ( الذهبي ) : (( ما ذكر (( سنن)) ابن ماجه، ولا ((جامع )) أبي عيسى ، فإنه ما رآهما ولا أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موته )) أ.هـ.

\* قال ابن كثير في البداية والنهاية (٦/٧١):

[ وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا تضره، حيث قال في محلاه: «ومن محمد بن عيسى بن سوره ؟ »، فإن جهالته ، لا تضع من قدره عند أهل العلم ، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ، وكيف يصح في الأذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل ؟! ] أ.هـ

\* قال الحافظ ابن حجر: في التهذيب ، وأما أبومحمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في الفرائض من كتاب الإيصال: محمد بن عيسى بن سورة: مجهول ، ولا يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا أطلع على حفظه ولا على تصانيفه ، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين

من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد الصفار ، وأبي العباس الأصم وغيرهم والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه على قدره ، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه .

\* قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في مقدمة سنن الترمذي (١/ ٦٩):

(( وأنا أظن أن هذا تحامل شديد من الحافظ ابن حجر على ابن حزم ، ولعله لم يعرف الترمذي ولا كتابه ، بل لعل الحافظ الذهبي (١) أخطأ نظره حين نقل عن كتابه ((الإيصال)) وما أظن ابن حجر رأى كتاب ((الإيصال)) ونقل منه، وإنما أرَّجح أنه نقل من الذهبي ، - والله أعلم - وذكر ابن حزم في المحلى الحديث الذي في إسناده الترمذي (٩/ ٢٩٥) وضعفه ، ولكن لم يذكر مطعناً في الترمذي .أ.هـ.

# كلام أهل العلم في تساهل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى

مع ما ذكرنا من ثناء أهل العلم عليه وسعة حفظه واطلاعه إلا أنه - عفا الله عنه - عُرف عند أهل العلم بالتساهل في تصحيح الأحاديث .

\* فقال الذهبي - رحمه الله تعالى - في السير: ((جامعه )) (\*) قباض لـه بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخصُ في قبول الأحاديث ولا يُشدد، ونَفَسُه في التضعيف رخو.

\* وفي ترجمه يحيى بن يمان من الميزان - بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبي ﷺ دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج - : حسنه الترمذي ، مع ضعف ثلاثة فيه ، فلا يُغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف .

( قلت ) : (( وانظر أيضاً ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عـوف ومحمـد بـن الحسن بن أبي يزيد الهمداني من الميزان )) أ.هـ

<sup>(</sup>١) قلت: لم ينفرد الذهبي بهذا النقل بل نقل أبو الحسن ابن القطان قبله (ت ٦٢٨هـ) نحـو هـذا الكلام ، وكذلك ابن سيد الناس ت (٧٣٤هـ) ، وقد ذكرنا هذا النقل آنفاً ، وهـذا ممـا يـدل على ثبوت هذا القول عن ابن حزم – رحمه الله - ، والله أعلم .

<sup>(\*)</sup> يقصد الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي .

\* وقال المباركفورى - رحمه الله تعالى - في مقدمة تحفة الأحوذي: (( اعلم أن الإمام أبا عيسى الترمذي مع إمامته وجلالته في علوم الحديث وكونه من أئمة هذا الشأن متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينها )) أ.هـ

# ثناء العلماء على كتاب ((شمائل الترمذي))

صنف الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - كتابه الشمائل المحمدية فـأتقن وأجـاد وأفاد رحمه الله تعالى، فأثنى أهل العلم على هذا الكتاب ثناءً عظيماً .

\* فقال الحافظ بن كثير - رحمه الله تعالى - في [ البداية والنهاية ] (( كتاب الشمائل )) : (( قد صنف الناس في هذا قدياً وحديثاً كتباً كثيرة مفردة، وغير مفردة ومن أحسن من جَمَّعَ في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه )) أ.ه. .

وقال في كتابه ((الفصول)) في صفته الظاهرة: (( وقد صنف العلماء في هذا الباب ، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - رحمه الله تعالى - ، أعني (( كتاب الشمائل )) ، وتبعه العلماء والأئمة، وقد استوْعي ذلك بأسانيد .

\* وقال المناوي في شرحه للشمائل: « فإن كتاب الشمائل في علم الرواية وعلم الدراية للإمام الترمذي - جعل الله قبره روضة عَرفها أطيب من ريح المسك الشذي كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه وإستيعابه ، لم يأت له أحد بمماثل ولا بمشابه ، سلك فيه منهاجاً بديعاً ، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعاً ، حتى عدَّ ذلك الكتاب من المواهب ، وطار في المشارق والمغارب ».

\* وقال ملا على القاري - رحمه الله تعالى -: (( ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه الله كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث أن مطالع هذا الكتاب وكأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب )).

\* وقال المباركفوري - رحمه الله تعالى - في ((مقدمة الأحوذي)) : (( أجل تصانيفه وأنفعها هو كتاب الجامع، وفي آخره كتاب العلل، وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها ، ومن تصانيفه (( العلل الكبير))، وهو مستغن عن التوصيف، وفيه معظم النقل عن شيخه البخاري، ومنها شمائل النبي ﷺ ، وهو

أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب كثير الميامن والبركات » أ.هـ .

ولأهمية هذا الكتاب اعتنى العلماء بشرحه ما بين مطول ومختصر حتى شرح بغير لغة فقد شُرح باللغة الفارسية (شرحه مصلح الدين محمَّد بن صلاح بن جلال اللارى ت ٩٧٩هـ).

ولشرح الشمائل أيضاً نظم بالتركية للمولى أحمد بن خير الدين قد تـرجم شـرح ابن حجر الهيثمي بالتركية (١).

# بعض شروحات الشمائل للترمذي

ولأهمية شمائل الترمذي التي لا تخفى على اللبيب تناولها أكثر أهل العلم بالشرح والبيان فمنها:

۱- (أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل) للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي .

<sup>(</sup>۱) وتوثيق الكتاب إلى مؤلفه: لا يجد المطالع لكتب أهل العلم شكاً فى صحة نسبة كتاب الشمائل إلى الإمام الترمذي رحمه الله؛ فكم من إمام نقل عنه واستفاد منه وعزا إليه، وكم من شارح قام بشرحه والتعليق عليه، ويتبين ذلك بما يلى:

<sup>1-</sup> نص على نسبته إليه واستفاد منه ونقل عنه عدد كبير من أهل العلم ، منهم الزيلعى فى نصب الراية (٢/ ٢٢٧) ، والذهبي فى السير (١٩/ ٦٩١) ، وابن كثير فى التفسير (٣٨٤)، والمنذرى فى الترغيب والترهيب (٢٦) ، والمقدسي فى المختاره (٩٧٣) ، والمزى فى تهذيب الكمال فى ترجمته وابن حجر فى التهذيب ، وفى الفتح أيضاً ، ونص على نسبته إليه الكتاني فى الرسالة المستطرفة (١٠٥) ، وغيرهم كثير ، وثناء العلماء على الكتاب وذكرنا طرفاً من ذلك فى أعلاه .

٢- وجود اسم المصنف على المخطوطات التي وقفت عليها .

٣- اهتمام العلماء سماعاً وإسماعاً ، فقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ضمن مسموعاته
 (٦/ ٩٩) ، ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس برقم (٢٠٩) ، وذكره الكتاني ضمن مسموعات بعض أهل العلم وذلك في ذيل التقييد (٢، ٢٩٩، ٢٩٩).

٤- ذكر العلماء له في معجم المؤلفين (١١/ ١٠٥) ، كشف الظنون (٢/ ١٦٠) وغيرهما .

٥- وشرح العلماء للكتاب وقد ذكرنا بعضهم في أدناه .

- ٢- شرح مصلح الدين محمد بن صلاح بن جلال الـلاَّري ت ٩٧٩هـ، ولـه شرح آخر فارسي .
  - ٣- ( زهر الخمايل على الشمايل ) السيوطي ٩١١ه. .
  - ٤- (جمع الوسائل) نور الدين علي بن سلطان القاري ت ١٦٠١هـ.
- ٥- (تهذیب الشمایل) وهي تهذیب (مجمع الوسائل) لمحمد بن عمر بن حمزه الأنطاكي .
  - ٦- (شرح المولى محمد الحنفي ) فرغ منها ٩٢٦هـ.
  - ٧- (شرح عصام الدين إبراهيم محمد الإسفراييني ) ت ٩٤٣هـ .
    - ٨- ( شرح محمد عاشق بن عمر الحنفي ) بَيَّضَهُ ١٠٢٢هـ .
      - ٩- (شرح الشيخ عبد الرؤف المناوي ) ت ١٠٣١ هـ .
- •١- (شرح الفقيه الشهير بن حجر الهيشمي) نزيل مكة، فأطال ثم شرحها هو شرحاً متوسطاً وفرغ من تعليقه ٩٩٩هـ في آخر أيام الترويه، وترجمه بالتركية المولى أحمد بن خير الدين الإيريني المشهور بخواجه إسحاق أفندي ت ١١٢٠هـ، ونظمه بالتركية العالم الفاضل الأديب مصطفى بن الحسين الحلبي الأصل المعروف بر مظلوم زاده) أتمه ١١٥٨هـ. أ.هـ
  - \* وشرحه مطولاً الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى .

# مؤلفاته:

#### من مؤلفاته:

- ۱- الجامع : المعروف بـ ( سنن الترمذي ).
  - ٢- الشمائل المحمدية . وهو كتابنا هذا .
    - ٣- العلل الصغير.
      - ٤- العلل الكبير.

- ٥- التاريخ .
- ٦- أسماء الصحابة.
- ٧- رباعيات الحديث.
- ٨- الأسماء والكُني .
  - ٩- الموقوفات .
- ١٠ الزهد ((مفرد )).

#### وفاته :

توفى - رحمه الله تعالى - لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب، ليلة الاثنين سنة تسعة وسبعين ومائتين (٢٧٥هـ)، وقيل بعد الثمانين ومائتين. والأول عليه الجمهور، وكانت وفاته ببوغ وقيل بترمذ، والله أعلم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مراجع المقدمة من سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۰: ۲۷۷) ، (۱۸/ ۱۸۶) ، وميزان الإعتدال (۲/ ۲۷۸) ، وتذكره الحفاظ (۲/ ۲۳۳: ۳۳۵) ، والعبر للذهبی (۱/ ٤٠١) ، ووفيات الأعيان (٤/ ۲۷۸) ، وشدرات الدهب (۲/ ۱۷۵) ، وتهديب الكمال (۲۱/ ۲۵۰) ، وتهديب التهذيب (۲/ ۲۵۰) ، وتهديب التهذيب (۹/ ۳۳۵) ، ولاقعات لابن حبان (۹/ ۱۵۳) ، والمخلی (۹/ ۲۹۰) ، وكشف الطنون (۲/ ۱۱۰) ، والأنساب للسمعاني ، في « الترمذي ، البوغي» ، وشرح الشمائل للمناوي وملاعلي القارى (ط دار الأقصى ) ، ومقدمة تحفه الأحوذي ، ومقدمة النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ومقدمة الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي ، الإرشاد للخليلي (۳٤۸) ، والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۱) ، وتاريخ الإسلام للذهبي (۱۱/ ۲۱) ، والفصول لابن كثير (۱۲۰) .

# «ضبط النص»

اعتمدت في ضبط الكتاب على عدة نسخ لمتن الشمائل، ونسخة بها شرح ((مُلا علي القاري رحمه الله تعالى)) على الشمائل جمع الوسائل مخطوط ومطبوع (۱) وعلى هامشها شرح المناوي، وجعلت الأصل (الأم) هي نسخة دار الكتب المصرية لأنها أقدم النسخ وأفضلها ضبطًا للمتون والأسانيد، وتجاهلت إثبات المخالفات في السقط والتصحيفات لبعض النسخ التي كثر فيها السقط والتصحيف مثل نسخة (م غ، ش، ب)، وأثبت منها الفروق المهمة في المتون والأسانيد لعلها أتت من فروع أخر، مستعينًا في ذلك بكلام الشراح على اختلاف الروايات أو النسخ.

- وأما مسألة الترضي على الصحابة وكتابة (النبي بدل الرسول أو العكس) فلا أثبت منها إلا ما جاء في النسخة الأصل ((الأم)) ، والخلافات في أدوات التحمل أثبتها ، وكنت أكتفى بإختصار حدثنا إلى ثنا لأن النسخة الأصل هذا هو الغالب عليها .

- وهذا بيان بوصف النسخ التي اعتمدت عليها .

### النسخة الأصل (الأم):

كتبت عام ٩٨٢ بأخرها حرد المتن فيه ((تم الكتاب بعون الملك الوهاب ليلة الأحد التاسع عشر من رمضان وفي آخر أحد مفرد ليلة القدر على قول بعض العلماء ، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سنة ٩٨٢) ، وكتبت بخط فارسي واضح ، وفي أولها شعر لمدح الرسول في قي تسعة أبيات ، وأوله: ((بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي – رحمه الله –...) بالصفحة الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي – رحمه الله عواشي قليلة بخط مغاير لخط النسخة ، وفي بعضها قول في شرح بن حجر ، ولعله ابن حجر الهيشمي (أطرف الوسائل إلى فهم الشمائل)».

<sup>(</sup>١) كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل لعلي بن سلطان محمد القاري ن وبهامشه شرح عبد الرؤوف المناوي المصري ((طبعة دار الأقصى بالقاهرة)) .

#### النسخة (غ):

نسخة كاملة من محفوظات المكتبة الأزهرية رقم [(٣٤٧) (٣١٣٠)] حديث ، نسخت في شهر ذي الحجة سنة ١٩٣هـ ، وعدد أوراقها ٨٢ ورقة مسطرتها: (١٩) سطرًا ، والسطر به سبع كلمات تقريبًا .

ويضيف إضافات منها أن يذكر لقب الراوي ، وبقية اسمه ، مثل الحديث (٢٠) والحديث (٢٨) ، ويترضى عن الصحابة ، ويثبت الصلاة على النبي ، ولكن كثر السقط بعد الربع الأول من الكتاب ، فتجاهلته لوضوحه ، وسقط منها حديث رقم (١٠١) .

#### النسخة (و) :

نسخة كاملة من جمع الوسائل في شرح الشمائل من محفوظات المكتبة الأزهرية رقم [(٣١٦) (٣١٦) حديث ، عدد أوراقها (٣١٦) ورقة كل ورقة تحتوى على (٣١) سطر تقريباً . نسخت في منتصف شعبان سنة ٨٠٠ هـ ، والنسخة بخط المؤلف على بن سلطان محمد القاري.

## النسخة (م):

نسخة كاملة من محفوظات المكتبة الأزهرية برقم [(٤١٩) (٣٢٧٩)] حديث. عدد أوراقها (٨١) ورقة كل ورقة تحتوى على (١٥) سطر تقريبًا ، وكل سطر يحتوى على (١٠) كلمات تقريبًا وعليها سماعات ، وليس لها تاريخ نسخ ، وجاء في آخرها : ((تمت الشمائل الشريفة النبوية المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) .أه. .

#### النسخة (ش):

نسخة كاملة من محفوظات المكتبة الأزهرية برقم [(٧٦٩)(٧٦٩)] حديث ونسخت في ١٢ صفر ١٢٦١هـ، وكاتبها أحمد شماس البدرشيني الخطيب بجامع عمر بمصر القديمة . عدد أوراقها ٤١ ورقة ، وعدد الأسطر في الورقة . متوسط ٢٧



سطرًا ، والسطر به ١٣ كلمة تقريبًا ، وكتب بخط نسخ ، والنسخة عليها حواشي قليلة ، وسقط منها حديث (٢٦٤ ، ٢٧٠ ، ٢٨١) و ٦ أحاديث بعد حديث (٣١٣) و كرر أحاديث بعد حديث (٢٣٤) .

#### النسخة (ت):

نسخة كاملة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم [(۸۲۳)، (۸۴۰۳)] عدد أوراقها (۱۰٤) ورقة ، في كل ورقة صفحتان عدا الأولى والأخيرة ، وعدد الأسطر في الورقة (۱۰) سطرًا ، وفي كل سطر (۹) كلمات تقريبًا ، وقد كتبت هذه النسخة عام ۱۲۳۲هـ على يد أحمد بن محمد ، وكتبه بخط نسخ ، وبعضه ثلث ، ورمزت لهذه النسخة بالرمز (ت) ، وتكرر أحاديث من المخطوطة ، ووجدت فيها سقطا مخلا ومخالفي لكثير من النسخ فتجاهلته خشية الإطالة .

#### النسخة (ب):

نسخة كاملة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم [(١١١) ، (١١٥)] عدد أوراقها (٧٢) ورقة ، عدد الأسطر في الصفحة (١٩) سطر ، عدد كلمات السطر (٨) ، لم يلتزم فيها بقواعد الخط العربى وكتبها أحمد الميمونى البهنساوى وعليها تملك لسيدى بدوى القرنفيلى ، وأوقفها على طلبة العلم بالجامع الأزهر ، وكتبت المدى بدوى منها حديث رقم (١٦٠ ، ٢٣٢) وتأخر حديث (٣٠٧) عن الذى بعده .

#### النسخة (ف):

نسخة الشيخ ماهر ياسين فحل. أعتمدتها كنسخة ؛ إذ إنه قد حققها على نسخ مفوظة في خزانة مكتبة الأوقاف ببغداد ، وكان عددها (٨) نسخ وأقدمها يعود تأريخ نسخها إلى سنة (٩٠٥هـ).

وبعد: فلا أنسى أن أشكر إخواني طلبة العلم الذين قاموا معي بمقابلة النسخ . فالله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء ، وأسأله سبحانه أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن وأن يجعله في ميزان الحسنات .

# صور مخطوطات الشمائل

لْهُنَائِمْ مِنْلِسِلُوامِنْلِكَا، دَاوُلْافَظِيمِ عَنْدِ الْجِنْدَا وَلَهُ وَيُسِنِّ دِينِ لِلنِهِ عَنْدَى وَادْلُ مُنْ كُلِي الْأَنْفِيلِيمُ وَمُاطَعُي وأولى مذريتناي سياوت واول بدرسماء سعادت والفارد ليطبط وأوشر مفت والفامنيك ما فوطر بدنت والمفاع والمائلة والعام المائمة والانطيع ونبرونات وافاشيغ ديوان شعاعت والمناوم وليك واول سنبغ عفان الن وهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَيْنَا مُرْتَعِي أَوْلَ سِيبُ مَلْكُ اعْنِي المُعَلَّنُّ الضَّطَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَمَ شَرِّكُ ذَهُ شُالْمَ الْهُلَامِينَ مَعَامِود اللَّهُمُ إِنَّ اعْرَدُهِ فِي إِنَّ الْشَوْقِ إِلَّا شَيْطٌ فَافَالْغَكُمُ وَلَسْنَغِوْكُ لِمُلَالِمُ لِلْمُ أَنِّكُ ٱلْمُتَاعُلُّهُ مِلْلَافِيلُ

أبيات شعرفي بداية النسخة (الأم)





الورقة الأولى من النسخة (الأم)

44

وأنسان رسون معام عليص فالمن دا المنام نقررآن فان الشيطان لانتخبيل فأفال وفواالون جزؤم سنتنية وربعين خرأمن انبنؤه ثنا فدن ملافال بمعت أب ينول قال مبدامه من المبارك ذا أبنيت بالقضار بغائيك بالاثر ثنا فورم على ثنا النفرانا بن مون عن أب مبرين قال مذا كورث وين ونظروا عُرُن غاخذون ميم أكاب بعون اللك لوماب لبلة الاحد التاميع ومثرمن رمضان ومآخ الورمغر للاه الذرومل أول بعض العلاد الهما كم يعو كالينو فانعف فنا 9-11

قال ونت ولادري ماكان مع بذالنفت فقال إن مباك أوأبة فالبغظة ماستطعت المأنعته فوق وظافا لأبك ويزمالغارب في جورز بدان فرفز ومواقدمن زيدالوكات اروك رويالفارك عن ابن عالبس اهاديث ورديد الدقائيش لم بدرك عباليس ومويزيين إمالات ر ميرورون الركس مع الك ورزيد الفارسية ورزيد الوا كخلاهامي الماليقرة ومون بن إل جيلة بموموث الأموال مناابوة الأوسبهان بثري البلي مناالنفرين شيل فال وف الاعوال فوالجري فينده ثنا عِندام الإلى إِنَّا بعذب ن درميون يغدننا إن أم إن غيار الأمرك عن يُبِيدُون في المعلم في المالية مُنّادُة في الرسول مما عليت الأرأن بعن النوم نقدراً ل لحنَّ منا مدام الله ارحن فاجعوان امد ثنا مدالوزين المختار زنا فابت

الورقة الأخيرة من النسخة (الأم)





طرة النسخت غ

أسمر اللع اذامشي بتلفاؤهد تناميداك بشام يعني العبدي حدثنا محدين حفقود أثنا شابة عن الدائل قال سموت الدائل عانه يفال كانرسوا الله وملى الله عليه وسلرمها مودعنا بليدمادين النكبين عظيم الجثاال شحبة اذنته عليه حلة حتواما الة شياتط وسيدمنه حدثتا محدين غيلان حدثنا وكباحدث اسفيان عذاي اسيقان الوين عائب قال مالية الدوي لمة في هلة حيواتا حسن يست الماساي الماعلية وسلمرا شاويطور استكبيه بليدمايات للنكبيه لمركن بالطايرا ولابالقصير عدنت محتدي اسماعيل حدثنا ابديكيم حدثنا المسلاوي يوعثمان ك مسلم ين مومزعت بالاي معدي مطعري على المال مرنيالله علمقال لمهكن النابي صليالله عليه والمرطيط والاالق وشنن الكفاي واللا فتغد ألك فكغد الراديس طوب السرير افاهشى تكنا تكفياكا نهاينتكط فدصيب لماليل

لسماله العملا المنت للانسلام على عباده الدين اصطاف قالسالت بخالحافظ ابلاعليس معدب عيي ابن سوم الرودي روس الله عنه بالمسيد مأجأ فيخلف مسلا الله مأى الله عليه كم حدثنا المصرجاء فتيبقون سليدعن والك النائس عن ربيلة إلى عبدالحن عسن انس بن مالك إنه سمه و مقول كان رسول لك ماى الله عليه ويعامر للسي العليد والالكاف ر ولاالقمار ولابالا بيف الامترق ولابالآدم ولا بالجعدالة طعط ولابالسبط بعثه الله علي مأي اربدي سنة فاقام بمكة عشرسني والملينة عشدسنين وتوفاه المله علي مل سنين سسنة وليرن لسه تع ولحيته عشرك شقرت بيفاحد تناهيدين مسلاة البصرايحد عبدالوياب التفلى عن مجيدالويان النواف مالك قال كان مرسول الله مدانت الله عليه وسأمربته لنس بالطايار ولا القماعسن المستدولات شاراليس عددولاسبط

الميان

3

وسؤل الله صلى الله عليه وتيلمت وإني مُه يعن في النوم وعد راف الحق مذرًّا عبد الله ف عبدالهب يُسَا المعلي بن السد لعذت أعبذالعزيزين المختا وحذتنا ثأبت عن انس بن مالك إن النبي على اللتسة عليدؤكم فالرمت رابئ بئ النأم مقلا دائ فانالشيطان لايتحادي قال ويُراكبًا الموصاح والمدششة واربيين وزامر البنوة عدنتا الادب عل قال سمعسط اب بعول قال عبد الله بن البارل ا و ا ابتلت بالعضاء فعليك بالاتوجدتنا كخدبث على عن شمياله لا تنا الخ ابن عوف عن بنسسي سيوب / قال هذا لجديث ديث فانظر اوغهن تاخدوه وينكري كحيده وعليه علىبذكا بتهالنفسه بعم الاثني ي شهرالي رسيل والحداث

الحلالقينان فتتت العصال حبيل دواص الوجه قدملاك لحسيند مابس هذالاالي هده تدملاً تعضره قال مون ولا ادري علمات مع هذا المنصف فتالبت عباس لأ وابترثي في اليقظة مااستطعيت ال تتفتته نوق حذاقا ل الواعيسي ويزييدا النامهم هويزيدين هومتره ويقواف ا مت يزيدالرقائب وروري يزيدالنارسي عن لمن عباس رض الله عنهما احاديث ويزيد القاشب لم يدرك ابن عباس وهوريدين الماداد فاش وهويروب عن النس بن مالك ويزيدالنارسي وبرئدالوقاشي لاهمامس اعدالهمة رعوب ساب جيلة عوعوف الامابي عشابوه اودسليمان بن السلم البلغي مذرنا النطاب شمدا فالوقالت عون الاعراب اناالعرب فيادة عديها عبد الاهاب زعداء حداثا يعقوب ين ابراهيم اب سقل ح*ذت ا*ابن اني بن نتهاب الزهزياً عن لمد قال قال العشكة قال الع تشاوة قالت

4

الورقة الأخيرة من النسخة (غ)





طرة النسخت (و)

أ مزيجة ومؤما وأه وكالفت مع النسيم مايل وبافينان بعد الحب وداره ونات مرابعه وشظ مراده أفلقد ظفة من تعب طاباه الد توثرية بنده إشاف ا والمعبود مالحق الواجب الوجود البطلق المدع للفالم حتصابق والميعارة سنتنفأن تقدم وكرائر الناف باستكادماه يراسه ويعده اومعه فاداله تدالي كان ولويكن معه عي الهاالس حيد مولان عرماعات كان والماسر لاان التي من حب لمتعلق فإلق فاندللتعلق وهواسم عظم عمالعه المائم والمرساق ره أن تعوال الله ولبس و فلكن سواه والرش هو الشافي للدحرة يسن قلوب الموحدين ونسف صدوري مومنين والقيفاء نق له عليدالشلام رحمالدسا ورحيم وزيلاشا هدالمذالسع المعنيق ب فضمنا لوصف عوم لا تفاحرا لدنوق ولاً خوده اردانالسيا برلد تقالسكيزيله والثاوه على شكراً سكراندي لويخداً



الورقة الأولى من النسخة ((و))



الورقة الأخيرة من النسخة ((و))





بين العبيدي المراور عال بينولكان رواله كالله المراور عالم بينولكان رواله كالله على المراور عالم بينولكان رواله كالله كالله على على المراور عالم المراور عالم المراور عالم المراور عالم المراور عالم المراور ا

عَبدِ الرَّمْرِ عَن النَّرِينَ عَالَك الدسمة وقول الرَّيْدَ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَ لَيْسَ فِالطُّولِ إِنْ أَبْرُ وَلِيا لِقُصِيرُ وَالِلَّهِ فِي المفهق ولايالكذم والمالمعد أنقط فأوالا التفط عيد مردوجعدالعطاؤالالسطاعة والمنته والمستان الله والمستان المنته والمستان المنته والمستان المنته والمستان المنته والمدينة عشرسنا والمستان المنته والمدينة عشرا المستان المنته والمنته وال حيدن صَعِلةَ البُصري لَمَا عبدالوها بِالنَّافِي عِلْمِهِ لَيْ إِنَّ عَزَانُسُ فِالْكَانِ رَبُولُ لِسُّدُ صَلَّالِكُمُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَيُعَدُّ لَيْهُ بانظويا ولابالقصار وسزاله سم وكارته عم السريعة الميكر واسبط أممرا للوناذ امسكوين كفأحدث أمحون الإلكا

الورقة الأولى من النسخة (م)

اسربيلك وبربدالنا رسكلاهما مزله والبصره يعوف ابزايجيد مرعوف الاعراب وأشأ ابوداوكليال بن ليماله لخ فنا النظرين كيرافنا ليقال عوف الاعرابي انااكبرمز قباكة لأسرك عبداسرن لني بادنك معقوب بزارهم مزسعه كالمزاحي بزئها بالزمي عن عنه معالفا البولة فالسادة رصاسته قال اسول السصل السعاس والمرز المعنى إالنور فقدرا بالحق عبدالسرعبدالرحرفاالعلب أسكدننا عبد العربز بزالخنارننا كات عزانس منالله بعلهند أفانتي صلياس علبير وأقاك من إلى ذالنام مغذرانى الاسيطان ليخيل فحقاك وروكي الومؤ هُرُهُ مِن مِن إِلَوْ يَعِبِرُجِرُو مُوالبُولًا حَدَرُ مَا تَعِيرُ مُوالبُولًا قال معتُ العقولة العبد السر المبارك رجم الله نعلادا أنتكب بالقفى فعليك بالالمسطون محكرة فناانظر درشيلنا ارتفوف عزاب بريزقالعنا المدب دبن انظرواعتن بأخرون دينكمة السمايلالس بفهراكسو ببزالباركد محل السؤون ومسرنونيفه وسل الدعلى سأدامخر وعلوالدوسي وط

من أف المنام معدر إلى الشيطان المثال فرئت الزعبا سرمنالله عمما وفدرايه فلاكرت المسرب بالمها الشنقل عنها فقالت شهنه برقال الزعبا وإدكار يشبه المراز محدودن كالرأا الرابي ويحدون ويحدون وعقر فالاماكون الزأبيجيلة عزيزلا الغارس وكاليكبب المصاحفاك دات البيه سل الله عليه وأب المنام ومُوارِع بَاسِفَتك لارعباس صماله تعلى في الني أيت المنصل الدعليد وسنهذ التومفتال ابزعبا سراذير والعمصل لتستلبيرا كانعول الشيطان استطمع أزينعت هزا الرجالاني والنبي فبالنوم قال نعم أنفت لك رجيلاً بوالرهابيم ولحيراسم الماليباط اعما العبنيل حسر الممتح كرجب دوالرالؤجه قدملات لحبية منابزهان إلهاه فد مكات فرة قال عُرف والدريماكال مع ملا التعيب فِعَالَ الزعبُ الراور البَرجِ اليقِّفة تما استطعتُ السفتر فروم وافاك أبرعسي حمرالستعلى وبزيد المقارسي ويزيد المرمزي ومواقدم ويريد الرفاس ورويزيد عرابعارس عرابرعبا مرمى السكل على المادب وريد الرَّقامي ومويروري

الورقة الأخيرة من النسخة (م)





طرة النسخت (ش)

اب يونسماعناع وابن عدائله سولي عفره فال حدثني الإلهم ات عدمة ولوعلى من إلى طالب وهوالله عندة المكان على ادا وصف رسول الده صلى الداعلية وسرا قال لم يكن رسول الدة صلى الله عليه وسلم بالعلوبل المعفط والبالغصوالمنز دروكان ربعن من القويم لكنّ الجعد القطفا ولاالتُّفِط عَالَ حُعْدًا رُحِيلًا ولمربكن بالعلهم ولايالمظلم وطان في وجهده نعروبرا اسبف كه مترك ادبج الميني الدب الاسفار جلل السّاش والكندامرد د واسرية سينن التحليما والعدّمين ادامنين نفل كاما يغط في مسب وأذاالغت النغث معاس كنفيه خازالنوة وتخاع البنبي احروالناس صدرا واصدف الناس لهاية والبسو عريث والرجم عثرة من لاه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احتَّهُ بِينُولُ مَا عَمَّهُ مُرَارِفُهُ وَلَا فِلاَهِ مِثْلَهُ قَالَ الرئيس معدت الاحفار عمد بن الحسلن بقرل معنت الاصعي بقول في تقسير صُغَةُ النبي صَلَيْ الله عليه وسكم المقط الذاهب عَلَولا قال ومن اعرابيا يتوك في كلام تمقَّظ في نشاب ماي مدها مراضا ما والمترددادا خل بعمد فيعمن مصراوا القطعا فالشديراليورة والرص الذي فاستعوه جودة اي طفن فليل وإما العلهم فالبأذن الكتكروالم والمقلع الدورالوجه والمترب الدي فاسامنا صرف والادعج الشكربو اللواد العبى والاهدب الطويل الشغار والتكند تميم الطنعني وهوالعاهل والمسرة هوالينو الدنسي الذي كأن الغضيب من الصورك الموق والسَّنْ الغليفاالعاج مَنَّ الطَّنِينِ والْعَرْمِنِ والسَّنْلُعِ ان يَهِشِي بَوَةَ فِالْصَبِبِ الْحُدورِ بثاله الحددفيا عبوق وصبب وقواه بالمالئشان بربسيد دوس المهاكب والعشرة الععدة والعشرانصاب والبوبعية المفاجكة بقال بوهد ماراي فيأنة كيدي اسفيان بين وكيع فال حدثنا جُيه من عبروك عبدالوكن العيلي إمكامكيا منكتاب قال اخبرك رضامن متي يشم مناولو ابي عاله الوج حديدة بعض الموعبوالله عنَّ البِّئالا في هالة من المسن برياتي

ماهافي فلق رمول الدملي الده عليه وسلم احسرنا ورتجا وتتبيرون سعيدتن بالواب أشراع بالييعة وليابي عدالر كان رسول المالك الماسعة بعول كان رسول الدرية هاي الله عليه وسلم لبب بالعويل البن ولا بالقصر ولا بالاسف الامهق ولابالام ولا لالجعد الفيط ولاالتيظ بعنداله مقال على لاسما دينين سسّة فأفأم معكة مسرسين وبالديدة، ومتهم منتب ونوفاه الدع على المراستين سنة وليمان واسه ولحسة الهجام مج عشرون شعرة بسيعا والمستحبية لبنا سعد والبعري تناعد وليجرم مهم الوهاب التنفي عن حبيد عن السَّاب ماليَّ قال كان رسول الله المركب تراكب صلى المدعلية وسلم زنعتة للبس بالطويل ولابالقصوصة بآلي أناه كتبرهم وكان سنك لبس لجنفد ولاسبط استركنكون أذامشي تتأيأ والمحدين بشأوالعندي تنامحداين صفون الثرية عب الى إسماق مَالُ سمعت النَّرُ البِّ مَارْبِ بِعُولِ عُلْ رُسُولِ الله ملى المدعلية وسلر ب لامريوعا معلن كالبين المنظمين عظم ألحت الياشية الاليه عليه حلة تحراما وابت سيا تطاحب مسنة و معروب غيلات قال مناوكيه قال مناسخهان عن اب اسحاف الهيداني عن الوابن عادب فال مادايت من دي لشية فِ عِلْهُ مِن احسرُ امن رسول الله صلى الله عليه وسل له سنَّو " يُعَدِّرُ منكبيه بعدد مابين المنتكبين لمركن بالقلصرولا لكظما والمعدن الماءيل مدنتا الونعيم درنا السعوري بكافهانسه عنعقان سياسلم بب فرمزعت نافو من مبيرين مُظ مع وركم إلى الما عَن على النب الب طالب رعني الله عيدة قال لم مكن الدي صلى الله عليه وتسلم بالقويل والملقص وسنن الطعف والذرس فنع **ાન**ીનો مَ ) أكاهُ الله المنظم الحوادس طويل السريقاد استى تُتَخَفَّا مَعْفَا عَادًا بعطون ملب لم ارقيل والعده مثله في اسفان ف وكيع تناابيءن المسعودي بهذا الاستاد عوه بوزاه سأسأ أحدث عبدة الضبى البعرب وعلى الانحرو الوجعر وحد الباللسن وهوايد أني صلاة والدوني واحد والواسا عيسي

الورقة الأولى من النسخة (ش)

الدبولس

وهويروي عنائس بن مالك وتزييدالغاوسي وبر الرفاشي كلاهنا مناهل البصرة وعوف س الى جبلة هوعوف للاعرابي حديدا الودا وورسليمان بدسلم البليغي حديث النصفوا ب شميل فال قال عوف العراب الماكم من فتارة سد رساميوالله بن إلى كالم حدثناً معقدن ابن البيلهم ب سعد حد شنا ابت آخي ب شهاب الزهري عن عموفال قال الدسلمة قال الوفيتادة قال رسول الده صلّى الله عليه وسلّم مناراي يعني في النوم فغوّ داي الحق عند شنا مداه بن صود للرحص أنبان (المشمّى السااسة حرشاعيدالعؤبهايت المختاري وينس تُنَا نَيْتُ عَنَ النس أَن النبي صلى الله وسراقال من رائي في المناع مُعَن راع فان الشيطان لا يتهم المربي قاله ورويبا المومين فبرنس استة واربعيا عاجزا مست النبوة مست محديث على قال سعفت أبي بغيل فالتمبدالاه بب المبارك إذا البنكيب والقضا فعلت بالانز حدوثا مجدبب على حدثتنا النعثر الب شميل اخبرطاب عوفي عن الين سيريب قال هنادالحديث حرثت فانظرواعن معيز ﴿ نَاحَدُ وَبُ دَ بِنِكُمْ وَاللَّهِ المُرْجِعُ وَاللَّهِ المُرْجِعُ واللب والمعددين وثين وسككم على عداده الذب اصعا ۴ النكتاب بجداله وعونه ومسن نوفيفه وصلياله على سيدنا حد والده

الورقة الأخيرة من النسخة (ش)

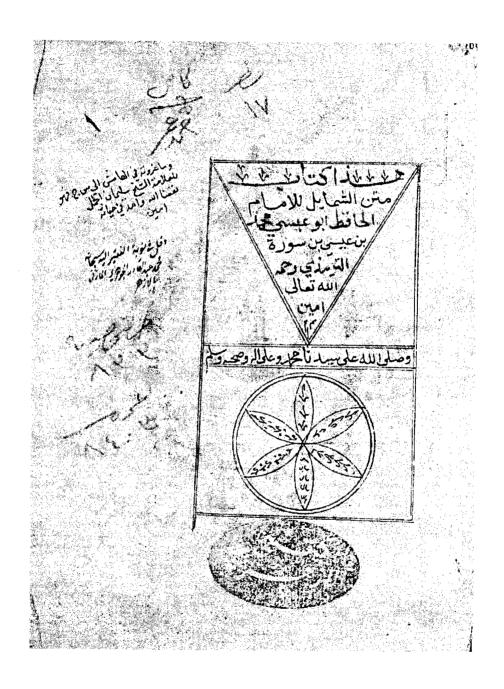

طرة النسخت (ت)

1



الورقة الأولى من النسخة (ت)



الورقة الأخيرة من النسخة (ت)





طرة النسخت (ب)



الورقة الأولى من النسخة (ب)

العلاقعفين للنتيرة جهل ووالاتعوى الوجع فدمل تاميته ما بوهد والهد وقرار عُودُ قَالَ عُو وَ وَإِدْرِي مِا ذَا يُوجُولُونُ وَالْغُتُ إفقالهن لولامته فالتفطة مااستطيت رةُ اللَّهُ تَعَدُّ لُوقَ عِيدًا قَالَ الوعيس، ويؤرا المَا<sup>ام</sup> لِمِيًّا فُوسِ بِدِن هُومِزُ وَهُوًّا لَدُّمِ مَنْ يَوْلِدَ الزُّفَائِعُ ورومِ يزيدِ إلغَارِيتُي عن ب عاس احاً ديث ووليدالوّقا شارد دكاريّاها ما وهويزيدان امان الوقائس وهويوين انس بن مالك ولا بد الفاريخ ووزيدالوّقاً عَمَّا كالإهامذاهل المصوة وعو فربناني جيلة هوعوف إعلام ما الواداودسكم يناد ابّ ملمالُلِغي مَا التنسوين عَلْمِهلِ عَالَ عَالَ عرب المعمل الماكيون قنادة فأعبدت ابنان زيادة العقوه ب اواخيين بيعدنل ان الله بن شعار الرَّهُونَ عن عَدُ قَالَ عَالَ الرَّهُونَ عن عَدُ قَالَ عَالَ الرَّهُ الواسلة قالواوقادة فالدسولوال صليانله عليه وسلمن وانبيعتن في النوم فعد والينى عداقه منعيد الرحي الداوة

الورقة الأخيرة من النسخة (ب)

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

(الحمدُ لِلَّهِ وسلامٌ على عباده الَّذِينَ اصْطَفَى)

قال الشيخ الحافظُ أبو عيسى محمدُ بْنُ عيسى بنُ سَوْرَة التّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهِ تعالى :

(1)

## باب ما جاءَ في (١) خَلْقِ رسولِ الله ﷺ

#### [وفيه (٥٥) حديثًا]

[١] أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو رَجاءَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، عنْ مَالِك بن أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سِمِعَهُ يَقُولُ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْسَ بِالطَّويَلِ الْبَائِنِ (")، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ (")، وَلاَ بِالسَّبْطِ (")، بَعَثَهُ اللهُ تَعِالَى الْأَمْهَقِ (أ)، وَلاَ بِالسَّبْطِ (")، بَعَثَهُ اللهُ تَعِالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَام بَكَّةَ عَشْرَ سَنِينَ ، وَبِالْمدينَة عَشْرَ سَنِينَ فَتَوَفَّاهُ (^) اللهُ تَعَالَى علَى رَأْسِ سِتِينَ فَتَوَفَّاهُ (^) اللهُ تَعَالَى علَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهُ وَلَيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ » .

<sup>(</sup>١) في ب: (صفة).

<sup>[</sup>١] صحيح: البخاري (٣٥٤٧) ، مسلم (٢٣٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في م ، ف ، غ (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) قوله (ليْسَ بالطُّويلِ الْبَائِن): ليس بالمفرط الطول.

<sup>(</sup>٤) قوله (وَلاَ بِالأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ): أي الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة، وكان ﷺ أزهر اللون أي المشوب بالحمرة .

 <sup>(</sup>٥) قوله (وَلاً ، بالآدَم؛ : أي ليس شديد السمرة .

<sup>(</sup>٦) قوله (وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ) : ولا بشديد الجعودة ، أي شعره كان وسطاً بينهما .

<sup>(</sup>٧) قوله (وَلاَ بِالسُّبْطِ): السبوطة: استرسال الشعر مثل شعر الإفرنج.

<sup>(</sup>۸) فى ش ، ف (وتوفاه) .

## [٢] نَنَا حَمُيَدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ قال: عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عنْ حُميدٌ ، عنْ أنس

[۲] صحيح : دون لفظة أسمر اللون ، أخرجه الترمذي في جامعه (١٧٥٤) ، وقال: ((حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد)) ، وأبو يعلى (٣٨٣٢) ، والبزار (٣٨٨٥) والبغوي في شرح السنة (٣٦٤٠) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس مرفوعا بلفظ ((كان رسول الله ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ، حسن الجسم ، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط ، أسمر اللون إذا مشي يتكفأ )) وفي لفظ يتوكأ بدلاً من يتكفأ ، وتابع عبد الوهاب : خالد الواسطى : أخرجه أحمد (٣/ ٢٥٩) ، والبزار في الكشف (٢٣٨٨) وابن سعد (١/ ٣١٧) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٣٠٣) ، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٣٩٦) بلفظ ((كان رسول الله الله السمرة الله الله الله الله على بن عاصم عن حميد عن أنس ، فذكر الحديث في صفة رسول الله الله على قال ((كان أبيض بياضه إلى السمرة )) وفي إسناده على بن عاصم، وهو للضعف أقرب .

وخالفهم إبراهيم بن طهمان ، فرواه عن حميد عن أنس دون لفظة (( أسمر اللون )) ، وإنما فيه (( لم يكن النبي بالآدم ولا الأبيض شديد البياض )) كما عند البيهقي في الدلائل (١/ ٢٧٤).

ولفظ المصنف صحيح دون قوله ((كان أسمر اللون)) ، فقد وردت هذه اللفظة من رواية حميد عن أنس كما سبق ، وفي رواية حميد عن أنس كلام - وهي وإن كانت في البخاري ، لكن كما قال ابن حجر في (هدي الساري) (ص ٤١٩) وقد اعتنى البخاري في تخريجه لأحاديث حميد بالطرق التي فيها تصريحه بالسماع فذكرها متابعة وتعليقاً ، وروى له الباقون - فقد وصف بالتدليس وهو هنا لم يصرح بالتحديث ، وفي سؤالات أبي داود (٣٣٢) سمعت أحمد قال : (جاء شعبة إلى حميد الطويل فحدث بحديث ، فقال : أسمعته ؟ ، قال : فجعل حميد يقول هكذا ، وجعل أحمد يقلب كفه ، قال : فلما قام قال حميد ما فيه حديث ، إلا سمعته ، ولكنه شدًّد فشدّد عليه ) .

وقال الذهبي في الميزان : ( ثقة جليل يدلس سمع أنس ، قال مؤمل بن إسماعيل عامة ما يروى حميد عن أنس سمعه من ثابت ، ثم إن حميداً خولف في روايات أصح رواها صاحبا الصحيح وغيرهما ، فمن ذلك :-

- ٢- وتابع ربيعة ثابت ، كما عند أحمد (٣/ ٢٢٨) والدارمي (١/ ٣١) ، ومسلم (٢٣٣٠) ، وابن
   حبان (٦٣١٠) بلفظ ((أزهر اللون )) ، وهذا كله موهن لرواية حميد التي هي بلفظ ((أسمر اللون )) .

ابْن مَالك قَالَ:

َ ۚ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهٰ ﷺ رَبْعَةً (١) وَلَيْسَ بِالطَّويلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، حَسَنُ الجِّسْمِ ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بَجِعْدُ وَلاَ سَبْطُ أَسْمَرَ اللَّوْن ، إذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ (٢)».

[٣] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ - يَعْنَى الْعَبْدِيَّ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي السُّكَ قَالَ : سَمَعْتُ الْبَرَاءُ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اللهُ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣- وفضلاً عن ذلك ، فقد روى الحديث عدد من الصحابة ، بلغ عددهم نحو خمسة عشر صحابياً ، بدون هذه اللفظة أعني ((أسمر اللون )) ، فقد وُصِف ﷺ بالبياض دون السمرة، وهذا قول غير واحد من أهل العلم ، وقد أعلها العراقي والدارقطني ، فقال الدارقطني كما في (أطراف الغرائب للمقدسي ) حديث (٧٨٥): (.... قوله أسمر اللون غريب من حديث عبد الوهاب الثقفي عنه )، وتابعه على هذه اللفظة خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد ، ولم يسمعه إلا من علي بن مبشر عن عبد الحميد عن ابن بيان عن خالد .

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (٤/ ٣٥٢): [ أعلها الحافظ الزين العراقي بالشذوذ فقال: ( هذه اللفظة انفرد بها حميد عن أنس ، ورواه غيره من الرواة عن أنس بلفظ «أزهر اللون ») ثم نظرنا من روى صفة لونه هم غير أنس فوجدنا كلهم وصفوه بالبياض ، وهم خمسة عشر صحابياً ] . أ هـ ، منهم أبو جحيفة في البخاري ، وأبو الطفيل في مسلم ، وأبو هريرة قال : « كان شديد البياض .... » .

ورد المحب الطبري هذه الرواية: (أي رواية ((كان أسمر)) بحديث الصحيحين السابق ذكره واستنكر بعضهم هذه اللفظة استنكاراً شديداً كما قال الشهاب - في (شرح الشفا) في القسم الأخير منه في الكلام على كفر من قال أنه عليه الصلاة والسلام كان أسود اللون -: (أنها متواترة)، ونصه: ((والمتواتر من حليته أنه كان أبيض مشرباً مجمرة كما تقدم). أهد، كما في (نظم المتناثر) للكتاني (ح-٢٥١)، قلت: ولعل هذه اللفظة صُحّفت، فبدلاً من أن يُقال ((أزهر اللون)) قيل (أسمر اللون))، وقد ثبتت لفظة ((أزهر اللون))، عند البخاري ومسلم كما تقدم.

- (١) قوله (رَبْعَةُ): متوسطاً بين الطول والقصر .
- (٢) قوله (إذَا مَشَىَ يَتَكَفَّأُهُ : التكفؤ هو التمايل إلى قُدَّام .
  - [٣] البخاري (١ ٥٥٥) ، ومسلم (٢٣٣٧) .
- (٣) قوله (عَظِيمَ الْجُمَّةِ): الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.

أَذُنَيْهِ (١) ، عَلَيْه حُلَّةُ (٢) حَمْرَاءُ ، مَا رَأَيْتُ شيئًا قَطُّ أَحْسَنَ منْهُ ».

[٤] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّنَا وَكِيعُ ، ثَنَا سُفْيَانُ (٣) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢) عِنِ الْبَرَاءِ اللهِ عَلَيْ مَا رَأَيْتُ مِنْ دَي لَمَّةً (٥) في حُلَّة حَمْوْاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، لَهُ شَعْرُ يَضْوِبُ مَنْكَبَيْهُ ، لَمُ يُكُنُ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالطَّوِيلِ ».

[٥] نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنُ مُسْلِمٍ

<sup>(</sup>١) قوله (إِلَي شَحْمَةِ أُدُنَيْهِ): هو موضع خرق القرط ، وهو ما لان من أسفلها .

<sup>(</sup>٢) قوله (حُلَّةً): ثوبان من جنس واحد ، أو ثوب له بطانة .

<sup>[3]</sup> أخرجه مسلم (٢٣٣٧) من طريق وكيع عن الثورى عن أبي إسحاق عن البراء به ، وأبي إسحاق وإن كان مدلساً إلا أن الراوي عنه الثوري ، وهو من أثبت الناس فيه ، فقد جاء في (العلل ومعرفة الرجال) برواية المروازي لأحمد (٢٣)، قلت : من أصحاب أبي إسحاق المتثبتون ؟ قال شعبة وسفيان ، وصحح الحديث البخاري والنسائي ، وانظر (رقم ١٠).

<sup>(</sup>٣) في ت (الثوري).

<sup>(</sup>٤) في ش (الهمداني).

<sup>(</sup>٥) قوله رمن ذي لم أي: اللمة شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن ، وسُمِّيت اللمة لأنها ألَمَّت بالمُنْكِبَينَ .

<sup>[0]</sup> حديث حسن : هذا الحديث مداره على نافع بن جبير وقد اختلف عليه على الأوجه التالية فرواه عنه ثلاثة :-

۱- عثمان بن مسلم بن هرمز واختلف عليه فيه ، فرواه عنه المسعودى ، واختلف عليه ، فرواه عنه وكيع والطيالسي ومحمد بن إسماعيل وعمار بن عبد الجبار والفضل بن دكين ، كلهم رووه عنه عن عثمان عن نافع عن علي مرفوعاً ، كما عند أحمد (١/ ٩٦)، وأبي الشيخ في ( أخلاق النبي ) (٢١٩) ، والطيالسي (١٦٦) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٣١٤) ، والترمذي (٣٦٣٧) ، وقال : حديث حسن صحيح ، وابن سعد (١/ ٣١٥) ، والحاكم في ( المستدرك ) (٢/ ٢٠٦) ، والبغوي في شرح السنة (١٣٤١) ، وخالف هذا الجمع محمد بن مصعب فرواه عنه عن عثمان عن نافع عن أبيه مرفوعاً كما في (علل الدارقطني) (٣/ ١٢٢) ، وقد توبع المسعودي في إثبات علي من حجاج ومسعر ومعمر كما عند أحمد (١/ ٩٦ ) ، والفسوى في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٥٥) ، والراجح رواية الجمع بإثبات علي . هذا وعثمان ابن مسلم قال الحافظ فيه لين .

٢- عبد الملك بن عمير فرواه عن نافع عن علي مرفوعاً ، واختلف على عبد الملك فرواه عنه (أ)
 عنبسة بن الأزهر كما في العلل للدارقطني (٣/ ١٢٢) بإثبات علي .

<sup>(</sup>ب) إسماعيل بن أبي خالد واختلف عليه فرواه عنه يحيى بن أبي زائدة بإثبات علي ، وخالف

ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ : « لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، ضَخْمُ الرَّأْسِ ، ضَخْمُ الْكَرَادِيس (١) ،

يحيى أبو أسامة كما في (العلل) للدارقطني (٣/ ١٢٢) عنه عن عبد الملك عن نافع عن جبير مرفوعاً مرة ومرسلاً مرةً أخرى .

- (ج) شريك فرواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة وابن الأصبهاني وعلي بـن حكيم وإسماعيل بـن بنت السدي كلهم بإثبات علي ، كما عند ابن حبان (١١٦١) ، وابن أبي شيبة (١١/١٥) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٥١) ، وأحمد (١/ ١١٦) ، خالفهم أسود بن عامر ويزيد ابن هارون كما عند أحمد (١/ ١٣٤) ، والبزار (٤٧٤) ، فروياه عنه عن عبد الملك عن نافع عن أبيه عن على بإثبات جبير .
- (د) قيس بن الربيع فرواه عن عبد الملك عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً كما فى «العلل» للدارقطني (٣/ ١٢٢)، وعبد الملك الذى عليه مدار الحديث هنا روى له الجماعة لكن فيه بعض الكلام، حتى قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته، وهو ثقة فيه بعض القول.
- ٣- صالح بن سعيد رواه عنه ابن جريج واختلف عليه فرواه يحيى بن سعيد الأموي عنه عن صالح عن نافع عن علي كما عند أحمد (١١٦/١) ، والتباريخ الكبير (٤/ ٢٨٢) ، فوافقت هذه الرواية رواية عبد الملك وعثمان المتقدمتين (بإثبات علي) ، وخولف يحيى بن سعيد من أبي عاصم ، فرواه عند ابن جريج عن صالح عن نافع عن رجل من أصحاب رسول الله ولم يحدد) كما عند البخاري في التاريخ (٤/ ٢٨٢) ، وصالح بن سعيد الذي عليه المدار هنا جهله عدد من أهل العلم وقال فيه الحافظ مقبول يعني إذا توبع وإلا فلين والراجح من هذه الروايات رواية من قال (عن نافع عن علي ) كما رجحه الدارقطني في العلل (٣/ ١٢٤) \* قلت : وعليه فالحديث يُحسَّن ، ومعظم ألفاظه في الصحيحين إلا لفظ ((ضخم الرأس ضخم الكراديس )) فلها شواهد أيضاً منها ما أخرجه أحمد (١/ ١٩ ١ ) ، والبخاري في الأدب المفرد (١٣١٥) ، وابن سعد (١/ ٢١٥) ، والبزار (٥٤٥ ، ٢٦٠) ، والبيهقي في الدلائل عن أبيه مرفوعاً ، ولها شواهد أخرى قد لا تنهض لتقويه ، منها ما أخرجه البزار (٢١٥) ،
   وأحمد (١/ ١١١) وابن سعد في الطبقات (١/ ٣١٥) ، (٣١٥) .
  - (١) قوله (ضَخْمُ الْكَرَادِيس) : هي رؤوس العظام

طَويلُ الْمسْرُبَة (') ، إذا مَشى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا (''كَأَلَمَا ينْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ('') ، لَمْ أَرَ قَبْلَــهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ ».

[٦] ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ، حدثنا أَبِي ، عَنِ الْمُسعُودِيِّ ، بِهَـــذَا الإسْـــنَادِ نَحْـــوَهُ ، بِمَعْنَاهُ.

[٧] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينْ - وَهُو ابْنُ أَبِي حَلِيمَةَ - ، وَالْمُعْنَى وَاحِدُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عبد الله مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ - مِنْ وَلَدِ عليِّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ قَالَ : كَانَ عليُّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ الله ﷺ قال :

« لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ بِالطَّوِيلِ الْمُمَعَّطِ ، وَلاَ بالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ ، وَكَانَ رَبَعةً ﴿ ) مِنَ الْقَوْمِ ، لَمَ يُكُنْ بِالْمُطَعَ ، وَلاَ بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا رَجِلاً ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِالسَّبْط ، كَانَ جَعْدًا رَجِلاً ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بِالسَّبْط ، كَانَ جَعْدًا رَجِلاً ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدُويرُ ، أَبْيضُ مُشْرَبُ ، أَدْعَ جُ الْعَيْسَنِينْ ، أَهْسَدَبُ وَلاَ بِالْمُثَافِينُ ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَة ، شَنْنُ الْكَفَّينُ وَالْقَسَدَمَينْ ، إذَا الْأَشْفَارِ، جَلِيلُ الْمُشَاشِ والْكَتِدِ (٥)، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَة ، شَنْنُ الْكَفَّينُ وَالْقَسدَمَينْ ، إذَا

<sup>(</sup>١) قوله (طَويلُ الْمسْرُبَةِ) : أي ما دق من شعر الصدر نازلاً إلى البطن ولم يكن منتشراً بل كان مستطلاً .

<sup>(</sup>٢) قوله (تَكَفَّأُ تَكَفُّوا) : التكفؤ هو التمايل إلى قدام كتكفؤ السفينة .

<sup>(</sup>٣) قوله (كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ، : كأنما يهوى من مكان منحدر ، أي : يرفع رجله عن قوة وجلادة .

<sup>[</sup>٦] حسن : سبق برقم (٥) .

<sup>[</sup>۷] ضعيف : أخرجه المصنف في جامعه (٣٦٣٨) ، وقال : حسن غريب ليس إسناده بمتصل ، وابن سعد (١/ ٣١٥) ، الفسوى في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٤٣) و(٣/ ٣٥٥) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٢٦٩) من طرق عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد من ولد على عن على مرفوعاً .

<sup>\*</sup> وفيه علتان :

١٠- ضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة كما قال الحافظ.

٢- الانقطاع بين إبراهيم بن محمد وعلي ، فإبراهيم لم يسمع من علي .

<sup>(</sup>٤) قوله (رَبَعة): بين الطويل والقصير.

<sup>(</sup>٥) قوله (الْكَتِيهِ) : مجتمع الكتفين ، وقيل من أصل العنق إلى أسفل الكتفين .

مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي (') صَبَب ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَينْ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّة، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّن ، أَجُودُ النَّاسِ صَدْرًا ، وأصْدَقُ النَّاسِ لَهُجَهَ ، وَأَلْيَاسُ عَدْرًا ، وأصْدَقُ النَّاس لَهُجَهَ ، وَأَلْيَابُهُ مُ عَرْفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ عَرِيكَةً ('')، وأكْرَمُهُمْ عَشْرةً ، مَنْ رَآهُ بَديهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ لَا عَنْهُ وَلا بَعْدَهُ مَثْلَه عَلَيْ » .

قَالَ أَبُو عِيسى [رَحِمَهُ الله] (1): سَمعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحمَّدَ بْنَ الْحُسَينِ يَقُولُ: سَمعْتُ اللَّصْمَعيَّ يَقُولُ: فِي تَفْسِيرِ صَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ:

ٱلْمَمغَّطُ : الذَّاهِبُ طُولاً . قَالَ : وَسَمِعْتُ أَعْرَابِيًا يَقُولُ فِي كَلاَمِهِ : تَمَغَّطَ فِي نُشَّابَتِهِ أَيْ مَدَّهَا مَدًّا شديدًا .

وَالْمَتَرِدِّدُ : الدَّاحلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ قِصَرًا .

وَأَمَّا الْقَطَطُ : فَالشَّدِيدُ الجُّعُودَةِ، . وَالرَّجِلُ: الَّذِي فِي شَعْرِهِ حُجُونَةُ : أَيْ تَثَنَّ قَلِيلٍ.

وَأُمَّا الْمُطَهَّمُ: فَالْبَادِنُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ.

وَالْمُكَلَّثُمُ: الْمَدَوَّرُ الْوَحْهِ.

وَالْمُشْرِبُ : الَّذِي فِي بَيَاضِهِ حُمْرُةً .

والأَدْعَجُ : الشَّدِيدُ سَوَادِ الْعَيْنِ .

وَالْأَهْدَبُ : الْطُّويلُ الأَشْفَارِ .

وَالْكَتَدُ : مُحْتَمَعُ الْكَتِفَيْنِ ؛ وَهُوَ الْكَاهِلُ .

وَالْمَسْرُبَةُ : هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيقُ الذَّي كَأَنَّهُ قَضِيبُ مِنَ الصَّدْرِ إلى السُرَّةِ .

وَالشَّشْنُ : الْغَلِيظُ الأَصَابِعِ مِنَ الْكَفَّيْنِ وَالقَّدَمَيْنِ .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ( من ) .

<sup>(</sup>٢) قوله (عَرِيكةً): العريكة الطبيعة ، يقال: فلان لين العريكة إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً، قليل الخلاف والنفور.

<sup>(</sup>٣) قوله (نَاعِتُهُ): واصفه.

<sup>(</sup>٤) زيادة في الأصل.

وَالتَّقَلُّعُ : أَنْ يَمْشيَ بِقُوَّة .

وَالصَّبَبُ : الْحُدُورُ ، تَقُولُ<sup>(١)</sup> الْحَدَرْنَا فِي صَبُوبٍ وَصَبَبٍ .

وَقَوْلُهُ جَلِيلُ الْمُشَاشِ: يُرِيدُ رُؤُوسَ الْمَناكِبِ.

وَالْعَشْرَةُ : الصُّحْبَةُ .

وَالْعَشِيرُ : الصَّاحِبُ .

وَالْبَدِيهَةُ : المفَاحِأَةُ ، يُقَالُ : بَدَهْتُهُ بِأَمْرٍ أَيْ فَحَأْتُهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ف : ( نقول ) ، ش : (يقال) ، ب : ( يقول ) .

[٨] ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : جُمَيْعُ بْنُ عمر (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلَيِّ إِمْلاَءً عَلَيْنَا منْ كِتَابِهِ قَالَ :

حَدَثَىٰ (٢) رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ لأبي هَالَةَ ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَلْيٍّ (٦) رَضَى الله عَنْهُما قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْسِنَ أَبِي هَالَةَ ، وَكَانَ وَصَّافًا ، عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ به ، فَقَالَ :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخْمًا مُفَخَّمًا ، يَتَلأَلأُ وَجْهُهُ تَلأَلُوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، أَطْــوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ (') ، عَظِــيمَ الْهَامَــةِ (')، رَجِــلَ الشَّـعْرِ (')، إن الْفَرَقَتْ عَقيقَتُهُ فرق (')

[٨] ضعيف جداً: أخرجه الحاكم (٣/ ٠٦٤)، وابن سعد (١/ ٣٢٤)، الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٥٦)، والبغوي في شرح السنة (٣٧٠٥)، والبيهقي في المدلائل (١/ ٢٨٦) والكامل (٢/ ١٦٧)، والبيهقي في الشعب (٢/ ١٥٤) وأبو نعيم في المدلائل (٢/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٥٥) من طرق عن جميع بن عبد الرحمن عن رجل بمكة عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة .

#### # قلت وفيه:

١- جميع بن عبد الرحمن ضعيف كما قال الحافظ.

٢- في الإسناد رجل لم يسم .

٣- أبو عبد الله التميمي من ولد أبي هالة مجهول كما قال الحافظ .

وقد قال المناوى في فيض القدير (٥/ ٨٠): (( .... ومن ثم قال بعض الفحول خبر معلول » .

(١) في ش : (عمير ) . وقال المناوى في (شرحه على الشمائل) وقال البعض جميع رافضي فكأنه غير اسم أبيه إلي عمير نفوراً من عمر .

(٢) في ب ، ت ، م : حدثنا ، وفي ف أخبرني .

(٣) في ت ، غ : (سبط المصطفى) .

(٤) قوله (المُشَدُّبِ): أي الطويل البائن .

(٥) قوله (عَظِيمَ الْهَامَةِ): كبير الرأس.

(٦) قوله (رَجِلَ الشُّغْرِ) : أي في شعره تكسر وتثن قليل .

(٧) في ف ، ت : (فرقها) .

(١)، وَإِلاَّ فَلاَ يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهَ إِذَا هُوَ وَفَرَهُ ، أَزْهَرَ اللَّوْن (١)، وَاسِعَ الْجَبِينِ ، أَزَجُّ الْحَوَاجِبِ (أَ) سَوَابِغَ مِنْ (أَ) غَيْرِ قُرَن (٥)، بَيْنَهُمَا عرْقٌ يُدرُّهُ الْغَضَـبُ (١)، أَقْلَىٰ الْعَرْنَيْن (٧)، لَهُ نُورٌ يَعْلُوه ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمَّ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ (٨)، كَثُّ اللَّحْيَةِ (١)، سَهْلَ الْحُدَيْنِ ('أ)، ضَليعَ الْفَمِ ('')، مُفَلَّجَ الأَسْنَان ('')، دَقَيقَ الْمُسُّرِبَة ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جَيدُ دُمْيَة في صَفَاءَ الْفِضَّةِ ('<sup>'')</sup>، مُعْتَدِلَ الخُلَقْ ، بادِنَ مُتَمَاسكَ ('')، سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ ، عَرِيضَ الصَّدْرَ بَعَيدَ مَا بَيْنَ الْمُنكَبَينْ ، ضَخْمَ الكَرَاديس <sup>(١٠</sup>)، أَنْوَرَ الْمُتَجَرَّد (َ<sup>أَنَ</sup>)، مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّــةَ وَالسُّوَّةِ بِشَعْرِ يَجْرِي كَالْخُطُ ۗ (١٧)، عَارِيَ النَّدْيين وَالْبَطْنِ مِما سِوَى ذَلِكَ (١٨)، أَشْعَرَ

(٤) في ت ، غ ، ف ، و ( في ) . (٥) قوله (مِنْ غَيْرٍ قَرَنِ) : أن يطول الحاجبان حتى يلِتقي طرفاهما .

(٦) قوله (يُدِرُّهُ الْغَضَبُّ): أي امتلأ ذلك العرق دماً إذا غضب.

(٧) قُوله (أَقْنَى الْعِرْكَيْن): القَّنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه ، و(العرنين):

(٨) قوله ﴿أَشُمُّ : الشمم في الأنف طوله وارتفاع في قصبته وإشراف الأرنبة قليلاً .

(٩) قُولُه (كُتُّ اللِّحْيَةِ) : أي كثير أصولها وشعرها وفيها كثافة .

(١٠) قوله (سَهْلَ الجَّدَّيْنِ) : أي غير مرتفع الخدين .

(١١) قوله (ضَلِيعَ الْفُم) : أي واسع الفم .

(١٢) قُولُه (مُفَلَّجُ الأَسْنَان) : أي منفرجها .

(١٣) قوله (كَأَنَّ عُنُقَهُ جيدٌ دُمْيَةٍ في صَفَاءِ الْفِضَّةِ) : الجيد هو العنق ، والدمية الصورة المصورة لأنها يتنوق في صفتها ويبالغ في تحسينها . ( صفاء الفضة ) : فيـه إشـارة إلى شـدة بيـاض

(١٤) قوله (بادِن مُتمَاسِك) : البادن السمين سمناً معتدلاً غير مفرط .

(١٥) قوله (ضَخْمُ الكُرَادِيسِ) :الكراديس رؤوس العظام ، وكل عظمين التقيا في مفصل فهـ و كردوس ، أراد أنه ﷺ ضحّم الأعضاء .

(١٦) قوله (أَنُورَ الْمُتَجَرُّدِ) : أي نير لون الجسم ، يريد أنه كان مشرق الجسد .

(١٧) قوله (مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ يِشَعْرٍ يَجْرِي كَالْخُطَّ): اللبة وسط الصدر ، أي أنه ﷺ كان له شعر دقيق خفيف مستقيم بين لبته وُسرته .

(١٨) قوله (عَارِيَ النَّدْيينُ وَالْبَطْنِ مِما سِوَى دَلِكَ): أي ليس على ثدييه وبطنه شعر سوى ذلك الخط بين لبته وسرته .

<sup>(</sup>١) قوله (إن انْفُرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فرق): العقيقة شعر الرأس أي قبلت الفرق بسهولة .

<sup>(</sup>٢) قوَّله (أَزْهَرَ اللَّوْن) : أبيض مشرباً بحمرة .

<sup>(</sup>٣) قوله (أَزَجُ الْحَوَاجِبِ) : الزجج طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤحر العينين .

الذّرَاعَينْ وَالْمَنكَبَينْ وَأَعَالَي الصَّدْرِ (۱)، طَويلَ الزِّنْدَيْنِ (۱)، رَحْبَ الرَّاحَـة (۱)، شَـشْنَ الْكَفَيْنِ والْقَدَمَينْ ، سَائِلِ الأَطْرَافَ (۱) - أَوْ قَـالَ : شَـائِلِ الأَطْرَافَ - خُصَـانَ الأَخْصَين (۱) ، مَسيحَ الْقَدَمَينْ (۱)، يَنْبَوُ عَنْهُما الْمَاءُ (۱)، إذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا (۱)، يُخطُو الأَخْصَين (۱)، وَيَمْشي هَوْنًا (۱۱)، ذريع الْمشية (۱۱)، إذا مَشي كأنما يَنْحَطُّ منْ صَـبَب (۱۱)، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا (۱۱)، خَافض الطَّرف (۱۱)، نَظَرُهُ إلى الأرْضِ أَطُول منْ نَظَرِه إلى السَّمَاء ، جُـلُ نَظَرِه الْمُلاَحَظَـةُ (۱۱)، يَسُوقُ أَصْـحَابَهُ (۱۱)وَيَبْـدَأُ (۱۱) مَـنْ

(٩) قوله (يُخطُو تُكَفّيًا): التمايل إلى قُدَّام .

(١٠) قوله : (وَيَمْشَى هَوْنُنَا) : أي في رفق ولين .

(١١) قوله (دَريع الْمِشْية) : أي واسع الخطو خلقةً لا تكلفاً .

(١٢) قوله (كأنما يَنْحَطُ مِنْ صَبَبِ): أي كأنما ينزل من منحدر ، لشدة سرعته .

(١٣) قوله (وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا): أي يلتفت بجسده كله .

(١٤) قوله (خَاَفِض الطَّرفِ): الطرف البصر ، والمعنى : أنه ﷺ كان نظره إلى الأرض عموماً ، وهذا شأن المتأمل المتفكر أو المهتم .

(١٥) قوله (جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاَحَظَةُ : جل أي معظم ، أي أنه ﷺ كان معظم نظره بشق العين الذي يلى الصدغ .

(١٦) قوله : (يَسُوقُ أَصْحَابَهُ) : أي أنه يمشي خلفهم كالمتفقد لهم .

(١٧) في ف ، و (يبدر).

<sup>(</sup>١) قوله (أَشْعَرَ الذَّرَاعَينُ وَالْمُنكبَينُ وَأَعَالَى الصَّدْرِ): أي في هذه المواضع يكثر الشعر .

<sup>(</sup>٢) قوله (طَويلَ الزَّلدَيْنِ): الزندان عظما الساعدين ، وقيل الكوع الذي يقابل الإبهام والكرسوع طرف الزند الذي يلى الخنصر .

<sup>(</sup>٣) قوله (رَحْبَ الرَّاحَةِ): أي واسع الكف.

<sup>(</sup>٤) قوله (سَائِل الأَطْرَافِ): أي طويلها وممتدها .

<sup>(</sup>٥) قُوله (حُمُصَانَ الأَحْصَين): الأَحْص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطاء، والمعنى أن أخصه معتدل.

<sup>(</sup>٦) قوله (مسيح الْقُدَمَينُ): أي أملس القدمين مستويهما فإذا صب الماء عليهما مر سريعاً.

<sup>(</sup>٧) قوله (يَنْبُو عَنْهُما الْمَاءُ): أي لا يثبت الماء على قدميه .

 <sup>(</sup>٨) قوله (إذا زَالَ قَلْعًا): أي إذا نزع رجله ﷺ نزعها بشدة كأنه يقتلعها من الأرض، وهـو
 دليل على قوة المشى والجد والهمة .

لَقِيَ (١) بالسلام».

[٩] ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنِيَّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ سَمَرُةً يَقُولُ :

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ضَليِعَ الْفَمِ ، أَشْكَلَ الْعَينِ ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ » .

قَالَ شُعْبَةُ : قلت لِسِمَاكِ (٢) : مَا ضَلِيعُ الْفَم ؟ .

قَالَ : عَظِيمُ الْفَمِ ، قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ الْعَينِ ؟ قَال : طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ ، قُلْتُ : مَــا مَنْهوسُ الْعَقِبِ ؟ قَالَ : قَليلُ لْحم الْعَقب.

[١٠] ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْثُرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَتْ - يَعْنِي ابْنَ سَوَّارٍ - عَــنْ أَي إِسْحَاقَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ :

«رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي لَيْلَةِ إِضْحِيَانِ (٦) ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُــرُ

(١) فِي ت ، غ : ( لقيه ) .

[٩] أخرجه مسلم (٢٣٣٩) عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر مرفوعاً .

\* قلت : وسماك بن حرب وإن كان فيه بعض الكلام ، فإن رواية شعبة عنه هنا تقوي حديثه كما جاء في تهذيب الكمال ، ومن سمع من سماك قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم صحيح مستقيم ، وقد أخرج له هنا في الأصول .

(٢) في تَ : (بن يَحرب).

[١٠] ضعيف جدا : أخرجه المصنف في جامعه (٢٨١)، وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث ، والدارمي (١/ ٣٠)، والحاكم (١٨٦/٤) ، وصححه ووافقه الذهبي، والفسوى في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٥١) ، والطبراني في الكبير (١٨٤٢) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي المعرفة والنسائي في الكبري (٩٦٤٠) ، وقال هذا خطأ والصواب الذي قبله وأشعث ضعيف ، وقد قال الترمذي : (سألت محمداً قلت له حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة ؟ فرأي كلا الحديثين صحيحاً ) .

قلت : والقول ما قال النسائي ، والحديث معل بتخطيئ النسائي للرواية ، وأشعث بن سوار ضعيف كما قال الحافظ ، وأيضاً أبو إسحاق مدلس وقد عنعن ، وأما قول البخاري كلا الحديثين صحيحاً ، فالصحة هنا تطلق على المعنى ، وأما الحديث الصحيح الذى أشار إليه النسائي وصححه ، وأخرجه البخاري ( ٣٥٥١) ، ومسلم (٢٣٣٧) ، والنسائي في الكبري (٩٦٣٩) عن البراء بلفظ : ((كان رسول الله الله المربوعاً بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه » ، واللفظ للبخاري ومسلم ، وقد قال الترمذي عقب هذا الحديث : (خالفه أشعث بن سوار : رواه عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة ).

(٣) قوله (في لَيْلَةِ إِضْحِيَانِ) : مقمرة مضيئة لاغيم فيها .

إلْيه وَإِلَى الْقَمَرِ ، فَلَهُو عِندِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ».

[11] تَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، تَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الرُّؤاسيُّ ، عَنْ زُهَير ، عَــنْ أبي إسْحَاقَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ :

«أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ لاَ ، َ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ».

[١٢] ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ ثَنَا (١) النَّضْرُ [بْنُ] (٢) شُمَيْل ، عَــنْ صَالحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةِ (٣)، رَجِلَ الشَّعْرِ » (١).

[١٣] ثَنَا قُتْنَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ أَنا (٥) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

<sup>[11]</sup> أخرجه البخاري (٣٥٥٢) ، وقد جاء أيضاً من حديث جابر بن سمرة كما عند مسلم (٢٣٤٤) بلفظ (( ..... وجهه مثل السيف ؟ قال : لا بل كان مثل الشمس والقمر »، وقال ابن حجر في الفتح : (كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول ، فرد عليه البراء فقال بل مثل القمر أي في التدوير ، ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال ، فقال بل فوق ذلك وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان ) أ . هـ

<sup>[17]</sup> إسناده ضعيف: فيه صالح بن الأخضر، وهو ضعيف، وهو عند البيهقي في الدلائل من طريق المصنف، وقد خولف صالح من معمر بن راشد عند البيهقي في الدلائل (١/ ٢٧٤)، والجامع لمعمر (٢٩٤٠)، فرواه معمر بإسقاط (أبي سلمة) وهو الأصح، وله شاهد من حديث محرش عند ابن أبي شيبة (١٣٧٣، ١٣٧٣) والشائعي (٢٧٧، ٢٧٧)، والبيهقي حديث محرش عند ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣)، والنسائي في الكبري (٣٥٧٤)، والآحاد والمثاني (١/ ٣٥٧)، والفسوى في تاريخه (٣/ ٣٤٣)، والنسائي في الكبري (٢٣٥١)، والحميدي (٢٣١٨)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٧١)، وأحمد (٣/ ٢٦١)، والطبراني في الدلائل (١/ ٢٠١)، والحميدي (٣/ ٢١)، وأحمد (٣/ ٢٧٤)، وأبو داود (١٩٩٦)، والنسائي (٥/ ١٩٩)، وأحمد (٣/ ٢٧١)، وأحمد (٣/ ٢١)، وأحمد (٣/ ٢١)، وألم هذا الحديث، وقال : هذا حديث غريب، ولا يعرف لمحرش الكعبي عن النبي مخرج هذا الحديث، ويقال جاء مع الطريق موصول، وأحمد (٣/ ٢٢١)، وفيه : ((أن النبي خرج من الجعرانة ليلاً كأنه سبيكة فضة فاعتمر .....)، وفي سنده مزاحم بن أبي مزاحم، وهو مقبول كما قال الحافظ، وأما لفظ رجل الشعر فلها شاهد رواه البخاري (٥٠٥٥)، ومسلم مقبول كما قال الحافظ، وأما لفظ رجل الشعر أرجلاً ليس بالجعد ولا بالسبط .....)،

<sup>(</sup>١) في ت : (أنبأنا).

<sup>(</sup>٢) سقط من و .

<sup>(</sup>٣) قوله (صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ): أي كأنه خلق من فضة لشدة بياضه ولمعان بشرته ﷺ.

<sup>(</sup>٤) قوله (رَجِلَ الشُّغْرِ) : أي في شعره تكسر وتثن قليل .

<sup>[</sup>١٣] رواه مسلم (٢٦٧) ، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن وهذه العنعنة تنجبر برواية الليث عنه ، وبنحوه عن أبن عباس عند البخاري (١٥٥٥) ، ومسلم (١٦٦) .

<sup>(</sup>٥) في ف : ( أخبرني ) ، و ( أخبرنا ) ، ش ( أنبأنا ) .

#### أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال :

«عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ ، فَإِذَا مُوسِى الطَّيِّلِمُ ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ (')، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شُنُوءَة ('')، وَرَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةُ بُسِنُ شَنُوءَة ('')، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الطَّيِّلِمُ ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا [ صَاحِبُكُمْ - يَعْسَنِي مَسْعُود ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الطَّيِّلِمُ ، فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا وَحُيَةُ ».

[18] ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ – المَعْنَى وَاحِدُ – قَالاً أَنَا (') يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ : «َرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحَدٌ رآهُ غَيْرِي » ، قُلْتُ : صِفْهُ لِي ، قَال : « كَانَ أَبْسَيَضَ ؛ مَلِيحًا مُقَصَّدًا (°) ».

[ ٥ ] ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أنا (١) إِبْرَاهِيمُ بْسنُ الْمُنْسَذِرِ الْحُزَامِسيُّ أنسا(١)

<sup>(</sup>١) قوله (ضَرْبُ مِنَ الرُّجَالِ) : هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق .

<sup>(</sup>٢) قُولُه (مِنْ رَجَالُ شَنُوءَة) : رجال شنوءة هم قبيلة من اليمن ، وقيل سموا بذلك لشنآن كان بينهم أي لتباغض وأحقاد كانت بينهم ، ورجالها متوسطون بين الخفة والسمن .

<sup>(</sup>٣) في ت : ( يعني صاحبكم نفسه ) ، وزاد ﷺ .

<sup>[18]</sup> حديث صحيح: رواه مسلم (۲۳٤٠)، وابن سعد (١/ ٣٢٠،٣٢١)، والفسوي في ( المعرفة والتاريخ) (٣/ ٣٤٢)، فوائد تمام (١٧٢٢)، والبزار (٢٧٧٥)، والبخاري في ( الأدب المفرد) (۲۹٠)، والبغوي في شرح السنة (٣٦٤٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٦٦٤٦)، وتاريخ الطبري (٢/ ٢٢٢)، وأحمد (٥/ ٤٥٤)، والبيهقي في الدلائل (٦/ ٢٠١١)، وأبو داود (٤٨٦٤) ومعجم الصحابة (٢/ ٢٤٢)، والحلية (٦/ ٢٠٣) من طرق عن سعيد بن إياس الجريري عن أبى الطفيل .

<sup>\*</sup> قلت : وإن كان سعيد الجريري اختلط ، فرواية خالد بن عبد الله عنه في البخـاري ومســلم ، وروى عنه عبد الأعلى قبل الاختلاط .

<sup>(</sup>٤) في و ، ف : (أخبرنا) .

<sup>(</sup>٥) قوله (مُقَصَّدًا) : أي معتدل الخلقة ، فلا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر ، كما لا ينسب إلى الضخامة ولا إلى النحافة ، وهكذا في سائر أوصافه ﷺ .

<sup>[10]</sup> إسناده ضعيف جداً: رواه الدارمي (١/ ٤٤)، والطبراني في الكبير (١٢١٨١)، والأوسط (٨٦٧)، والبيهقي في الدلائل (١/ ٢١٥)، والبغوي في السنة (٣٦٤٤) من طرق عن إبراهيم ابن المنذر عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس، وفي سنده عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو متروك كما قال الحافظ.

<sup>(</sup>٦) في ف ، ت ، غ : ( حدثنا ) وفي ب ، ش ، و : ( أخبرنا ) .

### بابُ مَا جَاءَ في خلق رسول الله ﷺ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتِ الزُّهْرِيُّ قال حدثني <sup>(۱)</sup> إسمَّاعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَخِي مُوسىَ ابْـنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسىَ بنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عبّاسٍ رضى الله عنهما قال :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَفْلَجَ النَّنِيَّتِينِ ('') ، إذَا تَكَلَّمَ رُؤِي كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ وَتَنَايَاهُ ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ أَنْبَأْنَا ﴾ ، ش ﴿ أَخْبُرْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله (أَفْلَجَ النَّنِيَّتَينِ): الأفلج من الفلج وهو الانفراج بين الثنايا ، وثنايا الإنسان هي أسنانه الأربع الأمامية ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل .

(Y)

## بابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

#### [وفیه (۸)] أحادیث

[17] ثَنَا [أبو رجاء] (') قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيد ، قال أنبأنا ('') حَاتَمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْجُعَد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمَعْتُ السَّائِبَ بِنَ يزيد يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِي الْجُعَد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمَعْتُ السَّائِبَ بِنَ يزيد يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِي اللهِ عَلَيْ وَأَسْسِي وَعَلِي فَقَالَتْ : ﴿ يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْ رَأْسِي وَعَلِي فَقَالَتْ : ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْ وَجَعٌ (''َأَ. فَمَسَحَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَسْسِي وَاللهِ وَقُلْمَ خَلْفَ ظَهْرِه ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْجَاتِمِ بَينَ كَتِفَيْهِ ، فَإِذَا هُو مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَة (' ) ».

[١٧] أَنْنَا سَعِيدُ بْنُ يَغْقُوبَ الطَّالْقَانَي ، قال أنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ سِمَاك بْسنِ

[١٦] رواه البخاري (١٩٠) ، ومسلم (٢٣٤٥).

(١) سقط من ت ، غ ، و .

(٢) في ف ، ت ، ش ، غ (حدثنا ) ، ب ( أخبرنا ) ، و ( أنا ) .

(٣) قوله (وَجِعُ): والوجع اسم جامع لكل مرض وألم ·

(٤) في ت : (برأسي) .

(٥) قول ه (مِثْلُ زُرِ ٱلْحُجَلَةِ) : المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها ، وانظر الحديث الذي بعده .

[1۷] صحيح: دون قوله ((غدة حمراء)) ، فهذه اللفظة وردت من رواية أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر مرفوعاً ، وقد رواه عنه سعيد بن يعقوب كما عند البغوي في (شرح السنة ) (٣٦٣٣) ، ثم إن سعيد خولف من إسحاق بن إدريس كما عند الطبراني في الكبر (٢٠٥٦) ، بدون لفظة (غدة حمراء) ، وإسحاق ضعيف جداً .

\* قلت : هذا سند ضعيف ، فأيوب ضعيف ، كما قال الحافظ ، ثم إنه قد خولف من :

١- حسن بن صالح كمّا عند مسلم (٢٣٤٤) ، وابن سعد (١/٣٢٧) ، والطبراني في الكبير (٩٠٠٩) ، والكامل (٢/٣١٣) ، والبيهقي في الدلائل (٢/٣١٣) .

٧- شعبة كما عند أحمد (٥/ ٩٥،٩٠)، والطيالسي (٧٩٥)، وابس حبان (١٠٦٢،٦٣٩)، والطبراني في الكبير (١٩٠٨).

٣- إسرائيل كما عند مسلم (٢٣٤٤)، وأحمد (٥/ ٢٠١٠)، وابن أبي شيبة (١١/١٥)، وابن سعد (١/ ٣٢٧)، وابن حبان (٢١٩٧)، وأبو يعلى (٢٥٥)، والبيهقي في الدلائل (١/ ٢٦٢)، كل هؤلاء رووا الحديث عن سماك عن جابر بدون قوله «غدة حمراء»، وهؤلاء بلا شك روايتهم أرجح ومقدمة على رواية أيوب بن جابر ، فالحديث بلفظة «غدة حمراء» لا يصح ولا يثبت ، وقد جاء في الحديث لفظتان أما الأولى فهى «مثل بيضة الحمامة»، وأما الثانية فوردت بلفظ «مثل بيضة النعامة»، واللفظة الأولى أصح إذ هي من رواية الجمع ، وهم (حسن بن صالح وشعبة وإسرائيل) فكلهم قد رووا الحديث باللفظة الأولى .

أما الثانية فقد تفرد بها عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل ، فخالف أصحاب إسرائيل

حَرْب عَنْ جَابِر بْنِ سَمَرُةَ قَالَ : « رَأَيْتُ الْحَاتَمَ بَيَنْ كَتِفَيْ رَسُولِ الله ﷺ غُدَّةً (¹) حَمْرَاءَ مثلَ اً[بَيْضَة ] ( ۲) الحْمَامَة ».

َ [1٨] ثَنَا أَبُو مُصْعَبَ الْمَدينيُّ ، قال : أنا (") يُوسُفُ بْنُ الْمَاحِشُونَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ جَدَّته رُمَيْنَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ – وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَفَّلًا الْخَاتَمَ الذَّي بَينْ كَتَفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ – ، يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذَ يَسُومَ مَسَاتَ : « اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمنَ ».

[ ٩ ] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَغَيْرُ وَاحد ، قَالُوا : أَنَا أَحْمَدُ بَنُ عُبَدَ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ : حدثني إِبْرًاهيمُ بْنُ مُحمَّد ، مِنْ وَلَد عليِّ بْنِ أَبِي طَالِب عَلِيهُ قَالَ : كَانَ عَلَيّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهُ ﷺ – فَذَكَرَ الْحُدِيثَ بِطُولِهِ – وَقَالَ : « بَيْنُ كَتِفَيْهِ خَاتُمُ النَّبُوّةِ ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ».

وهم (وكيع وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم ويعقوب بن سفيان)، ولا شك أن روايتهم أصح من رواية عبد الرحيم بن سليمان، فبان بذلك أن لفظة ((مثل بيضة النعامة) لا تثبت، وقد ضعفها الهيثمي في الموارد (٢٠٩٨).

(١) قوله (غُدَّةً): قطعة اللَّحم ، وقد جاء في رواية مسلم وغيره أنه كان على لـون جسـده ﷺ، والتشبيه ببيضة الحمامة في المقدار ، وقيل في الصورة واللون .

(٢) في الأصل ، ت ( بيض ) وما أثبتناً ه في أكثر النسخ .

[1۸] آسناده حسن : رواه أحمد (٥/ ١،٧٧) ، وآبين سعد (٣/ ٣٣٢) ، والآحاد والمشاني (١٣٩٤) ، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٧٦) ، والأوسط (٥٩٢٨) ولفظة ((اهتز له عرش الرحمن )) في البخاري (٣٨٠٣) ، ومسلم (٢٤٦٦) .

(٣) في ش ، ف ، غ ، ب ، ت : (حدثنا ) '.

[١٩] ضَعيف : سبق تخريجه (رقم ٧).

[ ٢٠] إسناده صحيح : رواه أحمد (٥/ ٣٤ ١،٧٧) ، وابن سعد (١/ ٣٢٧) ، والحاكم (٢/ ٦٠٦) ، وصححه ووافقه الفهي ، ورواه ابن حبان (٢٠٩٠) وصححه ، والطبراني في الكبير (٢٧ / ٢٧) ، وأبو يعلى (٦٨٤٦) . من طرق عن عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر عن أبي زيد به ، ورواه أحمد (٥/ ٣٤٠) ، والفسوى في (المعرفة والتاريخ) (١/ ٣٣١) ، والطبراني في الكبير (٢٨ / ٢٧) من طرق عن أبي نهيك عن أبي زيد مرفوعاً بلفظ : ((رأيت الخاتم على ظهر رسول الله كرجل – قال بإصبعه الثالثة هكذا فمسحته بيدى)) .

(٤) فَيْ فُ ، ش : ( حَدَثْنَا ) ، وفي تُ ، غ : ( أخبرنا ) .

(٥) زاد في غ: (النبيل)، وزاد في ت: (وهو الضّحاك).

(٦) في ف : ( اليشكري ) .

[٢١] ثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْتُ الْحُزَاعِيُّ ، أَنا<sup>(١)</sup> عَلَيُّ بْنُ حُسَيَنْ بْنِ واقـــد ، حدثني أَبِي حدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمَّعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ ، يَقُولُ :

جَاءَ سلْمَانُ الْفَارِسَيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ قَدَمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةَ (''عَلَيْهَا رُطبِ أَ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فقال : « يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا ؟ ﴾ فَقَالَ : صَدقةُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، فَقَالَ : « ارْفَعْهَا ، فَإِنَّا لاَ نَاكُلُ الصَّدَقَةَ » قَالَ : فَرَفَعَها ، فَجَاءَ الْغَدَ بَمِثْلُه ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا يَا سَلْمَان ؟ » فَقَالَ : هَديَّةَ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَصْحَابِه : « ابْسُطُوا » ('') .

ثُمُّ نَظَرَ إِلَى الْخاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ الله ﷺ فَآمنَ به ، وَكَانَ للْيَهُـود ، فَاشْـتَرَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَآمنَ به ، وَكَانَ للْيَهُـود ، فَاشْـتَرَاهُ رَسُولُ الله ﷺ بكَذا وَكَذَا درْهَمًا عَلَى أَنْ يَغْرِسَ [لَهُمْ] (') نَخْيلاً (َ ) فَيعْمَلَ سَلْمَانُ فيــه حَتَّ تُطْعَمَ ('). فَغَرَسَ رَسُولُ الله ﷺ النَّخل الاَّ نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ ﷺ ، فَحَمِلَتِ النَّخلُ (') مِنْ عَامِها وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةً فَقَالَ رَسُولُ ﷺ : ﴿ مَا شَأْنُ هَذِهِ (^)﴾ ؟

فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهُ أَنَا غَرَسْتُهَا فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِــنْ عَامِه.

<sup>[</sup>٢١] حسن : رواه أحمد (٥/ ٣٥٤) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٢) ، والطحاوي في المعاني (٦/ ١٠) والبزار كما في الكشف (٩٨/٣) ، والحاكم (٦/ ١٦) وصححه ، والبيهقي في السنن (١٠ / ٣٢١) ، والطبراني في الكبير (٦٠ / ٢٠) من طرق عن حسين بن واقد به ، مطولاً ومختصراً .

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن سعد (٤/٥٥) ، وأحمد (٥/٤٤) ، والبزار (٠٠٥) ، وحلية الأولياء (١/ ١٩٥) ، وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عنه به وابن إسحاق صرح بالتحديث .

<sup>(</sup>١) في ف ، ب ، ت ، غ ، ش (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله (بِمائِدَةٍ): المائدة هي الحوان عليه الطعام .

<sup>(</sup>٣) قوله (ابْسُطُوا): أي انشروا المائدة وأعدوها ليؤكل منها ، والبسط ضد القبض .

<sup>(</sup>٤) سقط من ف .

<sup>(</sup>٥) في ش ، ف ، ب : ( نخلاً ) .

<sup>(</sup>٦) في ت : (يطعم) .

<sup>(</sup>٧) قوله (فَحَمِلَتِ النَّحْلُ) : أي أثمرت .

<sup>(</sup>٨) في ف : (النخلة)، ت، غ (نخلة عمر).

[۲۲] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أنا<sup>(۱)</sup> بِشْرُ بْنُ الْوَضَّاحِ أنا (۱) أَبُو عَقيلٍ الدَّوْرَقِيُّ ، عَــنْ أَبِي نَضْرَةَ (۲)قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدُ الخُدْرِيُّ عَنْ خَاتِمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي خَاتَمَ النَّبُوَّةِ فَقَالَ : «كَــانَ في ظَهْره بَضْعَةً نَاشَزَةُ (٢)».

<sup>[</sup>۲۲] إسناده حسن: رواه البخاري في التاريخ (٤/ ٤٤) ، وتاريخ الطبري (٢/ ٢٢٢) ، وطبقات المحدثين (٢ / ٢١) من طرق عن بشر بن الوضاح به وبشر بن الوضاح ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حجر صدوق ، وباقي رجال السند ثقات ، وله طريق عند البخاري في تاريخه (٢/ ٨٥) ، وأحمد (٣/ ٢٦) ، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٤٢) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٢٦٥) بلفظ: (( فقال بأصبعه السبابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه » من طرق عن عبد الله بن ميسرة عن عتاب البكرى عن أبي سعيد مرفوعاً، وعبد الله بن ميسرة ضعيف وعتاب البكرى مجهول .

<sup>(</sup>١) في و ، ش : ( أخبرنا ) ، ف ، ب ، ت ، غ : ( حدثنا ) .

<sup>(</sup>٢) في ف : (العوقي) ، و (العوفي) ، والأول أصح كما في التقريب.

<sup>(</sup>٣) قوله (بَضْعَةً نَاشِزَةً) : البضعة القطعة من اللحم ، والناشزة المرتفعة عما حولها .

<sup>[</sup>۲۳] رواه مسلم (۲۳٤٦).

<sup>(</sup>٤) في و ، ف : ( أخبرنا ) وفي ش ، ب ، ت ، غ : ( حدثنا ) .

<sup>(</sup>٥) في ت ،غ: (إناس).

<sup>(</sup>٦) قوله (مِثْلُ الجُمْع): أي مثل جمع الكف ، وهو أن تضم الأصابع إليها وتجمعها .

<sup>(</sup>٧) قوله (حوْلُهَا خِيلَانُ): الخيلان جمع خال ، وهو النكتة أو الشامة في الجسد .

 <sup>(</sup>٨) قوله (كانهًا ثاليلُ ): الثاليل الحبة تظهر في الجلد كالجمصة فما دونها .

<sup>(</sup>٩) زاد في ش : (سود).

**(T**)

### باب مَا جَاءَ في شَعْرِ رَسُولِ الله ﷺ [وفيه (٨) أحاديث]

[ ٢٤] ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَنَا (١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَمُيْدٍ ، عَنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِكٍ قَالَ : « كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى نِصْفِ أَذُنَيْهِ » .

[٥٠] ثَنَـــا هَنَّــا هَنَّــادُ بُـادُ بُــانُ السَّــارِيِّ (٢)

[۲۶] **اسناده صحیح** : رواه مسلم (۲۳۳۸) ، وأحمد (۱۱۳/۳) ، وأبو داود (۱۱۸ ۶) ، والنسائي (۸/ ۱۸۳) من طریق إسماعیل بن علیه عن حمید عن أنس به .

وتابع إسماعيل مندل بلفظ (( إلى أنصاف أذنيه )) كما عند ابن سعد (١/ ٣٢٩) ورواه حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس . كما عند أحمد (٣/ ١٤٢) ، وعبد بن حميد بلفظ (( لا ١٤٤ ) شعره أذنيه )) ، وتابع حميد ثابت من طريق معمر عنه كما عند عبد بن حميد (١٤٤٠) ، ووواية وعبد الرازق (١١/ ٢٧١) والنسائي في الكبري (٥/ ٢١٤) ، وابن سعد (١/ ٣٢٩) ، ورواية معمر عن ثابت متكلم فيها بلفظ (( إلى أنصاف أذنيه ) ، وعند أبي داود (١٨٥٥) بلفظ إلى (شحمة أذنيه )) ورواه قتادة عن أنس كما عند البخاري (٥٩٠٥) ، ومسلم (٢٣٣٨) من رواية جريرعنه بلفظ (( بين أذنيه وعاتقه )) ، وعند البخاري (٥٩٠٥) ، ومسلم (٢٣٣٨) من رواية همام عنه بلفظ ((أن النبي كان يضرب شعره منكبه )) ، وللحديث طريق آخر عن أنس رواه البخاري (١٥٥٥) ، ومسلم (٢٣٣٧) عن البراء بلفظ (...... ) له شعر يبلغ شحمة أذنيه ، ....) وقد ذكر الحافظ ابن حجر جمعاً بين هذه الألفاظ كما في الفتح شحمة أذنيه )) مغاير لقوله (( إلى منكبيه ))، وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنيه ، وما استرسل منه متصل إلى المنكب ، أو يحمل على حالتين .

(١) فَيْ تَ ، غَ ، بُ : (حَدَثُنّا ) في و ، ف : (أخبرنا ) .

(١/ كي تابع المحيف : رواه الترمذي (١/ ١٠٥٥) ، وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ورواه ابن سعد (١/ ٢٣٠٩) ، والطحاوي في (مشكل الآشار) (٢٣٠٩) ، وأحمد (٢/ ١٠١) ، وأبو داود (٤١٨٧) ، وابن ماجه (٣٦٠٥) ، والطبراني في الأوسط (٤٣٠١) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٤٢٤) ، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ ((كان شعر رسول الله وقل الوفرة ودون الجمة »، وقال صاحب عون المعبود (١١/ ٢٤١) : (( ووقع في رواية الترمذي (فوق الجمة ودون الوفرة) عكس ما في رواية أبي داود وابن ماجة ، فتحمل رواية الترمذي على أن المراد بقوله فوق ودون بالنسبة إلى طول الشعر ، أي أن شعره وقصره أي أطول من الجمة وأنزل فيه من الوفرة ، وفي رواية أبي داود بالنسبة إلى طول الشعر وقصره أي أطول من الوفرة وأقصر من الجمة ، فلا تعارض بين الروايتين ، كذا في فتح الودود » أه .

وفي السند عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف ، وباقي رجال السند ثقات ، وللشطر الأول طريق آخر عن عروة رواه البخاري (٢٥٠) ، ومسلم (٣١٩) ، وللشطر الثاني شواهد انظرها في الحديث الذي قبله وما سيأتي من أحاديث الباب .

(٢) في ت ( بن بشير ) وهو مخالف لجميع الأصول .

ثَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشة قالت :

« كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ لَهُ شَعْرُ فَوْقَ الْجُمَّةِ (٢) وَدُونَ الْوَفْرَة (٣) » .

[٢٦] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، أنا (') أَبُو قَطَنٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْــحَاق ، عَــنْ الْبَرَاء بْن عَازِب قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مَرْبُوعًا ، بَعِيدَ ما بَينْ الْمُنْكِبَينْ ، وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أَ أَذُنَيْه » .

[۲۷] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نا (°) وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم حدثني أَبِي ، عَنْ قَتَسَادَةَ قَالَ : « لَمُ يُكُنْ بِالجُعْدِ وَلَا بالبسط ، كَان يبلغ شعره شحمة أذنيه ».

<sup>(</sup>١) في ف (أخبرنا).

<sup>(</sup>٢) قوله (فوْق الْجُمَّةِ): الجمة من شعر الرأس ما طال حتى يسقط على الكتفين.

 <sup>(</sup>٣) قوله (وَدُونَ الْوَفْرَةِ) : الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن .

<sup>[</sup>٢٦] رواه البخاري (١ ٣٥٥) ، ومسلم (٢٣٣٧) ، وسبق برقم (٣) ، وقال ابن كثير في (البداية والنهاية) : (٦/ ١١) ، وجاء في الصحيحين عنه (أي البراء) ، وعن غيره (( إلى أنصاف أذنيه )) ، ولا منافاة بين الحالين ، فإن الشعر تارة يطول ، وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأي .

<sup>(</sup>٤) في و : ( أخبرنا ) وجميع النسخ ( حدثنا ) .

<sup>[</sup>۲۷] صحيح : رواه البخاري (٥٩٠٥)، من طريق وهب بن جرير به بلفظ ((كان شعر رسول الله ﷺ ليس بالسبط ولا بالجعد، بين أذنيه وعاتقه »، ومسلم (٢٣٣٨) بلفظ ((كان شعراً رجلاً ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه »، وانظر رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٥) في ف : (حدثنا) .

[۲۸] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ اللَكِي أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِد (١)، عَنْ أُمِّ هانئ بِنْتِ أَبِي طَالِب ، قالت :

« قَدمَ رَسُولُ الله ﷺ علينا (٢) مَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (٢) ».

[٢٩] نَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، نَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْبَارَك ، عَنْ معْمَرٍ ، عَنْ ثابت ('' عَــنْ أَنسِ : « أَنَّ شَعْرَ رَسُولِ الله ﷺ كَانَ إلى أَنْصَافِ أَذَنيْهِ » .

[٣٠] ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ أنا (°) عُبَيْدُ الله بْن عَبْدِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

« أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُــونَ رُءُوسُــهُم ،

<sup>[17]</sup> إسناده ضعيف: رواه أحمد (٦/ ٢٥، ٣٤١)، والترمذي في الجامع (١٧٨١)، وقال: حسن غريب، وأبو داود (١٩١٤)، وابن ماجة (١٣٦٣)، وابن أبي شيبة (١٩٢٤)، والطبراني وابن سعد (١/ ٣٣٠)، وأخبار مكة (١٩٢١)، والبيهقي في الدلائل (١/ ٢٢٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٩٤)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٥)، والخطيب في التاريخ (١٥/ ٣٤٩) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب به. وقد سأل الترمذي البخاري عن سماع مجاهد من أم هانيء، فقال: روى عن أم هانيء ولا أعرف له سماعاً منها، وحَسنَ الإسناد الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٦٠)، ورواه الطبراني في الصغير (٢/ ٨٥) عن محمد بن إدريس الحلبي عن سهل بن صالح الأنطاكي عن وكيع عن قادة ولا همام ولا عنه إلا وكيع، تفرد به سهل بن صالح، قلت: سهل بن صالح صدوق، وشيخ المصنف لم يوثقه إلا الهيثمي فهو مجهول الحال وباقي رجال السند ثقات.

<sup>(</sup>١) في غ ، ت : (بن جبير ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ش ، ب ، و ، ف .

<sup>(</sup>٣) قوله (وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ): فالغدائر هي الذوائب ، والضفائر هي العقائص ، والذؤابة: هي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة ، فإن كانت ملوية فعقيصة .

<sup>[</sup>٢٩] صحيح : وهذا إسناد ضعيف ، لضعف معمر في ثابت ، وانظر حديث (٢٤) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، ب ، ت ، غ : ( البناني ) .

<sup>[</sup>٣٠] رواه البخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) في ف ، ش ، ت : ( حدثنا ) ، غ ( أنبأنا ) ، و ( أخبرنا) .



وَكَانَ أَهْلُ الْكَتَابِ يُسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشيءْ ، ثُمَّ فَرَقَ رسُولُ اللهِ رَأْسَهُ ».

[٣١] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أنا<sup>(١)</sup> عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ الْمُكِّيِّ عَنْ ابن أَبِي نَحِيحٍ ، عَنْ مُحَاهِدٍ ، عنْ أُمِّ هانئٍ ، قَالَتْ : « رَأَيْتُ رِسُولَ الله ذَا ضَفَائِرِ أَرْبَعِ».

[٣١] إسناده ضعيف : وسبق برقم (٢٨) .

<sup>(</sup>١) في و : (أخبرنا ) وفي باقي النسخ : (حدثنا ) .

(**£**)

### بَابُ مَا جَاءَ في تَرَجُّلِ رَسُولِ الله ﷺ [وفيه (٥) أحاديث]

[٣٢] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَىَ الأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ ، عَــنْ هِشَامِ بِنْ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله عنها قالت : « كُنَّــتُ أُرَجِّــلُ رَأْسَ رَسُولَ الله ﷺ (۱)وأنا حائضُ ».

[٣٣] تَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى أَنَا<sup>(٢)</sup> وَكِيعُ ، أَنَا <sup>(٢)</sup> الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ - هُوَ الرَّقاشيُّ -، عنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ (")وَتَسْرِيح لَحْيَتِهِ ، ويُكْثِرُ الْقِنَاعَ ('' حتَّــى كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّات (°)».

[٣٢] رواه البخاري (٢٠٣١) ، ومسلم (٢٩٧).

<sup>(</sup>١) قوله (أَرَجُّلُ رَأْسَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : الترجيل تسريح الشعر وتحسينه .

<sup>[</sup>٣٣] ضعيف: رواه ابن سعد (١/ ٣٥٦) ، والبيهقي في الشعب (٥/ ٢٢٦) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٥٣٣/٥٣٢) من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك به ، ويزيد الرقاشي ضعيف ، وسند المصنف فيه الربيع بن صبيح صدوق سيئ الحفظ ، وقد ضعّف الحديث الشوكاني كما في الفوائد (٢١٧) ، وقد تابع يزيد بن أبان قتادة كما في الميزان (٢/ ٢٣٥) ، وفي سنده الحسن بن دينار ضعيف جداً وبكير بن السميدع لا يعرف ، وقال الذهبي : (هذا خبر منكر جداً ) ، وقال ابن كثير في (البداية والنهاية) (٦/ ١٤٧) ، فيه غرابة ونكارة ، ورواه البيهقي في الشعب (٥/ ٢٢٦) من حديث سهل بن سعد ، وفي سنده مبشر ابن مكسر ، قال أبو حاتم لا بأس به ، ومحمد بن هارون قال الدارقطني فيه ليس بالقوى ، ومسلم بن خالد متكلم فيه ، وقال العراقي سنده ضعيف ، كما في فيض القدير (٥/ ٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) في و : ( أخبرنا ) وفي غ : ( أنبأنا ) ، وفي ف ، ش ، ب ، ت : ( حدثنا ) .

<sup>(</sup>٣) قوله (يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ) : الدَّهن هو استعمال الـدُّهن مـن زيـت وغـيره في تجميـل الشـعر وتحسينه .

<sup>(</sup>٤) قُوله (ويُكْثِرُ الْقِنَاعَ): القناع اسم لما يغطى به الرجل أو المرأة رأسهما ، والمراد هنا خرقة توضع فوق الرأس بعد دهن الشعر تحت العمامة وقاية للعمامة من أثر الدهن .

<sup>(</sup>٥) قوله (حتَّى كَأَنَّ تَوْبُهُ تَوْبُ زَيَّاتٍ): والزيات بائع الزيت .

[٣٤] ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، أنا <sup>(۱)</sup> أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَشْعَتْ ِبْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، عَـــنْ أبيه ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشة قَالتَ :

« إِنْ كَانَ رِسُولُ الله ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ (٢) فِي طُهُورِهِ (٦) إِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّلِهِ (٤) إِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّلِهِ (٤) إِذَا تَرَجَّلَ ، وَفِي الْتِعَالِهِ إِذَا الْتَعَلَ (٥) ».

[٣٥] نُنَــاً مُحَمَّـدُ بُــنُ بَشَّـارِ أنـا (١) يَحْيَــي

[٣٥] حسن لغَيره : وسند المصنف ضعيف رواه أبو داود (٤١٥٩) ، والترمذي (١٧٥٦) ، وأحمد

[٣٤] متفق عليه : البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

(١) في و : (أخبرنا) وفي باقي النسخ (حدثنا).

(٢) قوله (ليُحِبُّ التَّيَمُّنَ): أي البدء باليمين.

(٣) قوله (في طُهُورِهِ): هو كل تطهر من وضوء أو غسل أو تيمم .

(٤) قوله (وَقَي تُرَجُّلُهِ): الترجُل تمشيط الشعر وتسريحه .

(٥) قوله (وَفَي النَّعَالِهِ إِذَا النَّعَلَى : الانتعال لبس النعل .

(٤/ ٨٦) ، وابن حبان (٤٨٤٥) ، والنسائي (٨/ ١٣٢) ، والطبراني في الأوسط (٢٤٥٧) ، والبيهقي في الشعب (٦٤٦٧) ، وابن عبد الُّـبر في التمهيـد (٥/ ٣٥٪) ، والبغـوي (٣١٦٥) ، والحلية (٦/ ٢٧٦) من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به . وقد خولف هشام من قتادة وأبي خزيمة ، فروياه مرسلاً كما عند النسائي (٨/ ١٣٢)، وابـن أبي شيبة (٥٤٨٠٪)، (٢٥٥٥٠٪، والطريق المرسل أصح لأن قتادة وأبي خزيمة أقـوى، علَّاوة على ذلك فإن في رواية هشام بن حسان عنَّ الحسن كلام ، فقد قيل َّإن هُشام يـدور حديثه عن الحسن على حوشب ، وقال أبو وليد الباجي لا يثبت كما في عون المعبود (١ ١/ ٣١٨) ، وقال المنذري في الحديث اضطراب كما في فيض القدير (٦/ ٣١٢) ، وقد خولفوا جميعاً من يونس ، فروَّاه عنِ الحسن وتحمد من قوَّلهما : كَما عند النسائي (٨/ ١٣٢) وقد أعلَّ النسائي الحديث وقوى الأثر ، ورواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٧) من حـديث ابن عمر ، وفي إسناده محمد بن موسى الجريري ضعيف، وقال العقيلي : ولا يتابع على جويرية بن أسماء ، وهو في الإسناد ، وله شواهد منها ما رواه النسائي (٨/ ١٣٢) من حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي بلفظ ((كان النبي ينهآنا عن الإرفاه ، قلنا وما الإرفاه : قال الترجل كل يُوم )، ، ورجاله ثقّات ، وقـد رواه أحمـد (٦/ ٢٢) ، وأبــو داود (٤١٦٠) ، والنسائي (٨/ ١٨٥) ، والبيهقي في الشعب (٦٤٦٨، ٦٤٦٩) من حديث عبد الله بن بريدة عن رجّل من أصحاب النبي بسند صحيح بلفظ (( إن رسول الله كان ينهانا عن كثير من الإرفاه »، ورواه أبو داود (٢٨، ٨١، ، والمصنف برقم (٣٦) ، والنسائي (١/ ١٣٠)، وأحمد (١/ ١١١)، ٩/ ٣٦٩)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٦١) منّ حديث حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي بسند صحيح بلفظ ((ولا يمتشط كل يوم » ، ولفظ (( نَّهانَّا أنَّ نتمشطَّ كِلَّ يوم » قال ألَّسندي في حاشية ســنن النســائي في قــولُّ

النبي ﷺ (( نِهي عن الترجل إلا غباً )) والمراد كراهة المدَّاومَة عليه ، وخصوصية الفَّعـل يومـاً

(٦) في و : ( أخبرنا ) وفي باقي النسخ : ( حدثنا ) .

والترك يوما غير مراد.



ابْنُ سَعِيد (۱)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنِ الْحُسَنِ [الْبَصْرِيِّ] (۱)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ :

« نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إلاَّ غِبَّاً (٢) ».

[٣٦] ثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خالِد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ رَجُلٍّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: ً ﴿ الْعَلاَءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًّا ».

<sup>(</sup>١) في غ: (القطان).

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله (إلاُّ غِبًّا) : أي يوماً بعد يوم ، وانظر فقهه في تحقيق الحديث .

<sup>[</sup>٣٦] حسن لغيره: فيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدلاني صدوق يخطئ كثيراً ، وهو متابع فانظره في الحديث الذي قبله ، وللحديث طرق وشواهد قد خرجتها في الحديث الذي قبله أيضاً .

**(0**)

## بَابُ مَا جَاءَ في شَيْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٨) أحاديث]

[٣٧] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أَنَا<sup>(۱)</sup> أَبُو دَاوُدَ ، أَنا<sup>(۲)</sup> هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَــالَ : قُلْــتُ لأَنسِ بْنِ مَالِك : هَلْ خَضَبَ <sup>(۳)</sup> رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَيْبًا (<sup>٤)</sup> فِي صُدْغَيْهِ (<sup>٥)</sup> وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ ﷺ ، خَضَبَ بِالْحُنَّاءِ وَالْكَتمِ (۱).

[٣٧] متفق عليه : رواه البخاري (٣٥٥٠) ، ومسلم (٢٣٤١) ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>١) في و ، ف : (أخبرنا) ، ش ، ب : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، و : ( أخبرنا ) غ : ( أنبأنا ) ، ش ، ب : ( حدثنا ) .

<sup>(</sup>٣) قوله (هَلُ خَضَبَ): الخضاب والخضب تغيير اللون بالحناء والكتم وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) في ت ، غ : ( قليلاً ) .

<sup>(</sup>٥) قوله (في صُدْغَيْهِ): الصدغ ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين ، وقيل: ما بين العين والأذن .

<sup>(</sup>٦) قوله (بالحِنَّاءِ وَالْكَتمِ: نباتان يصبغ بهما ، فالحناء للصبغ بالأحمر والكتم أسود مائلاً إلى الحمرة .



[٣٨] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسىَ ، قَالاً : ثَنَا عَبْدُ الـــرَّزَّاقِ ، عَـــنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :

« مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ إِلاَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ».

[٣٩] ثَنَا أَبُو موسى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، أَنَا(١) أَبُو دَاوُدَ ، أَنا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْسِنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، (٢) سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ :

 $\sim$  كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسُهُ لَمْ يُر مِنْهُ شَيْبُ ، فإذَا $^{(7)}$  لَمْ يَدَّهِنْ رُؤِى مِنْهُ  $^{(1)}$  ».

[ • ] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ ، أَنا (٥) يَحْيَى بْـنُ آدَمَ ، عَـنْ

[77] صحيح: وسند المصنف ضعيف: رواه عبد الرزاق (٢٠١٥)، وأحمد (٣/ ١٦٥)، وعبد ابن حميد (١٢٤١)، وابن حبان (٢٢٩٣)، والبغوي (٣٦٥٣) من طريق معمر عن ثابت عن أنس بن مالك به ، ورواية معمر عن ثابت متكلم فيها ، وقد رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كما عند الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٤٨)، وابن حبان (٢٩٢١)، وابن سعد (١/ ٣٣٧) بلفظ ((ما كان في رأسه ولحيته سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة »، وصححه الحافظ في الفتح (٦/ ٢٥٩)، وقد رواه أبو يعقوب إسحاق عن ثابت عن أنس كما عند أحمد (٣/ ١٤٥) بلفظ ((ما كان في رأسه ولحيته يوم مات ثلاثون شعرة بيضاء »)، رواه حميد بن أبي حميد عن أنس كما عند ابن ماجه (٣٦٢٩)، وأحمد (٣/ ١٠٨،١٠٥)، وأبو يعلى (٣٧٢٩) بلفظ ((إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة »)، وقد رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنس كما عند الحاكم (٢/ ٧٠٢)، والبيهقي في الدلائل (١/ ٣٣٤) بلفظ ((ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة »)، وعبد الله بن محمد ضعيف ، وقد رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس كما عند البخاري (٣٥٤٨)، ومسلم (٣٣٤٧) ، بلفظ (ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس كما عند البخاري (٣٥٤٨) ، ومسلم (٣٣٤٧) ، بلفظ (ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء »).

[٣٩] رواه مسلم (٢٣٤٤) .

<sup>(</sup>١) في و ، ف : (أخبرنا) ، ش ، غ ، ب ، ت : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) سقط من و .

<sup>(</sup>٣) في ف ( وإذا ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ، ب : ( شيء) .

<sup>[</sup>٤٠] إسناده ضعيف: رواه أحمد (٢٠/٢) ، وابن ماجه (٣٦٣٠) ، وابن حبان (٦٢٩٥،٦٢٩٤) ، والترمذي في علله الكبير (٦٨٦) ، وأخلاق النبي لأبي الشيخ (٨٩٤) من طريق شريك ، وشريك ضعيف ، وقال الترمذي : ((سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر غير شريك »، وللمتن شواهد فانظرها في حديث رقم (٣٨) .

<sup>(</sup>٥) في و : (أخبرنا) وفي باقى النسخ (حدثنا) .



شَرِيكٍ ، عَنْ [عُبَيْدِ] (١) الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ "بْنِ عُمَرَ قَالَ :

إنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ (٢) عِشْرِين شَعْرَة بِيْضَاءَ .

[٤١] نَّنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّـــدُ.....

[٤١] معل بالإرسال وموصف بالإضطراب: رواه أحمد في الزهد (٤٦) ، وأبو يعلى (١٠٧) ، والدارقطني في العلل (١/٣٦،١٠٧،١٠٦)، وغيرهم والدارقطني في العلل (١/٣٣٦)، وغيرهم من طريق زهير وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق ومسعود بن سعد وأبو بكر بن عياش وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عكرمة قال أبو بكر بالإرسال .

وإسرائيل اختلف عليه ، ففي هذه الرواية روى عنه جمع أقوياء ، وقال الدارقطني في علله (١/ ٣٠٣) بعد ذكر رواية إسرائيل : «وهو الصواب عن إسرائيل »، ورُويَ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر كما في علل الدارقطني (١/ ٢٠٣) وأبو الأحوص اختلف عليه فرواه بقية عنه عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر .

وخالف بقية من هو أوثق منه كما عند الدارقطني في العلى (١/ ١٩٥) ، وضعفه ، ورواه الحاكم (٢/ ٣٤٣) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٣٥٧) ، والبغوي (٢/ ٣٥٥) ، والحلية (٤/ ٣٥٠) والدارقطني في العلل (١/ ٢٠،١٩٥،٢٠٠) ، وابن سعد (١/ ٣٣٥) من طريق شيبان وأبي بكر بن عياش ومسعود بن سعد وزهير عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر وروي عن عكرمة ( قيل للنبي )) ، وجعله مرة من مسند ابن عباس كما عند ابن سعد (١/ ٣٣٦) ، والترمذي (٣٢٩٧) ، والدارقطني في العلل (١/ ٢٠١) ، وصوب الطريق المرسل الدارقطني في العلل (١/ ٢٩١) ، بعد ذكر طرق له ، قال : (( واتفقوا كلهم فرووه عن أبي المحاق عن عكرمة مرسلاً عن أبي بكر ، لم يذكروا فيه ابن عباس )) ، وقال البزار في البحر الزخار (١/ ١٧١) : (( والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق ، وأكثرها أن أب بكر واه أبو الأحوص مرسل ؟ قال مرسل أصخ ، قلت لأبي : روى بقية عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي فقال : ( هذا خطأ ليس عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي فقال : ( هذا خطأ ليس فيه (( ابن عباس )) ، وقال السخاوي في المقاصد ( ٢٠٦) بعد ذكر رواية أبي يعلي: وهو مرسل صحيح إلا إنه موصوف بالإضطراب ) وابن حجر في المطالب العالية ( وهو مرسل صحيح إلا إنه موصوف بالإضطراب) ، وابن حجر في المطالب العالية ( ١٠/ ٤٠) بعد ذكر رواية الإرسال قال : ( هذا مرسل صحيح ) وقال ابن حجر في المنكت (

<sup>(</sup>١) في و : (عبد الله) .

<sup>(</sup>٢) في ف: (عبد الله).

<sup>(</sup>٣) قوله (نَحْوًا مِنْ) : أي قريباً من .

٤٧٧) : (ووجدت للمضطرب في علل الدارقطني منها حديث ((شيبتني هـود وأخواتهـا))، وللحديث طرق أخرى عن أبي إسـحاق ، رواه الـدارقطني في العلـل (١/ ٢١٠) ، عـن أبـي إسحاق عن عامر بن سعد عنه به . ورواه عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً كما عند الدارقطني ( ٢٠١/١ ، ٢٠٤ ) ، وعامر بن سعد مقبول وبعض الطرق إليـه أيضـاً ضـعيفة ، ورواه أبـو إسحاق عن مسروق عن أبي بكر مرفوعاً (ضعفه أبو حاتم) ، ورواه مسروق عن عائشة (( أن أبا بكر .... وذكر الحديث »، والطريق إليها فيه ضعف شديد ، ورواه أبو إسحاق عن علقمة عن أبي بكر به ، والسند ضعيف كما عند الـدارقطني في العلـل (١/ ٢٠٩)، ورواه الدارقطني (١/ ٢١٠) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، ورواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة وعن عمرو بن شرحبيل عن أبي بكر كما عنــد الــدارقطني (١/ ٢٠٨، ١٩٧) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسـحاق ، وزكريـا مـدلس وسمـع بآخره ورواه أبو إسحاق عن علقمة عن أبي بكر ، والسند إليه ضعيف جداً كما عند الدارقطني في العلل ( ١/ ٢٠٩ ) ، ورواه أبو الأحوص عن عبد الله كما عند الـدارقطني في العلل ( ١/ ٢١٠ )، والطريق إليه ضعيف جداً ، ورواه أبو إسحاق عن أبي جحيفة ( قال أبو بكر ... وذكره »، كما عند البغوى (٤١٧٦)، والحلية (٤/ ٣٥٠)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣١٨)، والدارقطني في العلل (١/ ٢٠٦)، وفي مسائل أحمد لأبي داود قـال عن طريق أبي جحيفة : ((هو عندى وهم ، إنما هو أبو إسحاق عن عكرمة))، وفي سؤالات حزة السهمي للدارقطني (ص٧٦) قال : (( وسمعت أبا الحسن يقول (شيبتني هـود والواقعـة معتلة كلها»، وقال العجلوني في كشف الخفاء ( ٢/ ٢١ ) قال : (( أعله الدارقطني ، وأنكره موسى بن هارون وقال فيه موضوع » ، وللحديث شواهد أصحها ما رواه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٨٦) عن محمد بن محمد التمَّار عن أبي الوليد عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً به ، ومحمد بن محمـد التمَّار ذكـره ابـن حبان في (الثقات) ، وقال : ﴿ رَبُّمَا أَخْطَأُ ﴾ ، وقال الدارقطني : ﴿ لَا بِأُسُ بِهِ ﴾ ، وقال الذهبي في «الشذرات» : «صاحب أبو الوليد الطيالسي ، وأكثر عنه الطبراني ، ويزيد بن أبي حبيب ثقه فقيه وكان يرسل ، وباقي رجال السند ثقات» ، وقال السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣١٩) أخرجه الطبراني وابن مردويه بسند صحيح ، وفي مجمع الزوائد للهيشمي (٧/ ٣٧) قال : ((رجاله رجال الصحيح ،وهذا إسناد حسن وإن كنت أخشى من تفرده)، ، وللحديث طرق متكلم فيها منها:

١- أبي سعيد: كما عند البيهقي (١/ ٣٥٨)، وإسناده ضعيف فيه عطيه العوفى كان
 يحدث عن الكلبى الكذاب ويكنيه بأبي سعيد موهماً أنه أبا سعيد الخدري.



ابُنُ الْعَلاَءِ أَنَا (١) مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢)، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبَن الْعَلاَءِ أَنَا (١)، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبَن عَبَّاسَ قَالَ :

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله ، قَدْ شَبْتَ ، قَالَ ﷺ: ﴿ شَيْبَتْنِي هُـــودٌ ، وَالْوَاقِعَـــةُ ، وَالْمُرْسَلاتُ» ، وَ ﴿ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾.

[٤٢] - نَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيعِ أَنَا (\*) مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ صَــالِح ، عَــنْ أَبِي إَسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ ، قَــالْ : «قَــدْ شَبْتَ ، قَــالْ : «قَــدْ شَيْبَتْنِي هُودٌ وَأَخُواتُهَا ».

٢- أنس: كما عند ابن سعد (١/ ٣٣٦)، والكامل (٢/ ٢٤٧)، وعلل الدارقطني (١/ ٢١١)
 والبحر الزخار للبزار (١/ ١٦٩)، والأسانيد إليه فيها ضعف.

٣- عمران بن حصين : كما عند الخطيب في التاريخ (٣/ ١٤٥) ، وهذا السند أخطأ فيه راويه محمد بن غالب ، وقال الذهبي في «السير» (٦٣/ ٣٩١) قال الدارقطني : (موضوع) ، وقال الذهبي : (موضوع السند لا المتن) .

٤- سهل بن سعد كما عند الطبراني في الكبير (٦/ ١٤٨) والسند ضعيف جداً.

٥ - عطاء عن بعض أصحاب النبي كما عند ابن سعد (١/ ٣٣٥)، والسند منقطع بين عطاء وبعض أصحاب النبي ﷺ.

٦- أن رجل قال للنبي ﷺ كما عند ابن سعد (١/ ٣٣٥) ، والسند فيه انقطاع.

#### وئمَّ مراسيل أخر منها:

١ - مرسل أبي سلمة كما عند ابن سعد (١/ ٣٣٥) ، ورجال السند ثقات إلا أن رواية يونس عن الزهري متكلم فيها ، ورواه أبو عبيد في فضائله (١٧٥) من مرسل الزهري.

٢- قتادة كما عند ابن سعد (١/ ٣٣٦)، وإسناده قوى.

٣- محمد بن واسع كما عند ابن سعد (١/ ٣٣٥)، وإسناده حسن.

(١) في ف ، ت ، غ ، ش ( حدثنا ) ، و ( أخبرنا ) .

(٢) في ت ، غ (السبيعي).

[٤٢] الصواب في الحديث الإرسال كما سبق الكلام عليه في الإسناد السابق .

(\*) - في و : (أخبرنا) ، ت ، ش ، م ، غ ، ف (حدثنا) .

[£2] - ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنيع ، أنا (٢) سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان ، أنا (١) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عِنْ سَمَاكُ بْنِ حَرْبِ قَالَ : قيلَ لَجَابِر بْنِ سَمُرَة : أكانَ في رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : «لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ لَهُ وَأُسِ لَهُ وَأُسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلا شَعْرَاتٌ في مَفْرِقِ رَأْسِ لَهُ وَأَنَّ الدَّهَ اللهُ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ (٥)».

<sup>[</sup>٤٣] إسناده صحيح : رواه أحمد (٢/ ٢٢٧) ، (٤/ ١٦٣) والمنتقى لابن الجارود (٧٧٠) والحاكم (٢/ ٢٠٧) ، والطّبراني في الكبير (٢٢/ ٧٢٤) ، وقد جاء لفظّ البرديّن منّ نفس الحديث كماً عند أحمد (٢/ ٢٢٦ ، لا ٢٠٢٠) ، وأبو داود (٤٠٦٥،٤٢٠٦) ، والدارمي (٢٦ / ١٩٩ )، والشافعي في مسينده ( ٢/ ٩٨) ، والنسائي (٨/ ٣٤٥،٢٠٤،١٤٠) ، والطبراني في الكبير ( ٢٢/ ٧٢١ /٧٢١ /٧٢١/ ٧٢٢) ، والفسوي في المعرفة والتاريخ ( ٣/ ٣٤٦ ) من حديث إياد بن لقيط عن أبي رمثة به ، وقد تابع إياد ثابت بـن منفـذ كمّا عنـد أحمـد (٢/ ٢٢٧ ›، وثابت مجهول وفيه رجل لم يسم ، وذكر أن أبا رمثة أتَّى مع ابن له، رواه عبد الملك بن عمير وشيبان عن إياد عن أبي رمثة ، وقد خولفوا من عدد أكثر وأضبط ذكروا أنـه أتـى مع أبيه ، ومنهم عبد الملك بن سعيد بن أبحر كما عند الحميدي (٨٦٦) ، وأحمد (٢/ ٢٢٦ )، وَسَفِيانَ الثُّورِيُّ فِي المُصدر السَّابِق ، وعبيـدُ الله بـن إيـاد كمـا عنـد ابـن حبـان ( ٥٩٩٥ )، وصدقة بن أبي عمران كما عند الطبراني ( ٢٢/ ٧٢١) ، وقد جاء في علل ابن أبي حاتم ( ٢/ ٣٦٤) [فُسمعت على ابن الحسين يقول : قال لي أحمد غلط (يعني هشيم) في مُوضعينُ قال : أبو رمثة التميمي ، وإنما هو التيمي ، وقال ﴿ أَتِيتَ النِّي ﷺ ومعيَّ ابن لٰي ﴾ وإنما هـو (( أتيت النبي مع أبي ))] ، وسند هشيم يأتى في حديث رقم (٤٥) ، وسند المصنف فيه شعيب بن صفوان ، وهو مقبول ، وقد توبع ، وقد جاء نحوه عنىد البخاري (٥٨٩٨) من حديث أم سلمة ، وفيه ( أرته شعر النبي ﷺ أحمر)، ونحوه عن أنس كما عند البخاري ( TO EV)

<sup>(</sup>١) في ت ، غ ، ش ، ب (حدثنا) ، و (أخبرنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله (وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ) : أي من أثر الحناء

<sup>[</sup>٤٤] إسناده صحيح : رواه أحمد (٥/ ١٠٤،٩٥،٩٢،٩٠) ، وقد سبق برقم (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) في و : (أخبرنا) وفي جميع النسخ (حدثنا) .

<sup>(</sup>٤) قُولُه (في مَفْرِق رَأْسِهِ) : مَفْرَق الرأس موضع انفراق الشعر إلى الجانبين .

<sup>(</sup>٥) قوله (وَارَاهُنُّ الدُّهْنُ : أي يخفي الدهن شيب رأسه ﷺ .

**(1**)

## بابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رسُولِ الله ﷺ [وفيه رعى أحاديث]

[63] ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنيع ، أنا (١) هُشَيْمُ ، أنا (١) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ : أَخْبَرَني أَبُو رَمْغَةَ قَالَ :

أَتُيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ ابْنِ لِي ، فَقَالَ : « ابْنُكَ هذَا ؟ »

فَقُلْتُ : نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ : « لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ » قَالَ : وَرَأَيْستُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ (٢) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : « هَذَا أَحْسَنُ شَيء رُوي في هَذَا البَّابِ ، وَأَفْسَرُ ؛ لأَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحيحَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ . وَأَبُو رَمْنَةَ اسْمُهُ : رَفَاعَــةُ بِسِنُ يَثْــرِيِّ التَّيْمِــيّ. الصَّحيحَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ المَّيْبِ اللَّيْ عَنْ شَريكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوهَبٍ قَالَ : [٤٦] ثناسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ أَنَا (١) أبي ، عَنْ شَريكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوهَبٍ قَالَ :

سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : « نَعَم ».

قَالَ أَبُو عِيسِيَ : وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الحُدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهــب، فَقَالَ : عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ .

[٤٧] تَنَاإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ أَنَا (٣) النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَنَابِ ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ

<sup>[</sup>٤٥] إسناده صحيح: سبق برقم (٤٣).

<sup>(</sup>١) في ف ، و ، ت (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله (وَرَأَيْتُ الشُّيْبَ أَحْمَرَ) : أي أن احمرار الشيب بسبب صبغه ﷺ بالحناء.

<sup>[</sup>٤٦] إسناده ضعيف : فيه شريك وفيه ضعف ، وشيخ المصنف ضعيف وقد خولف شريك من أبي عوانة وهو أوثق ، فرواه عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن أم سلمة . كما عند البخاري (٥٨٩٧) وانظر كلام الترمذي عقب الحديث ، فالذي يبدو من كلامه - والله أعلم- أنه يضعفه ، ويصحح رواية أم سلمة .

<sup>[</sup>٤٧] صحيح : وإسناد المصنف ضعيف : فيه النضر بن زرارة مستور ، وأبـو جنـاب قـال فيـه الحافظ ضعفوه لكثرة تدليسه ، وقد جاء نحو هذا المتن من حـديث أبـي رمثـة السـابق بـرقم (٤٣) بلفظ (( فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران) .

<sup>(</sup>٣) في ف (أنبأنا) ، و (أخبرنا) ، ت ، غ ، ش ، ب (حدثنا) .

عَنْ الْجَهْدَمَة (١)(٢)، امْرَأَة بشير ابْنِ الخْصَاصِيةَ (٦)، قَالَتْ:

أَنا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيُّ كَغَرْجُ مِنْ بَيْتِه يَنْفُضُ رَأْسَهُ قَد (') اغْتَسَلَ [وَبِرَأْسِهِ رَدْغٌ (') أَوْ فَالَ : رَدْعٌ (') مِنْ حَنَاءً ] (') شَّكَ فِي هَذَا الشَّيْخُ.

[٤٨] ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمنِ أَنَا <sup>(\*)</sup> عُمرو بْنُ عَاصِمٍ ، أَنَا <sup>(\*\*)</sup> حَمَادُ بْنُ سَــلَمَةَ قاَل َ: أَنَا <sup>(^)</sup> حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسَ قَالَ :

« رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهُ ﷺ مَخْضُوبًا ».

[ ٤٩] قال حماد : أنا ( ) عبد الله بن محمد بن عقيل قال : « رأيت شَعْرَ رسولِ الله عند أنسِ بن مالكِ مخضوباً » .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، و ، ب ؛ (الجهدمة) وما أثبتناه من التقريب .

<sup>(</sup>٢) الجهدمة : مثل [دحرج] ، وهي صحابية غيَّر النبي ﷺ اسمها فسماها ليلي .

<sup>(</sup>٣) الخصاصية : مثل (كراهية) إسم أمّه وهي منسوبة إلى خصاصة بن عمرو بن كعب .

<sup>(</sup>٤) في ف ، غ ، ب ، ت : (وقد) .

<sup>(</sup>٥) قوله (رَدْغَ) :ما يعجن من الحناء والكتم للصبغ بـه ، أو مـا يعجـن مـن الـتراب أو غـيره ، فيكون طيناً أو وحلاً ، والأول هو المقصود هنا .

<sup>(</sup>٦) قوله (رَدْعٌ): الردع أثر الطيب والخلوق ، والردع : اللطخ بالزعفران وغيره مما يصبغ بـه ، وقال القسطلاني : إتفق المحققون على أن (الردغ ) بالمعجمة وهم وغلط ، لإطباق من أهـل اللغة على أنه بالمهملة .

<sup>(</sup>٧) في ف (وبرأسه ، ردع من حناء أو قال : ردغ)

<sup>[84]</sup> إسناده صحيح: وكل رجال السند ثقات، وقد توبع حميد من عبد الله بن محمد بن عقيل ، كما في الحديث رقم ( 89) ، وهذا الحديث يخالف ما ثبت عن أنس في الصحيحين وسبق برقم ( ٣٧) من نفيه أن النبي الخضب شعره ، وجاء عن جمع من الصحابة أن النبي الخضب شعره ، وقال ابن حجر في الفتح (٦/ ٥٧٣) : والجمع بينه وبين حديث أنس : أن يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ، ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب، ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه ، ونقل ابن حجر في الفتح تحت حديث ( ٥٨٩٧) قال (( ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله ، وهناك أقوال أخرى فانظرها هناك )) .

<sup>(\*)</sup> في ش ، و (أخبرنا) .

<sup>( \*\*</sup> ا في ف ، ب ، ش ؛ (حدثنا) ، و (أخبرنا) ، غ (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٨) ت ، غ ، ف (حدثنا) ف و (وأخبرنا) .

<sup>[</sup>٤٩] سبق في الحديث الذي قبله ، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه لين .

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ : (أخبرنا) .

(V)

## بابُ مَا جَاءَ في كُحْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [وفيه (٥) أحاديث]

[ • ٥] نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمُيْد الرَّازِيُّ ،أنا <sup>(١)</sup> أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسيُّ ، عَنْ عَبَّاد بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ :

« اكْتَحلُوا بالإثْمد (٢) فِإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ( ٣)، وَيُنْبِتُ الشَّعْرِ » .

[00] إسناده ضعيف: وللشطر الأول شاهد، سيأتي برقم (٤٥،٥٣)، أخرجه الطيالسي (٢٨٠٣)، والترمذي في جامعه (٢٠٤٨، ٢٠٤٨)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٥٤)، وأبو يعلى (٢٨٠٣)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٢١،٥٢٠)، وتهذيب الآثار للطبري (١/ ٤٧٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٠ ٣٠)، والعقيلي في (الضعفاء) (٣/ ١٣٦)، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به، وعباد بن منصور ضعيف لسوء حفظه وتدليسه، وكذلك لم يسمع من عكرمة كما قال البزار في الكشف (٣٠٣٦)، وهناك واسطة بين عباد وعكرمة كما في الميزان (٤/ ٤٢)، والعقيلي في (الضعفاء) (٣/ ٢٣١) فقد روى عن عباد بن منصور عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة به، وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة ، وابن أبي يحيى متروك وقد ضعف الذهبي والعقيلي طريق عباد بن منصور عن عكرمة ، وابن أبي يحيى متروك وقد ضعف الذهبي والعقيلي طريق عباد بن منصور عن عكرمة .

- (١)في و : أخبرنا وفي باقي النسخ حدثنا .
- (٢) قوله (بالإثميد): هو حجر يتخذ منه الكحل.
  - (٣) قوله (يَجْلُو الْبُصَرَ) : يقوي وينظف العين .

وَزَعَمَ « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانت لَهُ مُكْحُلَةً يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَةً فِي هَذهِ ، وَثَلاَثَــةً في هَذه ».

[٥١] ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ أَنا <sup>(١)</sup> عُبَيْدُ الله بْــنُ مُوسَـــيَ : أنـــا

[النُّوْم] ثُلاَثُا في كُلِّ عَيْن ».

نَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مَّنيعِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ [01] الُمُنْكَدر ،

[٥٢]حسن لغيره دون لفظ (( عند النوم)): رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٣٤٧٥) ، وابـن ماجه (٣٤٩٦) ، وعبد بن حميد (١٠٨٣) من طريق إسماعيّل بن مسّلم عن محمد بن المنكدر عن جابر به ، وإسماعيل بن مسلم ضعيف ، وقد تابعه سلام بن أبي جبرة كما عند ابن عدى في الكامل (٣/ ٤٠٣)، وسلام بن أبي جبرة ضعيف، وقد جاء في منكراته، وتابعهما قزعة بـن سويد كما عند الطبري في تُهذيب الآثار (١/ ٧٦٦) ، وقزعة بنُّ سويد ضعيف ، وتـابعهم محمـد ابن إسحاق كما عند أبو يعلى (٢٠٥٨) ، والطبرى في تهذيب الآثـار (١/ ٧٤٨) ، والترمـذي في العلل الكبير (٥٢٩) ، وقال الترمذي: ((سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرف من حديث محمد بن إسحاق ›› ، وتابعهم هشام بن حسان كما عند ابن عدي (٣/ ١٩٥) ، وفي السند زياد ابن الربيع متكلم فيه ، وقال أبو حاتم في العلل (٢٢٧٥) : ((حديث منكر ، لم يروه عن محمد إلا الضعفاء إسماعيل ابن مسلم ونحوه ، ولعل هشام بن حسان أخذه من إسماعيل بن مسلم فإنه كان يدلس)، وقد رواه البزار في كشف الأستار (٢٠٣١) من طريق هشام بن حسان عن عمر بـن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعاً .

فقال البزار غير محفوظ، وقال: محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة وللحديث شاهد سيأتي برقم (٩٤٠ مُ٥) وله شاهد أيضاً من حديث أنس ، كما عند أبي الشيخ في أخلاق النبي ( ٢٤،٥٢٣) ، وتهذيب الآثار للطبري (١/ ٧٥٥) وآخر من حديثٌ على عند الطبري فنيُّ تهذيب الآثار (١/ ٤٨٧،٤٨٦) والبخاري في التاريخ (٨/ ١١٤) والطبراني في الكبير (١/ ١٨٣) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٧٨) وفي السند من هو ضَعيف وحَسَّنَ إسناده ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٦٧)، وأيضاً مِن حديث أبي هريرة كما في تهذيب الآثارَ للطبري (١؍ ٧٥٩، ٧٦٠،، وفي السند ضعف ، وآخر من حديث معبد بن هوذة رواه أحمد (٣/ ٥٠٠) ، وأبــو داود (٢٣٧٧) والبّخاري في التاريخ الكبّير (٨/ ٣٩٨)، والدارميّ (٢/ ١٥) ، وفي السند مجهول .

وقال فيه أبو داود : قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر ، يعنى حديث الكحل ، أما لفظة ( عند النوم) فأسانيدها لا تكاد تنهض للإرتقاء- والله أعلم-.

<sup>(</sup>١) في و : (أخبرنا) وفي باقي النسخ (حدثنا) .



عَنْ جَابِر (١) قال:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « عَلَيْكُمْ بِالإِثْمَدِ عِنْدَ النّوْمِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَــرَ ، وَيُنْبِــتُ الشّغْرَ» .

[٣٥] تَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد أَنا (٢) بِشِرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلِيْ: « إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالَكُمْ الإِثْمَدُ ، يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ » . [62] نَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُسْتَمِرِ الْبَصْرِيُّ نَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدَ الْمَلِكِ ، عَنْ سالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمرَ رضى الله عنهما قال :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».

<sup>(</sup>١) في ف وغيرها ( وهو ابن عبد الله ) ، وسقط من (و) .

<sup>[77]</sup> حسن لغيره: رواه النسائي في الكبري (٥/ ٤٧) ، وابن عدى في الكامل (٤/ ١٦١)، والحاكم (١/ ٤٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ٤٥) ، (٥/ ٣٣) ، وعبد الرزاق (٢٠١٥)، وابن والترمذي (١٢٥) ، وأبو داود (٣٨٧٨) ، وابن ماجه (٣٤٩٧) ، والحميدى (٢٠٥٠) ، وابن حبان (٢٠٧١) ، وأبو يعلى (٢٧٢٧) ، والطبراني في الأوسط (٩٥ ٣٤) ، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٦) ، وأحمد (١/ ٢٧٢١) ، والمحرد (٣/ ٢٦٦) ، من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ، وقد رواه معمر وسفيان عن عبد الله بن عثمان على الوقف ورواية الجمع على الرفع مقدمة وقد توبع عبد الله بن عثمان من حكيم بن جبير كما عند الطبراني في الكبير ( ١٦٤٤٧) ، وحكيم بين جبير ضعيف جداً ، وعبد الله بن عثمان لين ،كما قال النسائي عقب حديثه هذا ، وقد ذكره ابن عدي في الكامل من أوهامه وللحديث شاهد من حديث ابن عمر الآتي.

<sup>(</sup>۲) في و : (أخبرنا) وفي باقي النسخ (حدثنا) .

<sup>[30]</sup> حسن لغيره: رواه ابن ماجه (٣٤٩٥) ، والحاكم (٢٠٧١) ، وتهذيب الآثار للطبرى (٢٠٧١) ، وعلل الترمذي الكبير (٥٣٠) من طريق أبي عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر به ، وعثمان بن عبد الملك قال فيه الحافظ لين الحديث ، وقد توبع من عثمان بن عبد المؤمن كما في تهذيب الآثار (١/٧٦٧) ، وقال الترمذي في العلل الكبير : ((سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا الحديث عن سالم ، عثمان بن عبد الملك ، ولم يعرف من حديث غيره))، وكل ما سبق من أحاديث الباب يشهد له.

# (٨) بابُ مَا جَاءَ في لِبَاس رَسُول الله ﷺ [وفيه (٧٧) حديثًا]

[٥٥] أنا (١)مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْد الرَّازِيُّ أنا (١) الْفَضْلُ بْنُ مُوسىَ ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ ، وَزَيْدُ بنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رسولُ الله ﷺ الْقَميصُ »(٢).

[٥٥] إسناده حسن : رواه الترمذي في جامعه (١٧٦٢، ١٧٦٢) ، وقال : حسن غريب ، وعلل الترمذي الكبير (٥٣٢)، وفي الشمائل (٥٦)، وأبو داود (٤٠٢٥)، وعبد بن حميد (١٥٣٨)، والنسائي في الكبري (٥/ ٤٨٢) والبغوي في شرح السنة (٣٠٦٨) ، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٣٩) ، وفي الشعب (١٠١٨ ٢٢٤) ، والطبري في الكبير (١٠١٨ / ٢٣) من طريق أبو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن الحباب وأبو خيثمة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبـد الله بن بريدة به . ورجال السند ثقاتٍ ، وشيخ المصنف ضعيف ، وقد توبع وقال الترمـذي في العلل الكبير (٥٣٢) سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة . رواه المصنف في جامعه (١٧٦٣) وأحمد (٦/٣١٧) وابن مأجه (٣٥٧٥) والبّغويٰ في شرح السنة (٣٠٦٩) ، والشمائل للترمذي (٥٧) ، والحاكم (٤/ ١٩٢) من طريق عبدان وأحمد بن حنبل ويعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب عن أبي تميُّلة يحيى بن واضح عن عبد المؤمن بن خالدً عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلَّمة بُّه ، ويبدو والله أعلم أن الصحيح عن أبي تميلة بإثبات أمه وأم عبد الله بن بريدة لم أقف على موثـق لهـا ، ووقع عند الحاكم عن أبية عن أمه عن أم سلمة ، وهذا خطأ ورواه أبو الشيخ في (أخلاقـه) ( ٢٤٧، ٢٤٦) وأبو داود (٢٠٦) ، والبيهقي في الشعب (٦٢٤، ٦٢٤) ، والطبرانـي في الكبير ( ١٠١٨/٢٣) من طريق زيد بن الحبأب وأبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عنَّ أم سلمة به ، ووقعُ خطأ في سنن أبي داود ، فذكر عن أبيه ، وهي عن أمه ، وعبد الله بن بريدة متكلم في سماعه من أبيه ، قال إبراهيم الحربـي : عبــد الله أتمَّ من سليمان ولم يسمعاً من أبيهما ، وقيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكَّرة ، ويذكر عن أحمد أنه نفى السماع ويبدو أن السند إليه ضعيف ، ورواية عبد الله بـن بريـدة عـن أبيـه في صحيح البخاري (٤٣٥٠).

(١) في و (أخبرنا) وفي باقي النسخ (حدثنا) .

(٢) قوله (الْقَمِيصُّ): اسم لما يلبس من المخيط ، له كمان وجيب ويحيط بالبدن ، وإنما كان أحب الثياب لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيراً إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص ، قاله الشوكاني .



[٥٦] ثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْن بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلِّمَةَ ، قَالَتْ :

« كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الْقَمِيصُ ».

[٧٥] ثَنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوَبَ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِد ، عَــنْ عَبْد اللهَ بْن بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :

« كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْقَمِيصُ ».

قَالَ : هَكَذَا قَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ فِي حَدَيثِه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّه ، عَـــنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ زِيَادَ بْنِ أَيُّوبَ ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الحَديث عَنْ أُمِّه ، وَهُوَ أُصَحُّ .

[٥٨] ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بنِ الْحَجَّاجِ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حدْثَنِي أَبِي، عَنْ بُدَيْلٍ - يعني ابن صليب- الْعُقَيْليِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشُبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ :

« كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى الرُّسْغِ » (١) .

<sup>[</sup>٥٦] إسناده حسن: سبق تخريجه في الحديث رقم (٥٥).

<sup>[</sup>٥٧] سبق تخریجه برقم (٥٥، ٥٦٥) .

<sup>[04]</sup> حسن بمجموع طرقه: أخرجه المصنف في جامعه (١٧٦٥)، وقال: حسن غريب، وأبو داود (٢٠٢٥)، والنسائي في الكبري (٥/ ٤٨١)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٢٥٣)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٣٤) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد به، وشهر ضعيف لسوء حفظه، وهذا الحديث ذكره ابن عدي مما أنكر على معاذ بن هشام، وقد خولف أبوه من موسى المعلم - وهو ثقة - كما عند أحمد في الزهد (٢٤) وابن أبي شيبة (٨/ ٢١١)، والنسائي في الكبري (٥/ ٤٨٤)، فرواه عن بديل مرسلاً، والمرسل أصح، وقد وقع خطأ في مصنف ابن أبي شيبة، فقد قال عن بديل عن أبي يزيد، والصواب بديل بن ميسرة العقيلي مرسلاً، وله شاهد حسن عند أبي الشيخ في أخلاق النبي (٢٥٢) عن عبد الله بن محمد بن ناجية عن محمد بن ثعلبة عن عمي محمد بن سواد عن همام عن قتادة عن أنس مرفوعاً، ومحمد بن ثعلبة وعمه صدوقان، وباقي رجال السند ثقات.

<sup>(</sup>١) قوله (إلى الرُّسْغ): وهو مفصل ما بين الكف والذراع أو ما بين الساق والقدم.

[99] ثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُّسَينُ بْنُ حُرَيْثِ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَنَا زُهَيْرُ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ عَبْسِدِ اللهِ اللهِ عَلْمُ وَمَّ بْنِ عَبْسِدِ اللهِ اللهِ عَلْمُ فَي رَهُط (') مَسِنْ أَبِيهِ قَالَ : (﴿ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَا فِي رَهُط (') مَسِنْ مُزَيْنَةَ لُنَبَايِعَهُ ، وَإِنَّ قَميصَهُ لُطْلَقُ ، أَوْ قَالَ : زِرُ قِميصِهِ مُطْلَقُ: فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ فَمِيصِهِ مُطْلَقُ: فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ مُطْلَقُ: فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ (') فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ».

<sup>[</sup>٥٩] إسناده صحيح: رواه أبو داود (٤٠٨٢) ، وابن ماجه (٣٥٧٨) ، والطيالسي (١١٦٨)، وأحمد (٤/ ١٩) ، (١٩ ٤٣٤) ، وابن حبان (٥٤٥٢) ، وابن الجعمد (٢٧٧٥) ، وابن سعد في الطبقات (١/ ٣٢٧) ، والبغوي (٢٠٨٤) من طريق زهير عن عروة بن عبد الله عمن معاوية ابن قرة عن أبيه به ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) قوله (رَهْطٍ) : رهط الرجل : قومه ، وقيل ما دون العشرة من الرجال وليس فيهم امرأة.

<sup>(</sup>٢) قوله (في جَيْب قَمِيصِهِ): جيب القميص: فتُحته عند الرقبة .

[٦٠] ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَنا (١)حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ حَبيب بْنِ الشَّهيد ، عَنِ الحُسَن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ خَرَجَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ (٢) عَلَى الشَّهيد ، عَنِ الحُسَن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ خَرَجَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ لَّ عَلَى الشَّهَ بْنِ زَيْد عَلْيه ثُوْبُ قِطْرِيُّ (٣) قَدْ رَ تُوشَّحَ بِهِ (١) ، فَصَلَّى بِهمْ.

قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : سَأَلَيٰ يَحْيَى بْنُ مَعِين عَنْ هَذَا الْحَديث أُوَّلَ مَا جَلَسَ إِلِيَّ ، فَقَلْتُ : تَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ مِنْ كَتَابِكَ ، فَقُمْتُ لُوَّلَ مَا جَلَسَ إِلِيٍّ ، فَقَبْتُ : قَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ مِنْ كَتَابِكَ ، فَقُمْتُ لَا أَلْقَلَاكُ ، قَلَالً : لأَخْرِجَ كِتَابِي فَقَبَضَ عَلَى تُوبِي ثُمَّ قَالَ : أَمْلِه عَلَيَّ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَلْقَلَاكَ ، قَلَالً : « فَأَمْلَيْتُهُ عَلَيْه ، ثُمَّ أَخْرَجْتُ كَتَابِي فَقَرَأْتُ عَلَيْه».

[٦٠] رجاله ثقات : رواه الطحاوي في معاني الآثار (١/ ٣٨١) ، وأحمــد (٣/ ٢٦٢)، والبـزار في كشف الأستار (٥٩٣) ، وابن حبان في صحيحه (٢٣٣٥) ، وأبو الشيخ في أخملاق النبي (٤٠٤) ، وأبو يعلى (٢٧٨٥) من طريق عبيد الله بن محمد وسليمان بن حرب وداود بن شبيب ومحمد بن الفضل عن حماد عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس به ، والحسن قد عنعن وقد خولفوا من أبي داود الطيالسي ( ٢٢٥٤) ، فرواه عن حماد عن أنس أو الحسن والشك من أبي داود ، ورواه أحمد (٣/ ٢٣٩) ، وابن حبان (٢٣٣٥) من طريق حماد عن حميد عن أنس والحسن ، ورواه أحمد (٣/ ٢٨١،٢٥٧) عن الحسن وعن أنس شك حماد وأبدل قطرى بقطن ورواه أحمد (٣/ ٢٦٢) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٣٠٤) عن حميد عن أنس بـه ، وقد رواه أحمد (٣/ ٢٤٣،٢١٦)، والنسائي (٢/ ٧٩) ، والبيهقي في الـدلائل (٧/ ١٩٢) عـن حميد عن أنس بلفظ ((برد)) بدل ((قطري)) ، ولم يذكر أنه توكأ على أسامة، وعند البيهقي قـد صرح حميد بالسماع ، وقد رواه الترمذي (٣٦٣)، وقال: حسن صحيح ، وابن حبان (٢١٢٥) والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٤٠٦) ، والبيهقي في الدلائل (٧/ ١٩٢) من طريق حميد عن ثابت عن أنس به . باللفظ السابق ، وقد رجح هـذا الطريـق الترمـذي بعـد ذكـر الحديث ، وأبو حاتم كما في (العلل) (١/ ١٢٢) ، قلت : ويبدو - والله أعلم - أن حميد أخمذ هذا الحديث من أنس ، وثبته فيه ثابت ، وللحديث شاهد في البخاري (٢٥٤) ، ومسلم (١٧٥) بنحوه عن عمر بن أبي سلمة ، أما عن لبس النبي للشوب القطري ، فقــد ورد عنــد أحمد (٤ ، ٦٦) ، (٦/ ١٤٧) والترمذي (١٢١٣) ، والحاكم (٢/ ٢٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) وباقى النسخ (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ف (يتكئ).

<sup>(</sup>٣) قوله (( تُوْبُ قِطْرِيُّ )): نسبة إلى القطر ، وهو نوع من البرود اليمنية يتخذ من القطن ، أو نوع من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين أسمها (( قَطَر )) .

<sup>(</sup>٤) قوله (( **تُوَشَّحَ** يهِ)) أي وضعه فوق عاتقيه .

## [٦١] تُنَـــا سُــوَيْدُ بُـــن نُصْـــر،

[٦١] حسن لغيره : رواه أبو داود (٤٠٢٠ ، ٤٠٢١ ، ٤٠٢٢) ، والترمذي (١٧٦٧) ، وقال: حسن غريب صحيح ، وعبد حميد (٨٨٠) ، وأحمد (٣/ ٣٠،٥٠) ، والبغنوي في شرح السنة (١١١١) ، والنسائي في الكبري (٦/ ٨٥) ، وابن السني (٢٧١) ، والطبراني في الدعاء (٣٩٨) وابن حبان في الموارد (١٤٤٢) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٢٥٧،٢٥٨) ، وألحـاكـم (٤/ ١٩٢)، وصححه ووافقه الذهبي ، وأبو يعلى في مسنده (١٠٨٢،١٠٧٩) ، وابن حبان في صحيحه (٥٤٢٠) ، وابن أبي شيبة (١٠/٣٠٦) ، وابن سعد (١/٣٥٦) من طريق عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس و محمد بن دينار والقاسم بن مالك وأبو أسامة وخالمد الواسطي ويزيمه ابن هارون وعبد الوهاب بن عطاء عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً . وكل هؤلاء رووا عن الجريري بعد الاختلاط ، وإن كان فيهم خالد الواسطى فقد خرج لـه البخاري عن الجريري ، إلا أن ابن حجر قال في الفتح (١٠١ ط. الريان ) ،(( واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد الإختلاط ، ومنهم خالد) ، وزاد أبو داود : ((قال أبو نضرة : فكانَ أصحاب النبي ﷺ إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له : تبل ويخلف الله تعالى » ، وقـد قال الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ١٢٤) وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه ، وقـد خولفوا جميعاً من حماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي ، فرواه حماد عن الجريـري عـن أبـي العلاء مرسلاً ، كما عند النسائي في الكبري (٦/ ٨٥) ، وأشار إلى طريق عبد الوهاب الثقفي أبو داود (٤٠٢٣) عن الجريري عن أبي نضرة المنذر بن مالك مرسلاً، قـال أبـو داود : عبـد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد وحماد بن سلمة ، قال : عن الجريري عن أبى العلاء عن النبي ﷺ قال أبو داود: (( حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد )) ، وقال النسائي في عمل اليوم والليلة (٦/ ٨٥): ((قال يحيى بن سعيد القطان قال كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون ، وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك وبالله التوفيق». قلت: وإعلال أبي داود والنسائي واضح بين ، والظاهر أن حماد بـن سـلمة أخطـأ في هـذا الحديث، فبدلاً من أن يجعل شيخ الجريري هو المنذر بن مالك أبو نضرة جعل شيخه أبا العلاء ، وخطأ حماد بن سلمة يظهر من عدة أوجه :

 ١- أن رواية الجمع عن الجريري موافقة لرواية عبد الوهاب في ذكر أبي نضرة ، وإن كانوا رووا بعد الاختلاط ، تفرد حماد عنهم.

٢- أن حماد بن سلمة كان يخطأ في حديث قوم والجريري منهم ، قال الإمام مسلم في التمييز (١٠١) : (( حماد بن سلمة يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة ، وأيوب ، ويونس ، وداود بن أبي هند ، والجريري، ويحيى بن سعيد ، وعمرو بن دينار فإنه يخطئ في حديثهم كثيراً ، وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم .

قلت (السيد): فحديث عبد الوهاب أثبت من حديث حماد في هذا الموضع، وذكر كلام



أنا(١) عَبْدُ الله بْنِ الْمُبَارِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الجُرُيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَسعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي الْصَلْمَةِ ، عَنْ أَبِي سَسعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَبِّ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا ( ' ) سَمَّاهُ باسْمِه عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِذَاء (')، ثُمَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيه ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » .

[٦٢] تَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ ، أنا<sup>(١)</sup> الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَيُّ ، عنَ الجُرُيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

[٦٣] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أنا (١) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حدثَني أبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَــنْ

مسلم ابن رجب في «شرح العلل» (٣٣٨») ، وقال : ومع ذلك فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد عن أيوب ...، والجريري..، ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه عيره من الثقات ووافقوه عليه ، ولم يخرج له عن أحد تفرد به عنه - والله أعلم- ، قلت: فالصحيح ذكر أبي نضرة كشيخ للجريري ، ويصبح المرسل مرسل أبي نضرة المنذر بن مالك ، وقال الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ١٢٤) : (( ويحتمل أن يكون صحيح المتن لجيئه من طريق أخر حسن أيضاً - والله أعلم - ».

قلت: وإنما حسَّنه الحافظ لشاهده الذي رواه أبو داود (٤٠٢٣)، والترمذي (٣٤٥٨) وحسَّنه، والحاكم (٤/ ١٩٢) وصححه، وابن ماجه (٣٢٨٥) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي المرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن معاذ بن أنس مرفوعاً بلفظ "الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرله ما تقدم من ذنبه"، فسهل ابن معاذ قال فيه الحافظ: (لا بأس به)، وعبد الرحيم بن ميمون قال فيه الحافظ: (طعدوق زاهد) كما في التقريب، ولكن الراجح ضعفه، فمن توسع في ترجمته يرى ذلك، وهو يصلح في المتابعات والشواهد، ولفظة ((الحمد لله الذي كساني هذا)) هي محل الشاهد فقط - والله أعلم-.

(۱) فی و (أخبرنا) وفی باقی النسخ حدثنا . ۗ

(٢) قوله (اسْتَجَدُّ تُوْبًا) : أي لِبس ثُوبًا جديداً .

(٣) قوله (سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةُ أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاء): أي يقول عمامة ، أو يقول قميصاً ، أو يقول رداء ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه يسمى الثوب الجديد باسم علم يميزه عن مثله، كما ذكر أنه ولله كانت له عمامة تسمى السحاب ، والأول أظهر .

[٦٢] حسن لغيره: سبق برقم (٦١) .

[٦٣] رواه البخاري (٥٨١٢) ، ومسلم (٢٠٧٩) .

أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى قَالَ : « كَانَ أَحَبَّ النَّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيَّ يَلْبَسُهُ الحبَرَةُ (') » .

َ [ ؟ ٦] تَنَّا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، أنا (٢) عَبْدُ الرَّزَاق ، أَنا (٣) سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْن بُسنِ [أبي ] (٢) جُحَيْفَةَ ، عَنْ أبيه قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّهُ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُسَرُ إلى اللهِ سَاقَيْه . قَالَ سُفْيَانُ : أَرَاهَا (حَبَرةَ) .

ُ [٦٥] ثَنَا عَلَيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَنا (٢) عيسى بْنُ يُونُسَ ، عنْ إسرْائِيلَ ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ :

﴾ هَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِنْ كَانَــتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكَبَيْهُ ﴾ .

[٦٦] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارَ أَنبَأنا (٢) عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْديٍّ أَنا (٢) عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَاد [ وهو بن لقيط ] ( °)، عنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ : « رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُـرْدَانً أَخْضَرَان ».

[٦٧] ثَنَا عَبْدُ بُنِ حُمَيْد، قالَ :أنا (٢) عَفَّانُ بُن مُسْلِمٍ

[٦٦] إسناده صحيح سبق برقم (٤٥،٤٣).

(٥) زيادة من ش ، ت ، غ ، و .

[77] إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٠٧٠) (٤٨٤٧)، والترمذي (٢٨١٤)، وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان، والبخاري في الأدب المفرد (١١٧٨)، والآحاد والمشاني (٣٤٩٢)، والطبراني في الكبير (٣٤٦٩)، وأيضاً (٢٥/ ٢٠٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٤) مطولاً ومختصراً، وبعضهم لم يخرج هذه اللفظة، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، وعزاه لابن منده (٨/ ٢٨٨) من طريق عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحية، وصفية عن قيلة به، ووقع عند المصنف "دحية وعليبة" وهو خطأ والصواب ما ذكرناه، وفي بعض الروايات دحية وصفية ابنتا عليبة، قلت: الإسناد ضعيف، وعبد الله ابن حسان مقبول كما قال الحافظ، وجدتيه مجهولتان.

<sup>(</sup>١) قوله (الِحبَرَةُ) : برد من برود اليمن من قطن أو كتان موشياً مخطوطاً .

<sup>[</sup>٦٤] رواه البخاري (٣٥٦٦) ، ومسلم (٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) في و : (أخبرنا) وفي باقي النسخ (حدثنا ) .

<sup>(</sup>٣) في و (أخبرنا) وفي ف : (حدثنا) ، ش ، غ : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل . وإثباته هو الصواب والموافق لكتب الرجال .

<sup>[</sup>٦٥] رواه البخاري (٩٠١) ، وسبق برقم (٣، ٤) .

أَنَا (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ حَدَّتَيْه ، دُحَيْبَةَ وَعَلَيْبَةَ ، عَنْ قَيْلَةَ بِنْـــت مَخْرَمَــةَ قَالَتْ : « رَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُلَيَّتَينْ ( ٢)كَانَتَا بِزَعْفَرَانَ وَقَدْ نَفَضَتُهُ (٣)» . وَفِي الْحَدِيث قَصَّةُ طَوِيلَةُ .

[٦٨] نَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ أَنا ( ) بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قالَ:

قال رسُولُ الله ﷺ : « عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ (') منَ النِّيَابِ لِيلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفَّنُـــوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، فإنَّها مِنْ [خيَارِ] (° ثِيَابِكُمْ ».

(۱) في و (أخبرنا) وفي جميع النسخ (حدثنا) .

(٢) قوله (أسمَالُ مُلكَتَينُ، : أسمال ، وهو الخلق من الثياب أي خلق وتهرأ ، ومليتين : مثنى (ملية) ، وهي تصغير ملاءة ، وهي الإزار أو كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط.

(٣) قول (نفَضَتُهُ : أي نفضت الأسمال من الزعفران فلم يبق منه إلا الأثر القليل .

[٦٨] حسن لغيره : سبق تخريجه رقم (٥٣) .

(٤) قوله (الْبَيَّاضِ): أي الثياب البيض.

(٥) في ف ،غ ، م ، ب : (خير) .

[ ٦٩] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ أَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ أَنَا (١) سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِت ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْبَسُوا الْبَيَاضَ ؛ فإنَّها أَطْهِرُ وَأَطَيَــبُ ، وَكَفَّنُــوا فِيهَــا مَوْتَاكُمْ».

[٧٠] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعٍ ، أَنَا (١) يَحْيَى بْنُ زَكُريًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، أَنَا (١) أَبِي ، عَــنْ

[٦٩] حسن لشواهده: رواه النسائي في الكبري (٩٦٤٢) ، والترمذي (٢٨١٠) ، وأحمد (١٩،١٣،٥) ، وابن ماجه (٣٥٦٧) ، وابن أبي شيبة (٣/٢٦٦) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٦١٩٩) ، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٥٤) و (١/ ١٨٥) وصححه ، ووافقه ألىذهبي : والطبراني في الكبير (٦٧٥٩، ٦٧٦١، ٦٧٦٢) والبيهقي في الشعب (٦٣١٩) والأوسط (٣٩٣١) وحُلية الأولياء (٤/ ٣٧٨) من طريق الثوري وحَمْزة الزيات وإسماعيل بن مسلم وقيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب به وقد أتت رواية بعطف الحكم على حبيب بن أبي ثابت روآها أبــو داود الطيالســي (٩٣٦) ، وأحمد (٥/ ١٧، ١٨) ، وابس سعد (١/ ٣٤٧) ، والطبراني في الكبير (١٧٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢) ، والشعب (٦٣١٩) ، وحبيب بن أبي ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس، وميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال كما قال الحافظ ، فهـ و مُضَعَّف ، وجـنح إلى تضعيفه الشيخ مقبل ، وقال: ((فالظاهر أن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات )) ، وقال عمرو بن علي الفلاس كما في التهذيب : (( ليس يقول في شيئ من حديثه سمعت ، ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع أحداً من الصحابة »، وللحديث طريق آخر عن سمرة من طريق أيوب واختلف عليه ، رواه أحمد (٥/ ٢١،١٢) والنسائي في الكبري (٩٦٤٣) ، وابـن سعد (١/ ٣٤٧)، والحاكم (٤/ ١٨٥)، عن إسماعيل وعبيد الله بن عمرو الرقى والحمادان وسفيان بن عُيِّينة عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة به .

وقد خولفوا من معمر وسعيد بن أبي عروبة كما عند أحمد (0/17)، وعبد الرزاق (0/17)، والنسائي في الكبري (0/18)، والحاكم (0/18)، والآحاد والمثاني (0/18)، والحاكم (0/18)، والأحاد والمثاني (0/18)، ورواية معمر أبي المهلب بين أبي قلابة وسمرة، ورواية معمر بها ضعف لأن أيوب بصري، ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف وسئل أبو حاتم عن طريق معمر في العلل (0/18)، قال أبي: لم يتابع معمر على توصيل هذا الحديث، وإنما يرويه عن أبي قلابة، عن سمرة عن النبي، وقد وافق خالد الحذاء أيوب على إسقاط أبي المهلب، كما عند أحمد (0/18)، وشيخ أحمد على بن عاصم ضعيف، وهذه الرواية موافقة لرواية الجماعة عن أيوب، وأبو قلابة لم يسمع من سمرة بن جندب، ورواه ابن سعد (0/18) عن أبي قلابة مرسلاً، وفي الإسناد أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جداً، وحديث سمرة صحح إسناده الحافظ في الفتح (0/18)، ويشهد له الحديث السابق، وانظر تخريج حديث رقم (0/18).

(۱) في و (أخبرنا) وَفَي جميع النسخ (حدثنا) .

[۷۰] رواه مسلم (۲۰۸۱) .

مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبِة ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ :

« خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ذاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطُ (١) مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ ».

[۷۱] ثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسىَ [قال:حدثنا] (٢) وَكِيعُ [قال:حدثنا] (٢) يُونُسُ بْنُ أَبِي السَّحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ : الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ النَّبِي ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً (٢) ضَيِّقَةَ الْكُمَّينُ ».

<sup>(</sup>۱) قوله (مِرْطُّ): المرط كساء واسع طويل من خز أو صوف أو شعر أو كتان ، وقيـل هـو كـل كساء غير مخيط ، ويؤتزر به .

<sup>[</sup>۷۱] حديث صحيح: رواه الترمذي (۱۷٦٨) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد (٤/ ٢٥٥) ، ابو الشيخ (٢/ ٢٨٠) ، والنسائي (١/ ٨٣) ، وأبو داود (١٥١) بلفظ قريب من حديث المغيرة ، وقد أخرج الحديث البخاري (٣٦٣) ، ومسلم (٢٧٤) في أكثر من موضع بلفظ ((جبة شامية)) ، وفي بعض الروايات ((جبة صوف)).

<sup>(</sup>٢) في ب (أنا) وفي و (أخبر) وفي الأصل بياض وما أثبتناه من باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) قوله (جُيَّةً رُومِيَّةً) : (رُومِيَّةً) نسبة إلى الروم ، والجبة لباس معروف وكان النبي ﷺ قـد لـبس هذه الجبة في غزوة تبوك .

### (\*) <sub>(</sub>**4**)

## بابُ مَا جَاءَ في عَيْش رَسُول اللهِ ﷺ

#### [وفيه حديثان]

[۷۲] ثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد [حدثنا] (۱) حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ (۲) مِنْ كَتَّانِ فَتَمَخَّطَ (۱) فِي أَحَدهما ، فَقَالَ : « بَخٍ بِخٍ (۱) يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيرَةَ فِي الكَتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ (۱) فيمَا بَسِيْنَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَعْشَيًّا عَلَيَّ (۱) فَيَجِيءُ الجُائِي (۱) فَيضَعُ رِجْلَهُ عَلَى مَنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَعْشَيًّا عَلَيَّ (۱) فَيَجِيءُ الجُائِي (۱) فَيضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عَنْبُو يَرى أَنْ بِي جُنُونًا (۱) ، وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوعُ.

(\*) ولهذا الباب تتمه في باب (٥٣).

[٧٢] رواه البخاري (٧٣٢٤) .

(١) بياض في الأصل.

(٢) قوله (وَعَلَيْهِ تُوْبَانِ مُمَشَّقَانِ المشق : المغرة : وهي نوع من الأصباغ ، وهو الطين الأحمر.

(٣) قوله (فَتَمَحُّطَ) أي أستنثر لتطهير الأنف.

(٤) قوله (بَخ بخ): كلمة تقال عند تعظيم الإنسان لشيء ، وعند الفرح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة.

(٥) قوله (وَ إِنِّي لأَخِرُ : أي أسقط ، والخرور : السقوط على الأرض كهيئة السجود .

(٦) قوله (مَغْشِيًّا عَلَيًّ) أي خر على الأرض بسبب الجوع ، وقد يحدث الغشى أيضاً من شدة الألم .

(٧) قُوله (فَيجِيءُ الجُائِي): أي فيأتي الآتي.

(٨) قوله (فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي يَرَى أَنَّ بِي جُنُونَا) : كان من عادتهم ذلك مع المجنون والمصروع حتى يفيق .



[٧٣] ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ مَالِكَ بْنِ دِينَارِ قَالَ : « مَا شَبِعَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ خُبْزِ ولحم قط (١) ، إلاَّ عَلَى ضَفَف (١) قَالَ مَالِكٌ : سَأَلْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَة : مَا الضَّفَفُ ؟ فَقَالَ : « أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ ».

<sup>[</sup>٧٣] مرسل: رواه أحمد في الزهد (رقم ٤٤) عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلاً بلفظه ، ورواه أحمد (٣/ ٢٧٠) ، وابن سعد (١/ ٣٠٩) ، وابن حبان في صحيحه (٦٣٥٩) ، وأبو يعلي (١٠٩٨) ، والبيهقي في الشعب (١٤٦٢) ، وانظر تفسير الضفف هناك ، من طريق أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً ، بلفظ " أن النبي لله لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف " وأبان بن يزيد ثقة ، وسيأتي برقم (٣٧٧) في الشمائل ، وقد توبع أبان من سعيد كما في أخلاق النبي لأبي الشيخ (١٧٨) مختصراً ، وفي إسناده أبو أيوب ضعيف جداً، وله شاهد عند الترمذي (٢٣٥٧) عن عائشة بلفظ " ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم " ، وسنده حسن.

<sup>(</sup>۱) في وفي و : (خبز قط ولحم) وفي غ : (خبز قط ولا من لحم) وباقي النسخ (خبز قط ولا لحم) .

<sup>(</sup>٢) قولُه (عَلَى ضَفَفٍ : الضفف : قلة المأكول وكثرة الأكلة ، والمعنى ما شبع في زمن من الأزمان إلا إذا نزل به الضيوف فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والججابرة .

#### ر • 1 ، بابُ مَا جَاءَ في خُفِّ رَسُولِ الله ﷺ [وفيه حديثان]

[٧٤] ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حدثنا وَكِيعُ ، عَنْ دَلْهَمَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اللهِ ، عَنْ أُبِيهِ : عَنْ أَبِيهِ :

أنَّ النَّجَاشِ عَيْنِ أَسْ دَى لِلنَّبِ عِيْنِ أَسْ وَدَيْنِ

[٧٤] إسناده ضعيف: رواه الترمذي (٢٨٢٠) ، وقال: حسن إنما نعرفه مـن حـديث دلهـم وأبـو داود (١٥٥) ، وقال هذا مما انفرد به أهل البصرة ، وابن سعد(١/ ٣٧٤) ، وأحمد (٥/ ٣٥٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٧٧) ، وابن ماجه (٥٤٩، ٣٦٢٠)، والفسوى في المعرفة والتاريخ (٤/ ٣٧٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٨٢)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٣٨٢،٢٩١)، وابن عـدي في الكامـل (٣/ ١٠٨) ، وجعـل الحـديث مـن أوهـام دلهـم ، والعقيلـي (٢/ ٤٤) ، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٣٤٧) من طريق دلهم بـن صالح عـن حجـير بـن عبـد الله الكندى عن ابن بريدة مرفوعاً ، ودلهم بن صالح ضعيف ، وحجير بـن عبـد الله مجهـول ، وفي رواية ابن سعد جعل بدل حجير رجل ، وقد توبع حجير من الجريري كما عنـد أبـي الشيخ في أخلاقه .. (٣٨٣) ، وفي الإسناد محمد بن مرداس – وهو مقبول– ويحيى بن كثير أبو النضر البصري (ضعيف)، وقد قال العقيلي بعد أن ذكر الحديث (( المسح على الخفين ثابت صحيح من غير وجه ، وأما الرواية في خفي النجاشي الـذي أهـداهما إلى الـنبي ﷺ ففيها لين »، وله شاهد بسند صحيح عند البيهقي في السنن (١/ ٢٨٣) ، والفسوى في المعرفة والتاريخ (٤/ ٣٧١) من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبي عن الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على خفيه ، قال: ﴿ فَقَالَ رَجُّلُ عند المغيرة بن شعبة ، يا مغيرة ومن أيـن كـان للـنبي خفـان؟ قـال المغـيرة: أهـداهما إليـه النجاشي»، وقد قال البيهقي:(( والشعبي إنما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة عـن أبيه ، وهذا شاهد لحديث دلهم بن صالح - والله أعلم - » ، وحديث المسح كما قال البيهقي رواه الشعبي عن عروة عن أبيه مرَّفوعاً ، ورواه عنه جمع كما عنـد مسـلم (٢٧٤) ، وأحمد (٤/ ٢٥٥،٢٥١) ، وقد توبع الشعبي من بكر بن عبد الله المزني ونافع بـن جـبير كمـا عند مسلم (٢٧٤) ورواه جمع عن المغيرة بدون رواية البيهقـي المتقدمـة كمـا عنـد البخـاري (٥٧٩٨) ومسلم (٢٧٤)، وأحمد (٤/ ٢٤٤، ٢٥٣)، والنسائي (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>١) في ت ، م ، ش ، و : (أبي) وما أثبتناه هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) النجاشي : هو لقب لملوك الحبشة .

سَاذَجِيْنِ (١) ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

و٧] حدَّنَا (٢) قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَة ، عَنِ الحُسَنِ بْــنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ الْمُغِيَرةُ بْنُ شُعْبَةَ :

« أَهْدَى دِحْيَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا » .

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ : عَن [ حَابر ، عَنْ عامرٍ ، وَحُبَّةً فَلَبِسَهُمَا ] (٣) حَتَّـــى تَخَرَّقَـــا (٠) لاَ يَدْرِي النَّبيُّ أَذَكَىُ (٥) هُمَا أَمْ لاً.

قَالَ أَبُو عِيسَى : « وأَبُو إسْحَاقَ هَذَا هُوَ أَبُو إسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ».

(١) قوله (خُفَيْنِ أَسُودَيْنِ سَادَجيْنِ) : أي خالصين في السواد ، والساذجين : أي غير منقوشين ولا شعر فيهما .

<sup>[</sup>٧٥] إسناده صحيح: رواه الترمذي (١٧٦٩) ، وقال: حسن غريب، وأبو الشيخ في أخلاقه (٣٨١) من طريق الحسن عن أبي إسحاق عن الشعبي عن المغيرة به ، وأخشي أن يكون هذا السند له علاقة بسند البيهقي السابق ، والشطر الثاني من الحديث رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (٢٦٧) ، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٥) من طريق جابر الجعفي عن عامر عن دحية به ، وجابر ضعيف .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) تخرقاً : تقطعاً .

<sup>(</sup>٥) قوله (أَدَكِيُّ): الذكاة هي الذبح ، أي هل الجلد من حيوان ذبح أو مات ؟

(11)

## باب ما جاء في نعل رسول الله ﷺ

#### [وفيه (١٢) حديثا]

[٧٦] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاود الطيالسي ثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْــتُ لأَنس بْن مَالك :

كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : « لَهُمَا قِبَالاَنِ (١)».

[٧٧] نَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء قَالَ : أَنا (٢) وَكِيعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَالَـــد الْحَذَّاء ، عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

« كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَالاَنِ مَثْنَيُّ شِرَاكُهُمَا » .

[٧٨] ثَنَا أَحْمَادُ بُنِ مَنِيعِ [ويعَقُوبُ بُن أَبْدراهِيمَ ] (٢) : أنا

[٧٦] رواه البخاري (٥٨٥٧). قال الجزرى كما في تحفة الأحوذي (٥/ ٣٨٢) ((كان لنعل رسول الله ﷺ سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الآخر بـين الوسـطى والتـى تليها ، ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه ﷺ وهو الشراك».

(١) قوله (لَهُمَا قِبَالأَن ِ: القبال هو الزمام ، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل .

[۷۷] مُعَلِّ بالإرسال: رواه ابن ماجه (٣٦١٤) ، والترمذي في العلل الكبير ( ٥٣٨) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٧٨) من طريق وكيع بسنده مرفوعاً ، وقد روي عن وكيع مرسلاً كما عند ابن أبي شيبة (٨/ ٢٣١) ، وقد خولف وكيع من محمد بن عبد الله الأسدى كما عند ابن سعد (١/ ٣٧١) عن سفيان مرسلاً ، موافق لرواية أبي شيبة عن وكيع ، وتابع شعبة سفيان على الإرسال كما عند ابن سعد (١/ ٣٧١) بلفظ (رأي نعلي النبي كانتا مقابلتين ) ولم يذكر مثني شراكهما وقد قوى إسناد المرفوع ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٢٥)، وفي زوائد ابن ماجه قال : (إسناده صحيح) وفي علل الترمذي الكبير (٥٣٨):[سألت محمداً عن هذا الحديث فقال الحديث إنما هو عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث ((كان لنعل النبي الله يالان »] ، وله شاهد عند أبي الشيخ في أخلاق النبي (٣٨٤) بسنده عن ابن عباس به بلفظ (نعلان لهما زمامان ») ولكن في إسناده محمد بن زياد ، وهو متروك.

(٢) في باقى النسخ : (حدثنا) .

[۷۸] رواه البخاري (۳۱۰۷).

(٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، غ ، وما أثبتناه من باقى النسخ وتحفة الأشراف .



(١) أبو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ أَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ :

[٧٩] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قال : أَنبأنا (٣) مَعْنُ قَال : أَنا (٣) مَالكُ أنسا سَعيدُ بْنُ أَبِي سَعيد الْمَقْبُرِي ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لابِن عَمَرَ : رَأَيْتُكَ تَلْسَبُسُ النِّعَالَ السِّبْتَيَّةَ (١) ، قَالَ :

« إِنَّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ التَّي لَيْسَ فِيهَا شَعْرُ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا (°) ، فَأَنَا أُحبُّ أَنْ أَلْبُسَهَا » .

[٨٠] أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، أنا (٣) عَبْدُ الرَّزَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْن أَبِي ذِئْبٍ،

(١)في باقى النسخ : (حدثنا) .

(٢) قوله (تَعْلَين جَرْدَاوَيْن): أي لا شعر عليهما .

[۷۹] رواه البخاري (۱۶۲) ، ومسلم (۱۱۸۷) .

(٣) في ب ، ت ، ف ، غ (حدثنا) ، و : (أخبرنا) .

(٤) قوله (السَّبْتِيَّةُ : أي التي لا شعر فيها . وقيل السبت: جلود البقر خاصة مدبوغـة كانـت أو غير مدبوغة .

(٥) قوله (وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا) : أي يتوضأ والرجل في النعل .

[٨٠] صحيح لشواهده: رواه الترمذي في العلل الكبير (٥٣٧)، وقال: ((سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه ))، ورواه الطبراني في الصغير (١/ ٩٢) بزيادة في المتن، ورواه ابن عدي في الكامل (٤/ ٥٧)، وفي الإسناد صالح بن نبهان مولى التوأمة متكلم فيه وقد اختلط، والراوي عنه ابن أبي ذئب، وفي الكامل لابن عدى (٤/ ٥٨)، والسماع القديم منه: سمع منه ابن أبي ذئب، وفي أحوال الرجال للجوزجاني (ت ٢٥٠): (( فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لِسِنِه وسماعهِ القديم ))، وفي سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني (٩٧) (( وكان ابن أبي ذئب قد سمع منه قبل أن يخرف، وقد تكلم بعض أهل العلم في محمد بن عثمان وانظر تاريخ بغداد ))، وفي علل الترمذي الصغير (ص٣٤) قال محمد: (( وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراً ، ويروى عنه مناكير))، ويشهد للحديث ما سبق رقم ( وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراً ، ويروى عنه مناكير))، ويشهد للحديث ما سبق رقم ( وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراً ، ويروى عنه مناكير))، ويشهد للحديث ما سبق رقم ( وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراً ، ويروى عنه مناكير))، ويشهد للحديث ما سبق رقم ( وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراً ، ويروى عنه مناكير))، ويشهد للحديث ما سبق رقم ( وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراً ، ويروى عنه مناكير))، ويشهد للحديث ما سبق رقم ( وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراً ، ويروى عنه مناكير)).

عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

« كَانَّ لنَعْل رَسُولَ الله ﷺ قَبَالاَن ».

[٨١] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيَعِ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، أنا (١) سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدَّيِّ قال : حَدَّتَني مَنْ سَمعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْث يَقُولُ :

« رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي في نَعْلَيْن مَخْصُوفَتَيْن ( ٢٠)»

[٨٢] ثنا إسْحَاقُ بْنُ مُوسَيَ الأَنْصَارِيُّ أَنا ( <sup>٣)</sup> مَعْنَ <sup>( ٣)</sup> أَنا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

[٨١] حسن لغيره: رواه أحمد (٤/ ٣٠٧) ، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٥) ، وعبيد بين حميـد (٢٨٥)، والنسائي في الكبري (٩٨٠٥،٩٨٠٤) وأبو يُعلى (١٤٦٥) ، وابـن سـعد (١/ ٣٧١) ، وعبـد الرزاق (١٥٠٧) ، وشرح معاني الآثار (١/ ٥١٢) ، ومعجم بن قانع (٢/ ٢٠٢) بروايـة جمـع عن سفيان عن السدي عن رجل عن عمرو بن حريث مرفوعاً ، وخالف الجماعة أبو أحمد الزبيري ، فأدخل أبي إسحاق بين السدي ورجل كما عند أبي يعلى (١٤٦٦) ، وأبي الشيخ (٣٨٩) ، والنسائي في الكبري (٩٨٠٣) ، وخطَّأَ النسائي رواية أبي أحمد ، وقد تابع إسـرائيل سفيان في رواية الجماعة عنه كما عند ابن سعد (١/ ٣٧١)وللحديث طريـق آخـر رواه أحمـد (٥/ ٥٨،٢٨) والآحاد والمثاني (٢٩١١) فرواه عبد الرحمن ومحمد بن جعفر ويحيى بـن كـثير عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف بن عبد الله عن أعرابي قال : (( رأيت نعل نبيكم مخصوفة »، ولفظ أحمد : ﴿ رأيت في رجل رسول الله ﷺ نعلاً مخصوفة ›› بألفاظ تفيــد رؤيــة هذا الأعرابي للنبي ، وتثبت أنه صاحبه، وخالف الجماعة عن شعبة خالد بن عبد الـرحمن ، فقال: عن مطرف بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً كما عند أبي الشيخ في أخلاقه (٣٩٢) ، وخالد صدوق له أوهام ، وخالف الأثبات ، وشيخ أبي الشيخ مجهول ، وتابع يزيد بن الشخير حميد بن هلال بذكر الأعرابي ، وله شاهد آخر رواه أبو الشيخ في أخلاقة (٣٩١) عن على بن سعد عن محمد بن سنان عن أبي غسان العنبري عن شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر (( رأيت رسول الله ﷺ يصلى في نعلين مخصوفتين من جلود البقر» وفي سنده محمد بن سنان القزاز وهو ضعيف.

(١) في و : (أخبرنا) وباقي النسخ (حدثنا) .

(٢) قوله (مَخْصُوفَتَيْنِ ِ: من الخصف ، وهو أن يظاهر النعل بعضها على بعض ثـم يخرزهـا أو مرقعتان .

[۸۲] رواه البخاري (٥٨٥٥) ، ومسلم (٢٠٩٧) .

(٣) في و : (أخبرنا) وفي باقي النسخ : (حدثنا) . وسقط (معن) من ب .

« لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، لِيُنْعِلْهُمَا (') جَمِيعاً أَوْ [لِيُحْفِهِمَا] ('') جَمِيعًا ('')».

[٨٣] ثنا قتيبةُ <sup>(۱)</sup> ، عن مالكِ [بن أنسِ] <sup>(۱)</sup> ، عن أبي الزناد نحوه .

[٨٤] ثنا إسْحَاقُ بْنُ مُوسىَ أنا (١) مَعْنُ ، أنا (٧) مَالكُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَـــابِرٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أنْ يَأْكُلَ ، يَعْنِي الرَّجُلَ ، بِشِمالِه ، أَوْ يَمْشيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةِ ».

[٨٥] ثنا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالك ، حَ أَنبأنا (٧) إِسْحَاُق [بْنُ مُوسَى] (^) أنا (٧) مَعْنُ قَــالَ : أنا مَالكُ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ : « إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمينِ ، وَإِذَا نَــزَعَ فَلْيَبْــدَأُ بِالشَّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهِمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُع ».

[٨٦] ثنا أَبُو مُوسىَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، أنا (٧)مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ : أنـــا (٧)شُـــعْبَهُ أنا (١٠) أشْعَتُ هو ابْنُ أبي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ أبيه ، عنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ (٩) مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ (١٠) وَتَنَعَّلِهِ وَطُهُورِهِ » .

<sup>(</sup>١) قوله (لينعلهما) : أي ليلبسهما .

<sup>(</sup>٢) في غ ، و : (ليخلعهما) .

<sup>(</sup>٣) وقوله (ليُحْفِهِمَا جَمِيعًا) : أي ليخلعهما جميعاً .

<sup>[</sup>۸۳] سبق برقم (۸۲) .

<sup>(</sup>٤) في ت ، غ ، ش ، ب : (بن سعيد) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ش ، ف ، ب .

<sup>[</sup>٨٤] رواه مسلم (٩٩٠٧) ، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر كما عند أحمد (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) في و (أخبرنا) ، وفي باقي النسخ : (حدثنا) .

<sup>[</sup>۸۵] رواه البخاري (۵۸۵،) ، ومسلم (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٧) في غ ، و (أخبرنا) وباقى النسخ : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف .

<sup>[</sup>٨٦] صحيح: سبق تخريجه برقم (٣٤).

<sup>(</sup>٩) قوله (التَّيَمُنَ): أي البدء باليمين.

<sup>(</sup>١٠) قوله (تُرَجُّلِهِ) : رجل الشعر أي سرحه .



[۸۷] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوق أَبُو عَبْد الله ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُعَاوِيةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُعَاوِيةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُعَاوِيةَ ، ثَنَا عَبْدُ الله عَنْ مُحَمَّد (۱) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : « كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ الله ﷺ قبسالان وأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَى الله عَنْهُما » ، « وَأُوّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَانُ ».

<sup>[</sup>۸۷] إسناده ضعيف: رواه البزار في الكشف (۲۹۲۱) ، والعقيلي (الضعفاء) (۲/ ۳٤۲) ، وفي الإسناد عبد الرحمن بن قيس ، وهو ضعيف جداً ، وقد خولف عبد الرحمن من صفوان بن عيسى كما عند النسائي في الكبري (۲/ ۵۰) عن هشام عن محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مرسلاً ، وعند ابن أبي شيبة (۸/ ۲۳۱) من طريق حفص عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مرسلاً ، وقد رواه الطبراني بالشطر الثانى ، وشيخ الطبراني لم أقف عليه ، وقد تكلمت عن السند في حديث رقم (۸۰) ، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۵/ ۱۳۸) ، وقال : ((ورجال الطبراني ثقات))

<sup>(</sup>١) زاد في ت : (أي ابن سيرين) .

(17)

## بابَ مَا جَاءَ في ذِكْرِ خَاتَم رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٨) أحاديث]

[٨٨] ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، وَغَيْرُ وَاحِد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وِهْبٍ ، عَنِ يُونُس ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

« كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرِقٍ (١) ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًا (٢)».

[ ٨٩] ثَنَا قُتَيْبَةُ أَنا (<sup>٣)</sup> أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتًا مِنْ فِضَّةِ ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِه وَلاَ يَلْبَسُهُ ».

[۸۸] رواه مسلم (۲۰۹۶) .

<sup>(</sup>١) قوله (مِنْ وَرق): أي من فضة .

<sup>(</sup>٢) قوله (فَصُهُ حَبَّشِيًا): فصه المراد به ما ينقش عليه اسم صاحبه ، وإنما كان حبشياً لأن معدنه بالحبشة ، فإنه كان من جزع وهو خرز فيه بياض وسواد ، أو من عقيق ومعدنها بالحبشة .

<sup>[</sup>۹۹] صحيح دون لفظة ((ولا يلبسه)): رواه أحمد (٢/ ٦٨، ١٩٧١)، والنسائي (٨/ ١٩٥١)، وابن سعد (١/ ٣٦٤)، وابن حبان (٥٠٠٠)، ومشكل الآثار (١٤١٠)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٣٦٩)، برواية أحمد بن عبدة وعفان وقتيبة ويحيى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بشر به، وقد خولفوا هؤلاء من عبد الواحد بن غياث وأبي الوليد عن أبي عوانة بغير زيادة ((ولا يلبسه)) كما عند الطحاوي في معانى الآثار (٤/ ٢٦٢)، ولمخالفة هذه اللفظة رواية الصحيحين عن ابن عمر، ورواه البخاري (٥٨٧٣)، ومسلم (١٩٠١/ ٥٥) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ ((اتخذ رسول الله ﷺ خاتماً من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر)، وفي مسلم (١٩٠١/ ٥٥) من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ ((وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه)، وقد روى أبو داود (٢٠٢١)، والنسائي (٨/ ١٧٨) من طريق المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر بلفظ ((وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه)، وقد روى أبو دافخذ خاتماً من ورق، وكتب فيه محمد رسول الله)، فقد خالف جمع أبا بشر على هذه اللفظة ، وعورضت هذه اللفظة من حديث أنس كما عند أبي داود (٢٢٢١)، وذكر ابن كثير هذا الحديث في البداية والنهاية (٦/ ٩٠) وقال: (غريب جداً).

<sup>(</sup>٣) في و (أخبرنا) وفي ف ، ش ، ب ، غ (حدثنا) .

قَالَ أَبُو عِيسَىَ : أَبُو بِشُرِ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشَيَّةَ (').

[٩٠] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن ، أَنَا (٢) حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبِيْد هُوَ الطَّنَافِسِيُّ ، أنـــا زُهَيْرُ أَبُو خيثمة ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنَسِ [بن مالك] (٢) قَالَ :

« كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ ، فَصُّهُ منْهُ (''».

[٩١] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، أَنَا (٢) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ قَالَ : ﴿ لَمَّا أَرَاد رسول الله ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لِــهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كَتَاباً عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِــه في كُفّه » .

[٩٢] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله الأَنْصَارِي قال : حدَّثَنَي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَس بن مَالك قَالَ :

«كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ: (مُحَمَّدُهِ سَطْرُ ، و(رَسُولُ، سَطْرُ ، وَ(الله) سَطْرُ».

[٩٣] ثَنَا نَصْرُ بْنُ عليِّ الجُهْضَمِيُّ أَبُو عَمْرٍو قال : أنا (٥) نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ خَالِد

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وحشي) والذي أثبتناه من كتب الرجال .

<sup>[</sup>٩٠] رواه البخاري (٩٨٧٠). وقال ابن حجر تحت هذا الحديث في (الفتح) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس ((كان خاتم النبي الله من ورق ، وكان فصه حبشياً » لأنه إما يحمل على التعدد ، وحينتذ فمعني قوله حبشي أي كان حجراً من بلاد الحبشة ، أو على لون الحبشة ، أو كان جزعاً أو عقيقاً ، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة ، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش.

<sup>(</sup>۲) في و (أخبرنا) وباقي النسخ (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، ش ، ب ، ت .

 <sup>(</sup>٤) قوله (فَصُّهُ مِنْهُ): أي فصه بعض الخاتم ، ولعل الخاتم كان مربعاً ، فهذا أقرب للنقش فيه.

<sup>[</sup>٩١] رواه البخاري (٥٨٧٥) ، ومسلم (٢٠٩٢/٥٦) .

<sup>[</sup>٩٢] رواه البخاري (٥٨٧٨) .

<sup>[</sup>۹۳] رواه مسلم (۹۲ ۲۰۹۸) .

<sup>(</sup>٥) في و ، م (أخبرنا) وفي ش ، غ ، ب ، ف (حدثنا) .



ابْنِ قَيْسٍ ، عنْ قَتَادَةً ، عَنْ أنسٍ [بن مالك] (١) :

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كَسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كَتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَصَاغَ () رسُولُ اللهِ ﷺ خاتمًا حَلقَتُهُ فِضَّةٌ ، وَنُقِشَ فِيهِ : مُحَمَّدُ رَسُولُ الله».

[94] ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا <sup>(٣)</sup> سَعِيدُ بُن عَامِرٍ ، وَالْحُجَّاجُ بْنُ مِنْهَــالٍ ، عَــنْ هَمَامٍ ، عنِ ابن جُرَيْجٍ ، عنِ الزُّهْرِيِّ ، عنْ أَنَس ِ [بْنِ مَالِكٍ] (١) .

«أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخلاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ » .

[90] ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ ، أَنا (°) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، أَنا عُبِيَدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ ، عَــنْ نَافعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنَّهما قَالَ :

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، ش .

<sup>(</sup>٢) قوله (صاغ): الصائغ صانع الحلي.

<sup>[39]</sup> ضعيف: رواه المصنف في جامعه (١٧٤٦)، وقال: حسن غريب، وأبو داود (١٩١)، والنسائي (١٨٧/١)، وابن ماجه (٣٠٣)، والحاكم في المستدرك (١٧٢١) والبيهقي في السنن (١/ ٩٤)، وفوائد تمام (٢/ ٨٨) برواية جمع عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به، وخالف همام، يحيي بن المتوكل البصري كما عند الحاكم (١٨٧١) فرواه عن ابن جريج عن الزهري مرسلاً، ورواه البيهقي في السنن (١/ ٩٥) من طريق الحاكم، ولكنه ذكر أنس، ويحيى بن المتوكل ضعيف لذلك قال البيهقي عقب الحديث، وهذا شاهد ضعيف – والله أعلم –، وقد أعل الحديث أبو داود (١٩٥)، وقال: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: ((أن النبي الخذ خالماً من ورق، ثم ألقاه) والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، وأعله النسائي في الكبري (١٩٤٢)، فقال هذا الحديث غير محفوظ، وفي مغني المحتاج (١/ ٤٠) نقل عن ابن حجر أنه قال ((لم يثبت في الأمرين خبر الخاتم وحمل القرآن) وقال ابن القيم في (ته ذيب السنن) ((فالحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود وغريب كما قال الترمذي)) ومال إلى التضعيف ابن رجب، كما في كتابه (أحكام الخواتم) (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) في ب ، و (أخبرنا) وفي ف ، غ : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ف ، غ .

<sup>[</sup>٩٥] رواه البخاري (٥٨٧٣) ، ومسلم ( ٢٠٩١/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٥) في و ، ب (أخبرنا) وفي غ ، ف : (حدثنا) .

« اتَخَّذَ رسُولُ الله ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِق ، فَكَانَ فِي يَدِه ثُمَّ كَانَ فِي يِد أَبِي بِكْــرٍ ، وَعُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ ، حَتَّى وَقَعَ فِي بِئر أَرِيسٍ (') نَقْشُهُ : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ».

<sup>(</sup>١) قوله (أريس): هي بئر بحديقة قريبة مقابل لمسجد (قباء) ، ونُسِبَ إلى رجل من اليهود إسمـه أريس.

(17)

## بابُ مَا جَاء في تختم رسول الله ﷺ (۱) [وفيه (۱۰) أحاديث]

[٩٦] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ ، وَعَبْدُ الله بن عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالاَ: أنا أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر ، عَنْ أَنا أَنَا عَلَى بَنْ أَبِي مَانُ بْنُ بِلال ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عبدُ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ . ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينه».

<sup>(</sup>١) في ش ، ب ، ف (باب ما جاء في أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه) .

<sup>[</sup>٩٦] ضعيف : رواه النسائي (٨/ ١٧٥) ، وابن حبان (٥٠١) ، وأبو الشيخ في أخلاقـه (٣٥٣) عن ابن وهب بالسند المذكور ، وقد خولفوا من روايات عند النسائي (٨/ ١٧٥)، وأبي داود (٢٢٦) ، والبيهقي في الشعب (٦٣٧٤) عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً ، وقال البيهقي: حديث أبي سلمة منقطع ، وقـد رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن شريك عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس عن على به ، كما في العلل للدارقطني (٣/ ٨٦) وفي السند إبراهيم بن أبي يحيى متروك ، قال الترمذي في العلل الكبير (٥٢٣): [ سألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال (( ليس هو عندي بمحفوظ »، وأراه أراد حديث عبد الله بن حنين عن علي عن النبي (( أنه نهى عن لبس المعصفر ، وعن خاتم الذهب »] ، وقد أعله الدارقطني في العلل (٣/ ٨٦) بتفرد سليمان بن بلال بهـذا المتن ، ورواية الجماعة عن شريك بالمتن المتقدم في سؤال الترمذي ، ونقـل ابـن رجـب في كتابه (الخواتم) (ص١٦٢) (( ذكر الحديث لأحمد فأنكره)) ، وقال البيهقسي في الشعب (٦٣٧٤):(( وأما رواية ابن حنين عن علي ، فإن أراد هذا الحديث فهي موصـولة مـن تلـك الجهة ، لكن أخشى أن يكون أراد حديث النهى عن تختم اللهب ..فسقط متنه» . أهم ، قلت: والتختم في اليمين ثابت من حديث ابن عمر عند مسلم (٩١١ ٥٣/ ٥٣) ومنه ((وجعلـه في يده اليمني »، وفي مسلم (٦٢٠٩٤) عن أنس (( أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضة في يمينه)) وفي البخاري (٥٨٧٦) قال جويرية : (( ولا أحسبه إلا قال : في يده اليمني ».

<sup>(</sup>٢) في ف ، و (أخبرنا) وفي غ ، ش ، ب : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) في ت ، غ ، و ، ف (أخبرنا) ، في ش (حدثنا) .

[٩٧] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أنا <sup>(١)</sup>أَحَمَدُ بْنُ صَالِح ، أنا <sup>(١)</sup> عَبْدُ اللهِ بْنِ وهْب، عَـــنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلاَل ، عَنْ شَرِيك بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرَ ، نَحْوُهُ .

[٩٨] ۚ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعِ أَنا َ (١) يَزيدُ بْنُ هَارُّونَ ، عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ الله بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ ابْنَ أَبِي رَافِع ، يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِه فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يِمِينِه » .

( ٩٩٩) ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، ثَنَا (٢) عَبْدُ الله بَّنُ نُمَيْرٍ ، أَنَا (٢) إَبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَر : عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَر :

« أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمينه ».

[٠٠٠]ثَنَا أَبُو الخُطَّابِ زِيَادُ بنُ يَحَيَّى.....

[٩٧] سبق برقم (٩٦) .

<sup>(</sup>١) في غ ، ف ، ش ، ب (حدثنا) ، في و (أحبرنا) .

<sup>[</sup>٩٨] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (١٧٤٤)، وابين سعد (١/ ٠٧٠)، والنسائي (٨/ ١٧٥)، وأحمد (١/ ٤ ٢٠٥،٢٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٦)، والتاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢٨٠) والآحاد والمثاني (٤٣٥)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٤٤٠) وفي السند ابين أبي رافع قال الحافظ فيه: (مقبول)، وقال محمد بن إسماعيل: ((هذا أصح شيئ روي في هذا الباب )) كما في علل الترمذي الكبير (٤٢٥)، وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن جعفر، رواه ابن ماجه (٣٦٤٧) وابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٥)، وفي الآحاد والمثاني (٣٦٤)، وأبو يعلى (٤٧٩٤)، والبزار (٦/ ٢٥٥)، وأبو الشيخ في أخلاقه (١٤٢)، ولكن في السند عبد الله بن محمد وهو (ضعيف)، وإبراهيم بن الفضل (متروك)، ويحيى بن العلاء (وضاع)، والتختم في اليمين أوضحناه في حديث (٩٦).

<sup>[</sup>٩٩] سبق برقم (٩٨) .

<sup>(</sup>۲) في ت (أنا) في و (أخبرنا) .

<sup>[</sup>۱۰۰] إسناده ضعيف: رواه المصنف في العلل الكبير (٥٢٦)، وابن عدي في الكامل المراب المراب المراب المراب الله بن ميمون به، وعبد الله بن ميمون به، وعبد الله بن ميمون منكر الحديث، وقد توبع من عباد بن صهيب، وهو (متروك)، ذكره صاحب العلل المتناهية (٢/ ١٩٤)، وللحديث طريق آخر عن جابر، رواه أبو الشيخ (٣٣٦، ٣٣٧) من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر به، وفي أسانيد أبي الشيخ أيضا مسلم بن خالد الزنجي وهو (ضعيف)، وشيخ أبي الشيخ إسماعيل بن عبد الله (مجهول)، وفي علل الترمذي الكبير (٥٢٦): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال لا يصح هذا»، وقال العقيلي عقب الحديث (هذه الرواية فيها لين» وقال ابين حجر في (الفتح) وقال العقيلي عقب الحديث (هذه الرواية فيها لين» وقال ابين حجر في (الفتح) (٣٢٦/١) (سند لين).



أَنَا <sup>(١)</sup> عَبْدُ اللهِ بِنُ مَيْمُون ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : « **أَنَّ** النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمينه ».

الصَّلْتِ بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَتَخَتَّمُ فِي يمينه وَلاَ إِخَالُهُ (٢) إلاَّ قَالَ : الصَّلْتِ بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَتَخَتَّمُ فِي يمينه وَلاَ إِخَالُهُ (٢) إلاَّ قَالَ :

« كَانَّ رَسُولُ الله عَلِيُّ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينَهُ ». [۱۰۲] ثنَا [مُحَمَّدُ] ( ° ثُنُ أَبِي عُمَرَ أَنا ( ' اسُفْيَانُ ، عنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى ، عَــنْ نافع، عن ابْن عُمَرَ :

« أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ اتَخَّذَ خَاتًا مِنْ فَضَّة ، وَجَعَلَ فَصَّهُ ثَمَّا يَلِي كَفَّهُ (١)، وَنَقَشَ فِيه رَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَى أَنْ يَنَقْشُ أَحَّدُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الذَّي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقيبٍ فِي بِثْرِ أريس ».

(١) في و (أخبرنا) ، ف ، ب ، غ ، ش (حدثنا) .

[١٠١] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (١٧٤٢)، وقال :(( قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح)، وأبو داود (٤٢٢٩) وأبو الشيخ في أخلاقه (٣٣٨) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله به ، وقد صرح تحمد بن إسحاق بالتحديث ، والصلت بن عبد الله (مقبول) ، كما قال الحافظ ، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس رواه الطبراني (١١/ ٣٠٥) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٣٥٥) من طريق عدى بن الفضل ويحيى بن العلاء الرازي عن أبسى إستحاق والعباس بن عبد الله عن عكرمة عنه به ، وعدي بن الفضل ويحيى بن العلاء الرازي (متروكان) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٥٣) رواه الطبراني من طريقين ضعيفين، وقال ابن حجر (١٠/ ٣٣٩) بعد ذكر حديث الترمذي (( والطبراني من وجه آخر للحديث وفي سنده لين » ، وله طريق آخر عن ابن عباس ، رواه أبو الشيّخ في أخلاقـه (٣٣٩) مـن طرق عن العباس بن الفضل عن القاسم عن أبي حازم عنه به ، والعباس بن الفضل (متروك) ، وشيخه (مقبول)، وللحديث طريق آخر عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٢٩٩) ، وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٨١) : [ سألت أبا زرعة عن حديث النبي ﷺ في تختمه أفى يمينه أصح أم في يساره ؟ قال : [ في يمينه الحديث أكثر ، ولم يصح هــذا ولّا هذا ] وانظر في لبس النبي ﷺ الخاتم في اليمين تخريج حديث (٩٦).

<sup>(</sup>٢) في و (أخبرنا) وفي باقي النسخ حدثنا .

<sup>(</sup>٣) في ف ، ب (أخاله) وكليهما صحيح ، وما أثبتناه أفصح .

<sup>(</sup>٤) قوله (إِخَالُهُ: أي أظنه ، والقائل هو الصلت .

<sup>[</sup>۱۰۲] رواه مسلم (۲۰۹۱/ ۵۰) ، وَانظر ما سبق برقم (۹۵) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من و ، شِ ، بِ .

<sup>(</sup>٦) قُول (وَجَعْلَ فَصَّهُ مُمَّا يَلِي كَفَّهُ: أي جعل فصه في بطن كفه .

« كَانَ الْحُسَنُ وَالْحُسُيَنُ رَضَىَ الله عَنْهُما يَتَخَتَّمَان في يَسَارهُمَا » .

[١٠٤] ثنا الله بالله بال

[١٠٣] ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (١٧٤٣) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه به ، وتابع حاتم ، سليمان بن بلال كما عند أبي الشيخ في أخلاقه (٣٥٨) ، والبيهقي في الآداب (٣٧٣) ، وزاد ( ذكر النبي وأبي بكر وعمر وعلي ، وعلى الحالتين فهذا وذاك مرسلان ، ونقل المناوي في شرح الشمائل عن العراقي (١/ ١٨٩) قال : وكأن المصنف إنما اقتصر منه على ذكر الحسنين لأن روايته عن الباقين مرسلة، ومع ذلك فروايته أيضاً عن الحسنين مرسلة ، كما صرح به المزنى في التهذيب ، فلا تقوم به حجة كيف كان، وقال بعد ذلك بقليل : (( أثر الحسن والحسين موقوف ومنقطع أيضاً ، وتصحيح المؤلف له فيه نظر ، وإن كان في رواية البيهقي في الآداب رفعه ، فهو معضل ولا يصح نقل الإجماع ، فقد لبسه جمع من الصحب والتابعين » أهد .

(١) في و (أنبأنا) وفي غ ، ش ، ب ، ف : (حدثنا) .

[3•1] إسناده ضعيف: رواه النسائي (۸/ ۱۹۳)، وأبو يعلي (۱۹۳)، وأبو الشيخ في أخلاقه (۲۶٪)، وعبًاد بن العوام مضطرب الحديث في سعيد بن أبي عروبة ، وقد خولف سعيد بن أبي عروبة من سعيد بن بشير كما عند أبي الشيخ في أخلاق النبي (۳۵٪)، وابن بشير هذا (ضعيف)، ومن شعبة وعمرو بن عامر كما عند أبي الشيخ في أخلاق النبي، (۳۵٪) والنسائي (۸/ ۱۹۳٪)، فكلا الطريقين ذكر اليسار، وروى مسلم (۲۰۹٤/ ۲۲) عن الزهري والنسائي (۱۹۳٪)، وروى مسلم (۱۹۳٪)، وروى مسلم (۱۹۳٪) عن الزهري عن أنس أن رسول الله را النبي في هذه، وأشار إلى الحنصر من يده اليسرى» وفي عن أنس قال: ((كان خاتم النبي الله الله الله الله التختم في اليسار، قال وهو المحفوظ عن أنس قال: وقد رواه سليمان بن بلال وطلحة بن أسر يحيى ويحيى بن نصر بن حاجب عن الزهري عن أنس ((أن النبي الله بن وهب وعثمان بن عمر في يمينه فيه فص حبشى جعله في بطن كفه)، وخالفهم عبد الله بن وهب وعثمان بن عمر وحرق فصه حبشى»، ولم يذكروا فيه أنه تختمه في يمينه ثم ذكر أن سائر من رواه عن الزهري ورق فصه حبشى»، ولم يذكروا فيه أنه تختمه في يمينه ثم ذكر أن سائر من رواه عن الزهري ورق فصه حبشى»، ولم يذكروا فيه أنه تختمه في يمينه ثم ذكر أن سائر من رواه عن الزهري لله يكروا فيه اليمين.

(٢) في ش ، ب (أنبأنا) وفي و (أخبرنا)غ . ف (حدثنا) .

أنا <sup>(۱)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وهُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَــةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: « [أنَّ النبيَّ] (۱) ﷺ كَانُ (۱) يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ » .

[قَالَ أَبُو عِيسَى] (٤): ﴿ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَنْ حَدَيثِ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَنُس ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَ هَذَا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهَ ﴾ وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنُس ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْهُ كَانَ يَتَحَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَهُلُو قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنُس أَبْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَهُلُو حَديثٌ لاَ يَصِحُ أَيْضًا ﴾.

[ ١٠٥] ثنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الْمَحَارِبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عنْ مُوسىَ بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

اتَّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمينه ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرِحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ ً: « لاَ أَلْبَسُهُ أَبِدًا » فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

<sup>(</sup>١) في ش ، ب (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٢) في ف: أنه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب ، ت ، ش ، غ ، ف .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل وما أثبتناه من جميع النسخ .

<sup>[</sup> ١٠٥] رواه البخاري (٦٦٥١) ، ومسلم (٢٠٩١) .

(1 2)

### بابُ مَا جَاءَ في صفَة سيف رَسُولُ اللهِ ﷺ [وفيه ٥٥ أحاديث]

[١٠٦] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار....

[١٠٦] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (١٦٩١)، وقال: هـذا حـديث حسـن غريب والدارمي (٢/ ٢٢١) ، وأبو داود (٢٥٨٣)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٤١٥) ، والبيهقي في سننه (٤/ ١٤٣)، وابن سعد (١/ ٣٧٨)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٩٩) وغيرهم عن جرير ابن حازم عن قتادة عن أنس مرفوعاً ، وجرير بـن حـازم ثقـة إلا أن في حديثـه عـن قتـادة ضعف ، وقد قال عبد الله بن أحمد : (( سألت ابن معين عنه ، فقال : ليس به بأس ، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير ؟ فقال ليس بشئ ؟ هو عن قتادة ضعيف »، وقد قال البيهقي عقب هذه الرواية : (( تفرد بـه جريـر بـن حـازم عـن قتـادة عـن أنـس ، والحديث معلول»، وقال الدارمي بعد أن ذكره: (( هشام الدستوائي خالفه ، قال قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي رضي الناس أنه هو المحفوظ »، وفي عون المعبود (٧/ ١٧٨) قال أحمد : (( حديث جرير عن قتادة عن أنس خطأ ، والصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن » وقد عطف همام على جرير كما عند النسائي (٨/ ٢١٩) ، وجاءت رواية همام متابعة له وحده عند الطحاوي في مشكل الآثار (١٣٩٨) ، لكن الراوي عن همام هو عمرو بن عاصم الكلابي وهو ثقة ، لكن غمز أبو داود في روايته عن همام ، قال الآجري : ((سألته - يعني أبا داود - عنه وعن الحوضي في همام فقدم الحوضي )) ، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٣٢): (( وحديث همام الـذي أشار إليه هـو عند النسائي أخرجه عن عمرو بن عاصم عن همام ، وجرير عن قتادة به ، قال النسائي : ( هذا حديث منكر ، والصواب قتادة عن سعيد مرسلاً ، وتابعه أبو عوانة ، ولكن السند فيه هـ لال بـن يحيى وهو ضعيف ، رواه الطحاوي في مشكل الآثـار (١٣٩٨)، و ذكـره الـذهبي في ميـزان الاعتدال في ترجمة هلال ، وقد خولفوا من هشام الدستوائي ، فرواه عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن مرسلاً ، كما عند أبى داود (٢٥٨٤) ، وابن سعد (١/٣٧٨) ، والنسائي (٨/ ٢١٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٤٠١)، والبيهقي (١٤٣/٤) ، وسيأتي في الحديث الذي بعده ، قلت: وهذا هو الصواب لأمور:

١- ضعف الروايات المتقدمة وقد بينتها .

٢- لتثبت هشام الدستوائي في قتادة ، وقوته عن الذين خالفوه .



أَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، أَنَا (١) أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: « كَانَتْ قَبِيعَةً سَيْفِ (٢) رَسُولِ الله ﷺ مِنْ فِضَّةٍ ».

٣- لسلوك الدستوائي غير الجاد ، فدل ذلك على أنه حفظه.

٤- ترجيح العلماء للرواية المرسلة على المرفوعة ، وقد قال أبو داود عقب الرواية (( أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن ، والباقية ضعاف ، وقال البيهقي: في رواية سعيد بن أبي الحسن : (( هذا مرسل ، وهو المحفوظ »، وفي العلل ومعرفة الرجال لأحمد (١/ ٣١٢) ((حدثني أبي عن عفان قال: جاء أبو جزى واسمه نصر بن طريف إلى جرير بن حازم يشفع لإنسان يحدثه فقال جرير حدثنا قتادة عن أنس قال : (كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة ) ، قال أبو جزى : ((كذب والله ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبى الحسن »، قال أبي وهو أبي جزي - يعني أصاب - وأخطأ جرير ، ونصر بن طريف متروك ، وفي علل ابن أبي حاتم (١/ ٣١٣) سألت أبي عن حديث رواه أبـو عوانــة الضــرير عن الحجاج عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن عمرو قال : (( كانت قبيعة سيف رسول الله على من فضة ، قال أبي : (( إنما هو سعيد بن أبي الحسن )) قال كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ ، مرسل بلا عبد الله بن عمرو وفي علل الـدارقطني (٤/ ٣٠/ب) سُـئِلَ عن حديث قتادة عن أنس: ((كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة)) ، فقال: اختلف فيه على قتادة ، فرواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس ، ورواه هشــام الدســتوائي ونصــر بن طريف عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخى الحسن مرسلاً، وهـ و الصـ وابّ ، وقـ د تابع عثمان بن سعيد قتادة على الرفع ، كما عند الطحاوي في مشكل الآثار (١٤٠٢) ، والبيهقي في السنن (٤/ ١٤٣)، وأبو الشيخ في أخلاقه (١١٤)، والدولابي (٢/ ٧٦)، وعثمان بن سعيد ضعيف ، وللحديث شاهد عند النسائي (٨/ ٢١٩) قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة، وهذا إسناد حسـن ، وأبـو أمامـة صـحابي ، ولم يسمع من النبي ﷺ وله شاهد يأتي في حديث (١٠٨) ، وله شاهد عند البيهقي (١٤٣/٤) من حديث مرزوق الصيقل ، قال : (( صقلت سيف النبي ﷺ ذا الفقار ، فكان فيـه قبيعـة مـن فضة ، وبكرة في وسطه من فضة ، وحلق في قيده من فضة » ، وإسناده ضعيف ، فالصحابي مختلف في صحبته ، ورجح ابن حجر عدم الصحبة ، وغيره أثبتها ، وفــى الســنــــ أبو عتبة أحمد بن الفرج ، والراجح ضعفه ، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائـد) (٥/ ٢٧١) رواه الطبراني ، وفيه أبو الحكم الصقيل ، ولم أعرفه.

(١) في و (أخبرنا) وفي ف ، ب ، ش ، غ (حدثنا) .

(٢) قوله (قَبِيعَةُ سَيْف): ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديـد أو غيرهمـا ، أو هـي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف .



[١٠٧] نَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، أنا (١) مُعَاذَ بْنُ هِشَامٍ ، حدَّثَنَي أبي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عــنْ سَعيد بْنِ أَبِي الحْسَن قَالَ :

« كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ منْ فِضَّةِ ».

[١٠٨] نَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ ، أَنَا طَالَبُ بْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ هُــودِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بنِ سَعِدِ (٢) ، عَنْ جَدِّه قَال :

« دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهبٌ وَفِضَّةٌ » .

قَالَ طَالِبٌ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِضَّةِ فَقَالَ : « كَانتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً » .

[١٠٩] نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعِ الْبَغْدَادِيُّ ، أَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحُدَّادُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ

[١٠٧] سبق في الذي قبله.

(١) في و : (أخَّبرنا) وفي ف ، ب ، ش ، غ : (حدثنا) .

[١٠٨] ضعيف : رواه المصنف في جامعه (١٦٩) ، وقال: حسن غريب، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٢١) ، والآحاد والمثاني (٣ (٣١٥)) ، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٤٦)، وفي السند هود بن عبد الله بن سعيد ، قال فيه الحافظ (مقبول) ، وطالب بن حجير تفرد بالرواية عنه، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ٩١) : هذا حديث غريب ، وقال ابن عبد البرفي الاستيعاب (٤/ ٧٤٠) : وإسناده ليس بالقوي ، ونقل المزى في تحفة الأشراف (٨/ ٣٧٥) عن الترمذي: غريب، وقال الذهبي في (ت طالب بن حجير): قال الترمذي : حسن غريب، وقال الحافظ أبو الحسن بن القطان : ((هو عندى ضعيف لا حسن : وصدق أبو الحسن» وقال الحافظ أبو الحسن به ، وهو صالح الأمر - إن شاء الله - وهذا منكر ، فما علمنا في حلية سيفه ﷺ ذهباً ، وانظر نصب الراية (٢٣٣/٤).

(٢) في الأصل سعيد وقال المعلق على الأصل خطأ والصواب سعد بغيرياء ، وفي ف سعد ، وهو الصواب .

[۱۰۹] إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في جامعه (١٦٨٣) ، والبغوي في شرح السنة من طريقه (٢٦٥٧)، وفي السند عثمان بن سعيد ضعيف ، وقال أبو عيسي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعيد الكاتب، وضَّعَفُه من قبل حفظه، وقد رواه أيضاً عثمان بن سعيد عن أنس وقد خرج في الحديث رقم (٢٠١) ، وله شاهد مرسل رواه أبو الشيخ (١٧٤) وابن سعد (١/ ٣٧٧) من طريق عبد الواحد عن خصيف عن مجاهد وزياد بن أبي مريم قالا: ((كان سيف رسول الله وابن خصيفاً قائمه من قرن ))، ومجاهد هو ابن جبر تابعي ، فأرسله ، علاوة على ذلك فإن خصيفاً ضعف.

(٣) في و (أخبرنا) وفي باقي النسخ حدثنا .



سَعْدِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: « صَنَعَتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَة بنِ جُنْدَبٍ . وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفُهُ عَلى سَيْفِ رَسُولِ الله عَلِي وَكَانَ حَنَفِيًا ».

[ ١١٠] ثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ ، بِهِذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(10)

# بابُ مَا جَاءَ في صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٢) حديثان]

ابنْ إسْحَاقَ ، عَنْ يَحِيى بَّنِ عَبَّادَ اللهِ بْنُ سعيد الأَشَجُّ ، أنا (١) يُونُسُ بْنُ بَكيرِ ، عنْ مُحَمَّـــدُ ابنْ إسْحَاقَ ، عَنْ يَحِيى بْنِ عَبَّادَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عنْ أَبِيهِ ، عنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْـــنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ :

كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُد درْعَان ، فَنَهضَ إلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْــتَطِعْ ، فَأَقْعَـــدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ ، فَصَعَدَ (٢) حتَّى اسْتَوِى عَلَى الصَّحْرَة .

قَالَ : فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « أَوْجَبَ طَلْحَةُ» (٢٠).

<sup>[</sup>۱۱۱] رواه الترمذي في جامعه (۱۹۲) ، والبزار في البحر الزخار (۹۷۲) ، والبغوي في شرح السنة (۹۹۱) ، والحاكم (۳/ ۱۹۷۳) ، وابن سعد (۳/ ۱۹۳) ، والشاشي (۳۱)، والساشي (۳۱)، والبيهقي في سننه (۲/ ۳۷) ، والشعب (۱۱/ ۹۱) ، وأحمد (۱/ ۱۲۵) ، وأبو يعلي (۷۲)، وابن حبان في الموارد (۲۲۱۲) ، والسنة لابن أبي عاصم (۱۳۹۸) من طرق عن محمد بن إسحاق ، وفي رواية أحمد وأبي يعلى صرح محمد بن إسحاق بالتحديث ، وسقط أبو يحيى بن عباد من رواية ابن حبان والسنة لابن أبي عاصم ، فرواه بعضهم مطولاً وبعضهم مغتصراً ، وقال الترمذي: حسن غريب ، وانظر الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>١) في و (أنبأنا) وفي ب ، ش ، غ ، ف : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، ب : (وصعد) .

<sup>(</sup>٣) قوله (أوْجَبَ طَلْحَةُ): طلحة هو ابن عبيد الله القرشى أحد العشرة المبشرين ، ومعنى (أوجب): أي وجبت له الجنة .

[۱۱۲] ثَنَا (۱) بْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَاُن بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يزيدَ بْنِ حَصَيفةَ ، عَنِ السَّائِبِ الْبْنِ يَزِيدَ:

« أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَحُدٍ دِرْعَانِ (٢)، قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا (٣)».

<sup>[</sup>۱۱۲] إسناده صحيح: رواه النسائي في الكبري (۸۵۸۳) ، والبغوي في شرح السنة (۲۲۵۸) والبيهقي في سننه (۲،۲۹) ، والطبراني في الكبير (۲۲۹۶) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (۲۲۱) عن السائب مرفوعاً ، ورواه ابن الجارود (۲۰۰۱) ، وابن ماجه (۲۸۰۱) ، وأحمد (۳/ ۶۶) كلهم على الشك ، ولأحمد مرة على غير شك ، وهذا الشك من سفيان ، وذلك لرواية أبي داود (۲۰۹۰) عن سفيان : ((حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه » ، ورواه البيهقي في سننه (۲/ ۶) قال إبراهيم ((في كتابي عن رجل من بني تميم عن طلحة») ورواه البيهقي في سننه (۲۸۸۱) عن عمن حدثه عن طلحة بن عبيد الله به ، وله شاهد في فضائل الصحابة لأحمد (۱۲۸۸) عن عبد الله عن أبي عن أبي معاوية عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص : ((أن رسول الله ﷺ ... ») و ذكر المتن مطول.

<sup>(</sup>١) في ف : (محمد) .

<sup>(</sup>٢) قوله (دِرْع): بكسر الدال ، وهو هنا جبة من حديد ، ويسمى الزرد ، ويصنع حلقاً ، وهو من ملابس الحرب .

<sup>(</sup>٣) قوله (ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا) : أي جمع بينهما ، ولبس إحداهما فوق الأخرى ، ولبس الدرعين يــدل على أهمية التوقي في الحرب .

(17)

## بابُ مَا جَاءَ في صِفَةِ مِغْفَرِ (١) رَسُولِ الله ﷺ [وفيه (٢) حديثان]

[١١٣] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، ثَنَا مَالكُ بن أنس ، عنْ ابْنِ شهاب ، عَنْ أنَس بن مَالك: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ (٢)، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ ».

[ ١١٤] نَناَ عِيسَىَ بِنْ أَحَمَدَ ثَنا عَبِدِ اللهِ بِنْ وَهِبِ حَدَّنَنِي مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَسِنَ ابِسِنِ شهاب ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَسَى رَأْسِسِهِ الْمَغْفَرُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَسَى رَأْسِسِهِ

قَالَ : فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رِجُلٌ ، فَقَالَ [لهُ] ("): ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ يَوْمِئِذٍ مُحْرِمًا.

<sup>(</sup>١) في غ : (مغفرة) ، وسقط (ما جاء) من ت .

<sup>[</sup>۱۱۳] رواه البخاري (۱۸٤٦) ، ومسلم (۱۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) قوله (وَعَلَيْهِ مِغْفَرُ): أي على رأسه ، والمغفر: زرد من الدروع على قدر الرأس ، ويلبس تحت العمامة أو فوقها .

قال النووي : ((قال العلماء : إنما قتله لأنه كان قد ارتد عـن الإســـلام وقتــل مســـلماً كــان يخدمه، وكان يهجو النبي ﷺ وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي ﷺ والمسلمين .

فإن قيل: ففي الحديث الآخر ((من دخل المسجد فهو آمن)): فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان ، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين ، وفى الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له ».

وقال ابن حجر في «الفتح»: وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمـر ، ولا يكـون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة .

<sup>[</sup>١١٤] سبق تخريجه برقم (١١٣) ، وقول ابن شهاب الزهري: (( بلغني أن النبي)) هذا مرسل .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل.

(17)

# بابُ مَا جَاءَ في عِمَامة رسول الله ﷺ [وفيه ٥٥) أحاديث]

[١١٥] ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ ، ثَنَا عَبْدُ السِرَّحْمنِ بْسنُ مَهْدِيٍّ ، عَسنْ حَمَّدِ بْسنِ سَلَمَةَ(ح).وثَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا وَكِيعُ، عنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أِبِي الزُّبَيْرِ ، عَسنْ جَابِرِ قَالَ:

« دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مكَّةَ يوْمَ الفْتَحِ وعَلَيْهِ عِمَامِةٌ سَوْدَاءُ » .

[١١٦] ثَنَا ابِنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُساوِر الْوَرَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمـــرِوٍ بْـــن حُرَيْث ، عنْ أَبيه قَالَ :

« رَأَيْتُ (١) عَلَى النبيِّ ﷺ عمامةً سَوْدَاءَ » .

[١١٧] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسىَ ، قَالاً : ثَناَ (٢) وكِيعُ ، عَنْ مُساوِرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْن عَمْرِو بْن حرَيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ :

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْه عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ » .

[١١٨] تَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْـحاقَ الْهَمْـدَانيُّ تَنَـا يَحْيَـى بْـنُ مُحَمَّـدِ الْمَـديُّ ،

[١١٥] رواه مسلم (١٣٥٨) من طريق معاوية بن عمار عن أبي الزبير عن جابر به.

[١١٦] رواه مسلم (١٣٥٩) من طريق وكيع عن مساور به.

(١) في ف (النبي ﷺ يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء) .

[۱۱۷] سبق في الذي قبله.

(٢) في ت (أنا) وفي غ (أنبأنا) .

[۱۱۸] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (۱۷۳٦) ، وابن سعد (١/٣٥٢) ، والشعب للبيهقي (٦/٦) ، والعقيلي (٣/ ٢) ، والبغوي (٣١٩) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٣١٥) والخطيب في تاريخه (١/ ٣٩٦) ، وفي السند عبد العزيز بن محمد الدراوردي وإن كان روى له الجماعة إلا أن النسائي قال: ليس بالقوي ، وقال في موضع آخر : (ليس به بأس) ، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر ، وهو هنا يروى عن عبيد الله بن عمر ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر (تهذيب التهذيب) ، وفي الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢١) قال : حدثني الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد قال قيل لأبي عبد الله : الدراوردي يروى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي النه كان يرخى

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ [عُبَيْدِ الله] (١) بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : « كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا اعْتَمَّ (٢) سَدَلَ (٢) عمَامَتَهُ (١) بَينْ كَتَفَيْه ».

قَالَ نَافِعُ : ﴿ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ » قَالَ عُبَيْدُ الله َ : ﴿ وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْسنَ مُحَمَّد ، وَسَالمًا يَفْعَلاَن ذَلك ».

[ ١ ٩ ] ثناً يُوسُفُ بَّنُ عِيسَى تَنَا <sup>(٥)</sup> وَكِيعُ ثَنا <sup>(٠)</sup> أَبُو سُلَيْمَانَ وَهُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْـــنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ عِكْرِمةَ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ :

﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عَصَابَةٌ (١) دَسْمَاءُ(١)».

عمامته من خلفه ، فتبسم ، وأنكره ، وقال : «إنما هذا موقوف ». أه ، وقال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب ، وفي الباب عن علي ، ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده )) ، وله شاهد عند مسلم ( ٤٥٣/١٣٥٩) ، وأبي داود (٢٧٧٤) ، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٩) والنسائي (٨/ ٢١١)، وفي الكبري (٩٧٥٧) ، وابن ماجه (٢٨٢١) ، والبخاري في التاريخ (٧/ ٤١٨) ، والبيهقي في السنن (٣/ ٤٤٦) (٥/ ٨٦) ، والآحاد والمشاني (٢/ ٢٩) من طريق أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه مرفوعاً ، وفيه وقد أرخى طرفيها بين كتفيه ) ، وأثر ابن عمر الذي أشار إليه المصنف بعد الحديث المرفوع رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٩) ، وأثر القاسم بن محمد وسالماً رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٤٠) ، وقال صاحب عون المعبود (١١/ ٨٧) : «والحديث يدل على استحباب إرخاء طرف العمامة وقال صاحب عون المعبود (١١/ ٨٧) : «والحديث يدل على استحباب إرخاء طرف العمامة (٤ يجوز لبس العمامة بإرسال طرفيها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شع » ، انتهى ، فائدة أخرى : لم أجد في فضل العمامة حديثاً مرفوعاً صحيحاً وكل ما جاء فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة ] .

- (٣) في و ، غ (عبد الله) والصواب الذي أثبتناه .
  - (١) قوله (اعْتُمُّ): أي لبس العمامة .
    - (٢) قوله (سَدلَ) : أرسل وأرخى .
- (٤) قوله (عِمَامَتَهُ): المقصود طرفها الذي يسمى العذبة .
  - [۱۱۹] رواه البخاري (۹۲۷).
  - (٥) في ت (أنا) وفي غ (أنبأنا).
- (٦) في ت ، غ ، ب (عمامة) وما أثبتناه موافق لرواية الصحيح .
  - (٧) في غ ، ت (سوداء) .
- (٨) قوله (عِصَابةُ دَسْمَاءُ) : أي سوداء ، والعصابة والعمامة بمعنى واحد .

(1 h)

### بابُ مَا جاءَ في صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ الله ﷺ

#### [وفيه (٤) أحاديث]

[١٢٠] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيع ثَنا (١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا (١) أَيُّوبُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْــنِ هلاَل ، عَنْ أَبِي بُردَةَ قَال :

أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ ، كِسَاءً مُلَبَّدًا (٢) وَإِزَارًا (٣) غَلِيظًا ، فَقَالَتْ : « قُــبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ ».

[١٢١] نَنَا مَحَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنا (<sup>١)</sup> أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُليْمٍ قَالَ: سَمعْتُ عَمَّتى ، تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ :

بَيْنَما (°) أَنَا أَمْشي بِالْمُدِينَةِ ، إِذَا إِنْسَانُ خَلْفِي يَقُولُ : « ارْفَعْ إِزَارَكَ ، فإنَّـــهُ أَتْقَـــى وَأَبْقَـــــي(٢)».............

<sup>[</sup>۱۲۰] رواه البخاري (۲۰۸۸) ، ومسلم (۲۰۸۰) .

<sup>(</sup>١) في ت (أنا) وفي غ (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله (مُلبَّدًا) : يعني مرقعاً ، وقيل الملبد الذي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد.

<sup>(</sup>٣) والإزار : الملحفة ، والمراد بالإزار ما يستر أسفل البدن ، والرداء ما يستر أعلى البدن.

<sup>[</sup>۱۲۱] إسناده ضعيف: رواه أحمد (٥/ ٣٦٤) ، والطيالسي (١٢٨٦) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٣٩) ، والنسائي في الكبري (٩٦٨٤، ٩٦٨٣) وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣١٧،٣١٦) ، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢٠٠) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٢٧٦) من طرق عن الأشعث بن سليم عن عمتى عن عمها ، وعمته رهم بنت الأسود ، قال الحافظ: (( لا تعرف )) ، وعمها قيل هو أبو عبيد بن خالد كما عند النسائي في الكبري (٩٦٨٤) ، وقيل عبيدة بن خلف كما عند أحمد (٥/ ٣٦٤) وانظر الإصابة ، وانظر الأحاديث القادمة في الباب.

<sup>(</sup>٤) في غ: (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٥) في ف ، غ ، ت ، ب : (بينا) .

<sup>(</sup>٦) قوله (أَتْقَى وَأَلْقَى): يعني أتقى لربك ، وأبقى أي أكثر دواماً للثوب ، وعلى رواية (أنقى) كما في نسخة : ش، ب ، م : أي أنظف للثوب.

[فَالْتَفَتُّ] (١) ، فِإِذَا هُوَ رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هِي بُرْدَةُ مَلْحَاءُ (٢) قَالَ : « أَمَا لَكَ فِي أُسُوَةٌ ؟ » فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نصْفَ سَاقَيْه.

[١٢٢] ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصِرْ ثَنَا (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إياسِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، عَنْ أبيهِ قَالَ :

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصاف سَاقَيْه .

وَقَالَ : « هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ (') صَاحِبي » ، يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ .

[١٢٣] ثَنَا قُتَيْبَـةُ.....

(۱) زیادة من و .

<sup>(</sup>٢) قوله (مَلْحَاءُ) : أي فيها بياض يخالطه سواد ، فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض.

<sup>[</sup>۱۲۷] إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٦) عن موسى بن عبيدة به ، وموسى بن عبيدة ضعيف ، ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (٢٧٥) عن أبي يعلى وبنان بن أحمد عن عبيد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه به ، ويبدو - والله أعلم - أن هناك سقط بين عبيد وإياس لطول المسافة الزمنية بينهما ، ويبدو أن الذي سقط هو موسى بن عبيدة .

<sup>(</sup>٣) في ت (أنا) وفي ب ، غ (أخبرنا) وفي ش (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٤) قوله (إزْرَةَ): بكسر الهمزة وسكون الزاي ، إسم للهيئة التي يكون عليها الإزار ، كالجلسة من الجلوس ، واللبسة من اللبس .

<sup>[</sup>۱۲۲] في السند مسلم بن نذير ، رواه الترمذي في جامعه (۱۷۸۳) ، وقال : حسن صحيح، والنسائي في الكبري (۱۸۹۳ ، ۹۲۸۹ ، ۹۲۹۹ ) ، والصغرى (۱۸۲۰۲) ، وابن ماجه (۱۳۵۲) ، وابن أبني شيبة (۱۳۷۸) ، وأحمد (۱۳۵۲، ۳۹۸، ۳۸۲،۳۹۲) ، والبزار (۱۳۵۲) ، والجعديات (۲۹۷۲) ، والجميدى (۶۵۵) ، وغيرهم من طريق شعبة وزهير و الثوري وابن عيينة والأعمش وزكريا بن أبي زائدة ، وغيرهم عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان به ، ورجال السند ثقات إلا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، فهو مدلس ولكن الراوي عنه شعبة والثورى ، ومسلم بن نذير قال فيه ابن سعد كان قليل الحديث ، ويذكرون أنه كان يقول بالرجعة ، وقال المزى ((مسلم بن نذير ، ويقال مسلم بن نذير بن يزيد ويقال أبو يزيد ، ويقال أبو عياض ويقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل أبي عن أبي عياض صاحب علي ، فقال: (( لا باس به )) ، وقال الذهبي : (صالح) ، وقال فيه الحافظ: ((مقبول)) ، انظر تهذيب الكمال ، والجرح والتعديل ، والكاشف ، والمؤتلف والمختلف ، ورواه ابن حبان (۱۲۵۵) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن حذيفة به ، وقال ابن حبان سمع هذا أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن حذيفة به ، وقال ابن حبان سمع هذا



[بْنُ سَعِيد] (١) أَنَا (٢) أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نُذَيرِ ، عَنْ حُذَيْفَــةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ :

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بِعَضَلةِ سَاقَى أَوْ سَاقِه فَقَالَ :

« هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ».

الخبر أبو إسحاق عن مسلم بن نذير والأغر أبي مسلم ، فالطريقان جميعاً محفوظان ، إلا أن خبر الأغر أغرب ، وخبر مسلم بن نذير أشهر ، وقال ابن حبان في رواية زيد بن أبي أنيسة : (( ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر زيد بن أبي أنيسة وهم »، وروى النسائي في الكبري (٩٦٨٦ ،٩٦٨٦) من طريق يونس وشعيب بن صفوان عن أبي إسحاق مرة عن حذيفة ، وقال النسائي : ((كلا إسحاق مرة عن حذيفة ، والصواب الذي بعده » ، وذكر حديث مسلم بن نذير ، وله شاهد بإسناد حسن.

ورواه أحمد (٣/ ٥ ، ٦ ، ٣١ ، ٤٤ ، ٥٧ ، وأبو داود (٤٠٩٣) ، وابن ماجه (٣٥٧٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣)، والنسائي في الكبري (٩٧١ ، ٩٧١٥ ، ٩٧١٦) ، وأبو يعلى (٩٨٠) ، وابن حبان (٩٤٥) وغيرهم من حديث أبي سعيد ، وفيه (( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ..)) ، وشاهد آخر عن أنس رواه أحمد (٣/ ٢٥٦،٢٤٩) ومجمع البحرين (٢٤٤٤) ، والبيهقي في الشعب (٢١٣٩) عنه بسند يحسن.

(١) زيادة من ت ، ف .

<sup>(</sup>٢) في ، غ (أخبرنا) وفي ف ، ش ، ت ، ب : (حدثنا) .

(19)

# بَابُ مَا جَاءَ في مِشْيَةٍ رَسُول اللهِ ﷺ

#### [وفيه ٣) أحاديث]

[ ١٢٤] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، أَنا (١) ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

« مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّ الشَّــمْسَ تَجْــرِي فِي وَجْهِــهِ ، [وَمَا ] (\*) رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطُورَي لَهُ إنّــا لَئُجْهِدُ (') أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغْيُر مُكْتَرِثُ ('')» .

[ ١٢٥] أَنْنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا : حدَّنَنَا (١) عيسى بْنُ يُونْسَ ، عَنْ عُمَـرَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ مَولَى غُفْرَةَ حدَّثني (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد ، مِنْ وُلَّدِ عَلَيَّ بنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ : كَانَ عَلَيٌّ بِذَ أَوَصَفَ رسولَ الله ﷺ قالَ : «كَانَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ (١) كَأَمُّا يَـنْحَطُّ فِي

[۱۲٤] إسناده حسن لغيره: رواه أحمد (٢/ ٣٥٠،٣٨٠) ، والترمذي (٣٦٤٨) وقال: غريب وابن سعد (١/ ٣١٨) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٧٨٤) ، ويبدو أن الترمذي ضعفه لوجود ابن لهيعة في السند ، ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٥٤) ، وابن المبارك في الزهد (٨٣٨) والبيهقي في الدلائل (١/ ٢٠٨) من طريق ابن أبي السري وابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة به ، ورواه ابن سعد (١/ ٣١٩) من طريق أحمد بن الحجاج عن ابن المبارك بإسقاط رشدين بن سعد ، والأكثر على إثباته ، ورشدين بن سعد ضعيف ، وقد توبع من ابن وهب كما عند ابن حبان (١٣٠٩) ، وابن عساكر ، وإسناده حسن.

(١) في ف ، ب ، ت ، ش : (حدثنا) و ،غ (أخبرنا).

<sup>(</sup>٠) في ف : (ولا) .

<sup>(</sup>٢) قوله (لَنُجُهدُ) : لنتعب أنفسنا .

<sup>(</sup>٣) قوله (وَإِنَّهُ لَغْيُر مُكْتَرِثٍ): أي غير مبال بمشينا ، أو غير مسرع بحيث تلحقه مشقة ، فكأنه يمشى على هنية .

<sup>[</sup>١٢٥] إسناده ضعيف: سبق برقم (١٩،٧).

<sup>(</sup>٤) في ت : (أنا) وفي غ : (أخبرنا) .

<sup>(</sup>٥) في غ ، ف (أخبرني) وفي ت (أنا ) .

<sup>(</sup>٦) قوله (إذَا مَشيَ تَقَلُّعَ) : أراد قوة مشيه كأنه يرفع رجليه رفعاً قوياً .

<sup>(۱)</sup> صَبَب » .

[١٢٦] َ نَتَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ أَنَا (٢) أَبِي ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْــنِ هُرْمُزَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُّعِمٍ ، عَنْ عَلَيِّ ﷺ قَالَ :

« كَانَ النبي ﷺ إِذَا مَشيَ تَكَفَّأُ تَكَفُّؤًا كَأَنَّما يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ف ، ب، ت ، ش ، غ (من) .

<sup>[</sup>١٢٦] سبق برقم( ٦،٥) ، وهذا اللفظ صحيح .

<sup>(</sup>٢) في غ (أخبرناً) في و (أنبأنا) في ف (حدثنا) .

(\* \*)

# بابُ مَا جَاءَ في تَقَنُّعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه حديث واحد]

[١٢٧] ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى أَنَا إِ<sup>(١)</sup> وَكِيعُ أَنَا <sup>(١)</sup> الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ (٢) الْقِنَاعَ (٣) كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ ».

[١٢٧] ضعيف: سبق برقم (٣٣).

<sup>(</sup>١) في و (أخبرنا) في ت (أنّا) في ف ، ب ، غ ، ش (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ت : (من) .

<sup>(</sup>٣) قُولُه (يُكْثِرُ الْقِنَاعَ) : هو تغطية الرأس بالثوب بعد وضع الزيت .

**(۲ ۱**)

# بابُ مَا جَاءَ في جِلْسَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه ٣) أحاديث]

[۱۲۸] أَنْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَنَا (١) عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ آَنَنَا (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ حسَّانَ ، عَنْ جَدَّتَيْهِ عَنْ قَيْلَةَ بنْتِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهَا رَأْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَهُــَوَ قَاعِــدُ الْقُرْفُصَــاء(٢) قَالَتُ :

« فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمُتَخشِّعَ ( ٰ ۖ فِي الجُلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ ( ْ ) » .

[۱۲۹] نَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحزُومِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا : أَنَا<sup>(۱)</sup> سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عباد بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، « أَنَّهُ رَأَى النبي ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى » .

<sup>[</sup>١٢٨] إسناده ضعيف : وسبق برقم (٦٧) .

<sup>(</sup>١) في و (أنبأنا) وفي غ (أخبرنا) وفي ف ، ب ، ت ، ش (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ت (أنا).

<sup>(</sup>٣) قوله (الْقُرْفُصَاءَ): هي جلسة ، ولها هيئتان إحداهما الاحتباء ، وهي أن يجلس على مقعدته ناصباً رجليه ، ويضم فخذيه إلى بطنه ، ولكن يحتبى بيديه ، أي يجعلهما حول ساقيه قابضهما ببعضهما ، والأخرى أن يجلس على رجليه ، ويجمع ركبتيه ويضم بطنه إلى فخذيه واضعاً يديه تحت إبطيه .

<sup>(</sup>٤) قوله (الْمُتَخشَّعَ): التخشع المبالغة في الخشوع.

<sup>(</sup>٥) قوله : (أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ) أي أصبت برعدة ، وهي الاضطراب ، من الفرق : هو الخوف والفزع مما علاها من المهابة .

<sup>[</sup>١٢٩] رواه البخاري (٩٦٩) ، ومسلم (٢١٠٠) .

<sup>(</sup>٦) في ف ، ش ، ب : ( حدثنا ) في و (أنبأنا) وفي غ : (أخبر) .



[ ١٣٠] ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيَمِ الْمُدَنِي أَنَا (') إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيَمِ الْمُدَنِي أَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ ، ثنا عَبْدُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيد ، وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ ('') الْخُدْرِيِّ قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احتَبَى بِيَدَيْهِ صِلْواتِ الله عليه (٢) ».

<sup>[</sup>۱۳۰] إسناده ضعيف جداً: رواه أبو داود (٤٨٤٦) ، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣٦) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٧٨٠) ، والبغوي في شرح السنة (٣٣٥٧) ، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٤) ، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٧٤) من طريق المصنف ، وفي السند عبد الله بن إبراهيم قال فيه أبو داود: «شيخ منكر الحديث» ، وقال البيهقي في السنن (٣/ ٢٣٦): تفرد به عبد الله بن إبراهيم هذا ، وهو شيخ منكر الحديث ، وفيه أيضاً إسحاق بن محمد وهو مجهول وربيح بن عبد الرحمن ، وفيه ضعف ، ووقع عند أبي الشيخ: «احتبى بثوبه» بدل «احتبى بيديه» ، وقد جاءت بعض الأحاديث تدل على أن النبي كان يجلس محتبيا، منها ما رواه البخاري (٢٧٢٦) من طريق اين عمر شه قال: «رأيت رسول الله لله بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا » ، وقد ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٢٧) أحاديث كثيرة تدل على ذلك.

<sup>(</sup>١) في و (أنبأنا) وفي باقي النسخ (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله (احتَبَى بِيَدَيْهِ): الاحتباء أن يجلس على مقعدته ناصباً ساقيه ضاماً فخذيه إلى بطنه قابضاً على ساقيه بيديه .



(YY)

# بابُ مَا جَاءَ في تُكَأَةٍ رَسُولِ الله ﷺ

#### [ وفيه (٥) أحاديث ]

[١٣١] ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا (١) إِسْحَاقُ بْــنُ مَنْصُــوِر ، عَــنْ

[۱۳۱] إسناده حسن: رواه المصنف في جامعه (۲۷۷۰)، وقال: حسن غريب، والخلال في العلل (٤٠)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٧٨٢)، وابن عدي في الكامل (١/ ٤٢٥) من طرق عن إسحاق بن منصور عن إسرائيل به، وقال الخلال: بعد ذكر الحديث فحدثت به يحيى بن معين فجعل يعجب منه، وقال: «ما سمعت قط على يساره»، إلا في حديث إسحاق هذا، وحدثنا به وكيع عن إسرائيل ولم يذكر على يساره»، وقال ابن عدي: هذا الحديث حسين بن حفص كما عند ابن عدي في الكامل (١/ ٤٢٥)، وقال ابن عدي: هذا الحديث يعرف بإسحاق بن منصور عن إسرائيل، زاد في متنه «على يساره» حتى وجدناه في حديث حسين بن حفص عن إسرائيل مثله.

ورواه وكيع عن إسرائيل ، فلم يقل فيه : (( على يساره )) ، وحسين بـن حفـص صـدوق ، ورواه الترمذي في جامعه (٢٧٧١) ، وقال : (صحيح ) ، وذكره المصنف رقم (١٣٥)، وأبو داود (٤١٤٣) ، والكامل (١/ ٤٢٥) من طريق يوسف بن عيسى وأحمد بن حنبـل وعبـاس بن يزيد من طرق عن وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر قال : (( رأيت النبي ﷺ متكناً على وسادة » وقال أبو عيسى : لم يذكر وكيع «على يساره »وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحداً روى فيه (( على يساره)) إلا ما روي إسحاق بن منصور عن إسرائيل ، أ.هـ ، وخالف الجماعة عن وكيع عبد الله بن الجراح كما عند أبي داود (٤١٤٣ ) وذكر اليسار وقال زاد الجراح « علي يساره » قال أبـو داود : رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضاً : «على يساره )» . أهـ ، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطأ وخالف من هو أقوى منه وأكثر ، وقال الـدارقطني [ ٤/ ق١٣٤/ ب] رواه يحيى بـن معين وغيره عن إسرائيل عن سماك ، وهو الصواب ، ورواه الدارقطني في العلل [ ٤/ ق١٣٤/ ب] عن وكيع ، عن سفيان ، عن سماك به بدون « يساره » ويبدو أن الصواب عن وكيع عن إسرآئيل كما ذكر ذلك الدارقطني في علله ، وقد أتسى ذكـر الإتكـاء على اليسار في قصة (ماعز) رواه عبد الرزاق (١٣٣٤٣) ، والدارمي (٢/ ١٧٦) ، وأحمد (٥/ ٨٦) ، والطبراني في الكبير (١٩١٩) ، والنسائي في الكبرى (٧١٨٣) من طريق إسرائيل وزهير عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة بها ، ورواه جماعة منهم إسرائيل وأبو عوانة وحماد بن سلمة وشعبة والمسعودي وشريك والوليد بن أبي ثور كلهم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة بدونها ، ما عند مسلم (١٦٩٢) ، وأحمد (٥/ ١٠٣،١٠٢،٩٩،٩٦،٩٢،٩١) ، وأبي داود (٤٤٢٣،٤٤٢٢) ، وغيرهم.

(١) في ف ، ش ، ب ، ت : (حدثنا) ، و ، غ : (أخبرنا) .

إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ :

« رَأَيْتُ رَسُولُ الله ﷺ مُتَّكِئًا (١) عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِه ».

[ ۱۳۲] ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، أَنا (٢) بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، أَنا (٦) الجُريري ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : - "أَلاَ أَحَدُّثُكُمْ بِاكْبَرِ الْكَبَائِرِ " ؟ قَالُوا : بِلَى يَا رَسُولَ اللهِ .

قَالَ : « الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » .

قَالَ : وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا ، قَالَ : « وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، » أَوْ « قَولُ الزُّورِ » .

قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ!.

[ ١٣٣] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، تَنَا شَرِيكُ ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا».

[ ١٣٤] ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ أَنَا (أُ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهِدِيٍّ [ َثَنَا سُفْيَانُ] (<sup>(°)</sup> ، عــنْ عليِّ بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا».

[ ١٣٥] ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى تَنَا (١) وَكِيعُ ثَنَا (٢) إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمِاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : « رَأَيْتُ رسول الله ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ» .

<sup>(</sup>١) متكتاً على وسادة : أي جلس معتمداً على جانبه ، والوسادة : أي ما يسند عليه كالمخدة . [ ١٣٢] رواه البخاري (٢٦٥٤) ، ومسلم (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) في تُ (أنا) ، وَ (أخبرنا) ، ف ، ش ، ٰب (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) فيُّ و (أنبأنا) ، ت (أنا) ، ف ، ش ، غ ، ب (حدثنا) .

<sup>[</sup> ۱۳۳] رواه البخاري (۱۳۹۸).

<sup>[</sup> ١٣٤] رُوَّاه الْبخاري (٣٩٩٥)

<sup>(</sup>٤) في ش (عن) ، غ ، و(أنبأنا) ، ب ، ت ، ف (حدثنا) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل وما أثبتناه من ب، ت، ف.

<sup>[</sup> ١٣٥] صحيح: سبق تخريجه في الحديث رقم (١٣١).

<sup>(</sup>٦) في ت : (أنّا) .

### بِابُ مَا جَاءَ فِي تُكَأَةٍ رَسُولِ الله ﷺ



قَالَ أَبُو عِيسَى : لَمْ يَذْكُرْ وكِيعُ (') "عَلَى يَسَارِه" وهَكَذَا رَوَى غَيْــرُ واحِــدِ عَــنْ إسْرَائِيلَ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعِ .

وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا [رَوَى] (٢) فِيهِ "عَلَى يَسَارِه" ، إلاَّ مَا رَوَى إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ.

<sup>(</sup>١) في غ ، ب (فيه) .

<sup>(</sup>٢) في ت ، م ، غ ، ش ، ب (ذكر) .

(27)

# بابُ مَا جَاءَ في إِتُكَأَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٢) حديثان]

[١٣٦] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، أَنَا (١) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَنَسَ :

« أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا (٢) فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ علَى أُسَامَةَ [بْن زَيد] (٢) وَعلَيْهِ ثَــوْبٌ قطْرِيُّ (٤) قَدْ تَوشَّحَ بِهِ فَصَلَّى ِهِمْ » .

[١٣٧] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا عَطَاءُ بْـنُ مُسْلِمٍ النَّحِفَافُ الْحَلَمِيِّ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

[۱۳٦] رجاله ثقات ، وسبق برقم (٦٠) .

(١) في و ، غ (أنبأنا) ، ب : (أخبرنا) ، ف : (حدثنا) .

(٢) قوله (شَاكِيًا) : مريضاً .

(٣) زيادة من ف ، ب ، ش .

(٤) قوله (تُوْبُ قِطْرِيُّ) : هو نوع من البرود فيها حمرة ، ولها أعلام ، وفيها بعض الخشونة .

[١٣٧] إسناده ضعيف: رواه أبو يعلى (٦٨٢٤) من طريق عبيد بن جناد عن عطاء بن مسلم به، وقد خولف من محمد بن أبي السري عند الطبراني في الكبير، فرواه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس به، وعطاء بن مسلم قال فيه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيراً»، وقد توبع جعفر بن برقان من عبد الله بن يزيد بإثبات ابن عباس بين عطاء والفضل كما عند الطبراني في الكبير (١٨/ ٧١٨)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٧٩)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٨٢)، وفي السند القاسم بن عبد الله بن يزيد، وهو منكر الحديث وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٣٣٦): « في إسناده ومتنه غرابة شديدة» وقال الذهبي في (ت القاسم بن يزيد) قلت : أخاف أن يكون كذباً مختلقاً وقال العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٨٣) قال الصائغ : قال علي بن المديني : هو عندي عطاء بن يسار وليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح، ولا عطاء بن يسار، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني ، لأن عطاء الخراساني يرسل عن ابن عباس والله أعلم، أ.ه.، وتُكُلِم في سماع عطاء بن أبي رباح من الفضل بن عباس ، انظر تحفة التحصيل .



دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ في مَرَضِهِ الذَّي تُونُفِّيَ فِيهِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ (١) صَفْرَاءُ ، فَسَلَّمْتُ [ عَلَيْه] (٢) ، فَقَالَ :

« يَا فَضْلُ » قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « اشْدُدْ بِهَذِهِ الْعِصَابَةِ رَأْسي » ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسِجدِ . قَالَ : فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسِجدِ . وَفِي الْحَدَيثِ قِصَّةُ طويلة.

<sup>(</sup>١) قوله (العِصَابَةُ) : اسم لما يشد به كالخرقة والعمامة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب ، ، ف ، ش .

<sup>(</sup>٣) قوله (فَوَضَعَ كَفَّيهِ عَلَى مَنْكِبى) : أي متكثأ

(Y £)

# بابُ مَا جَاءَ في صِفَةٍ أَكْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٦) أحاديث]

[۱۳۸] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشَّارِ ثَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَــنْ سُـفْيَانَ ، عَــنْ السَفْيَانَ ، عَــنْ الْبِيهِ : [سَعْدِ] (٢) بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ (") أَصَابِعَهُ ثَلاَّتًا » .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ :كَانَ يَلْعَقُ أَصَـابِعَهُ النُّلَاثَ .

[١٣٩] ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيِّ الْخَلاَّلُ ثنا عَفَّانُ ثنا (') حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَــنْ أَنسِ قَالَ :

<sup>[</sup>۱۳۸] صحيح دون قوله ((ثلاثاً)): رواه مسلم (٢٠٣١)، والنسائي في الكبرى (٢٥٢)، وأحد (٣/٤٥٤)، والآحاد والمثاني (٢٠١٦)، والطبراني في الكبير (٢١٩ / ١٨٢) عن جمع عن عبد الرحمن بن مهدي بلفظ ((رأيت النبي الله يالعبق أصابعه المثلاث من الطعام »، فهؤلاء الجمع خالفوا محمد بن بشار وهم أثبت منه ، والترمذي رحمه الله أشار إلى هذا بقوله روى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال: ((كان يلعق أصابعه المثلاث »، رواه الدارمي (٢٠٧/ ٩٧)، وأحمد (٣/٤٥٤/ ٣٨٦)، وابن حبان (٢٥١١)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٢٠١١) من طرق عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه ، موافق لرواية الجماعة عن عبد الرحمن بن مهدي ، وورد عند مسلم (٢٠٣٤) عن أنس بلفظ ((لعق أصابعه المثلاث)) وفي البخاري ومسلم وغيرهما ((يلعق أصابعه بعد الأكل)) ، وليس فيهم ((يلعقهم ثلاثاً»).

<sup>(</sup>١) في ت (أنا) ،غ (أنبأنا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، غ (سعيد) وهو خطأ ، وما أثبتناه من جميع النسخ وكتب الرجال .

<sup>(</sup>٣) قوله (يلعق) :أي يلحس.

<sup>[</sup>۱۳۹] رواه مسلم (۲۰۳٤) .

<sup>(</sup>٤) في ت : (أنا) .



« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ ».

[ • ٤ ] ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ثِنَا (١) يَعْقُوبُ بْـنُ إسْـحَاقَ يَعِنِي : الْحَضْرَمِيَّ أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيف قَالَ :

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أمَّا أنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكَّنًا » .

[ ١٤١] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنا (١) عَبْدُ الرَّحْمَن بِن مَهْدِيٍّ أَنا (١) سُفْيَانُ ، عَنْ عَليٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ نَحْوَهُ .

[ ١٤٢] ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ وَيَلْعَقُهُنَّ ».

[١٤٣] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعِ ثنا الفْضَلُ بْنُ دُكَيْن ثنا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْم قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالك يَقُولُ :

« أَيَّ رَسُولُ الله ﷺ بِتَمْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُو مُقْعٍ (٢) مِنَ الجُوْعِ ».

<sup>[</sup>١٤٠] رواه البخاري (٥٣٩،٥٣٩٨) .

<sup>[</sup> ١٤١] انظر الذي قبله ، والذي يبدو في هـذا الإسـناد هـو الإرســال ، انظـر شــرح الشــمائل للمناوي.

<sup>(</sup>١) في ت : (أنا) .

<sup>(</sup>٢) في و : (أخبرنا) ، ب ، ش ، ف (ثنا) .

<sup>[</sup> ۱٤۲] رواه مسلم (۲۰۳۲) .

<sup>[</sup>۱٤٣] رواه مسلم (۲۰٤٤) وليس فيه: " من الجوع " ، ونحو من المصنف عند أحمد (۲/۳/۳) ، والدارمي (۲/۲۰۲) بأسانيد صحيحة.

<sup>(</sup>٣) قوله (مُقْع): من الإقعاء ، وهو أن يجلس على اليتيه ناصباً ساقيه ، وقيل الإقعاء أن يضع اليته على عقبيه ، ويمد ساقيه وفخذيه على الأرض .

(Y 0)

### بابُ مَا جَاءَ في صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [وفيه (٨) أحاديث]

[ ١٤٤] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحَمَنِ بْنَ يَزِّيدَ<sup>(١)</sup> ، يُحدَّثُ عَنِ الأَسُودُ بُـنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائشَةَ رضي الله عَنْهَا أَهَا قَالتَ :

« مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ».

[ ١٤٥] ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد الدُّورِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ ثنا [حَرِيْــزُ] (٢) بْــنُ عُثْمَانَ ، عنْ سُلِيْمِ بْنِ عَامرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ (٢) يَقُولُ :

« مَا كَانَ يَفْضُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزُ الشَّعِيرِ » .

[ ١٤٦ ] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ،

<sup>[</sup> ١٤٤ ] رواه البخاري (٢٩٧٠) و مسلم (٢١٦٥) وفي لفظ البخاري (ثلاث ليالي).

<sup>(</sup>١) تحرف في ت إلى (بريد).

<sup>[</sup> ١٤٥ ] إسناده صحيح: رواه المصنف في جامعه (٢٣٥٩)، وقال: (حسن صحيح غريب)، وأحد (٥/ ٢٦٠، ٢٦٠)، والطبراني في الكبير (٧٦٨٠)، وابن سعد ( ٢/٧٠) والبغوى في مسند في شرح السنة (٢٠٧٥)، ومسند الشاميين (٢٠١١)، ويبدو أنه قد وقع تصحيف في مسند الشاميين في اسم الصحابي، فبدلاً من أن يقول: ((عن أبي أمامة)) قال ((عن أبي هريرة)) كلهم من طرق عن حريز بن عثمان به، وخالف الجمع عن حريز بن عثمان، حجاج كما عند أحمد (٥/٣٥٣) فأدخل أبو غالب بين سليم بن عامر وأبي أمامة، وفي الزهد لأحمد (١٦٥) عن عبد الله عن أبي عن حجاج بإسقاط أبي غالب، ووافق الجماعة في هذه الرواية وسليم بن عامر قد صرح بالسماع من أبي أمامة، وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري وسليم بن عامر قد صرح بالسماع من أبي أمامة، وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري

<sup>(</sup>٢) في ت (حرز) وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من النسخ وكتب الرجال .

<sup>(</sup>٣) زاد في ف: (الباهلي).

<sup>[</sup> ١٤٦ ] إسناده حسن: من أجل هلال بن خباب ، رواه الترمذي في جامعه (٢٣٦٠) ، وقال: (حسن صحيح) ، وابن ماجه (٣٣٤٧) ، وابن سعد (٢٠١١) ، وعبد بن حميد (٥٩٠) ، وأحمد (١/ ٢٥٥، ٣٧٣) ، والطبراني في الكبير (١٢٩٠٠) ، والمجموعين (٣/ ٨٧) ، والأمالي للشجري (٢/ ٢٠٧) ، والكامل لابن عدي (١٢٢/٧) ، وقد توبع ثابت بن يزيم عن هلال بن خباب من عباد بن هلال كما عند ابن سعد (١٨٨١) والطبري في تهذيب الأثار (١/ ٢٣٨) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٨٢٩) بنحوه مختصراً.

عَنْ عكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَلَّهُ قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالَي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا (') هُوَ وَأَهْلُهُ لاَ يِجدُونَ عشَاءَ وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْرُهُمْ خُبْزُ الشَّعير ».

[1٤٨] ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ، أنا (١) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حدَّنَنِي أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَــنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس بْنِ مالك قَالَ :

« مَا أَكُلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى خِوَان (٢) وَلاَ فِي سُكُرُّجةٍ (^) ، وَلاَ خُبِزَ لهُ مُرَقَّقُ » .

قَالَ : فَقُلْتُ لَقَتَادَةً : فَعَلاَم كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ : « عَلَى هَذِهِ السُّفرِ» (1) .

<sup>(</sup>١) قوله (طَاويًا): خالياً من الجوع.

<sup>[</sup>١٤٧] رواه البخاري (١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ف .

<sup>(</sup>٣) قوله (النَّقِيَّ يَعْني الحواري) : هو الدقيق إذا نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفاً أبيض: أي هو لباب الدقيق .

<sup>(</sup>٤) قوله (مَنَاخِلُ) : هو ما ينقى الدقيق من النخالة .

<sup>(</sup>٥) في ب، ف: (قيل).

<sup>[</sup>۱٤۸] رواه البخاري (٥٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) في و : (أخبرنا) ، غ : (أنبأنا) وفي باقي النسخ (حدثنا) .

<sup>(</sup>٧) قوله (خِوَان): ما يوضع عليه الطعام عند الأكل.

<sup>(</sup>٨) قوله (سُكُرُّ جةٍ) : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم المشهى للأكل كالسلطة والمخلل .

<sup>(</sup>٩) قوله (السُّفرِ): أخص من المائدة ، وهي ما يمد ويبسط ليؤكل عليه سواء كان من الجلـد أو الثياب ونحوه .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: « يُونُسُ هذًا (١) الذَّي رَوَى عنْ قَتَادَةَ هُوَ يُونُسُ الإسْكَافُ».

[ 1 ٤٩ ] "ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعٍ ثَنا عَبَّاد بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلِّيُّ ، عَنْ مُحَالِد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوق قالَ :

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ : « مَا أَشْبَعُ مَنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلاَّ بَكَيْتُ. قَالَ : قُلْتُ لِمَ (٢)؟ قَالَتُ : « أَذْكُرُ الْحَالَ اللَّي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ أَبْكِيَ إِلاَّ بَكَيْتُ. قَالَ : قُلْتُ لِمَ (٢)؟ قَالَتُ : « أَذْكُرُ الْحَالَ اللَّي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا لِللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وِلاَ لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ [وَاحدٍ] (٢) ».

[ ١٥٠] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قال : ّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا ('' شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِسِي إسْسِحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، يُحَدِّثُ ، عَنِ الأَسْودِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

« مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَينِ حَتَّى قُبِضَ » .

[ ١٥١] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا (°) عَبدُ الله بنُ عَمْرُو أَبُو مَعْمَر ،قال: ثنا عَبْدُ الوَارِثِ ، عنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عنْ قَتَادَةَ ، عن أنسِ قال :

« مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خِوَانِ ۚ ، وَلاَ أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا (١) حتَّى مَاتَ ».

<sup>(</sup>١) سقط من ب، ت.

<sup>[</sup>١٤٩] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (٢٣٥٦)، وفي السند عباد بن عباد متكلم فيه ومجالد بن سعيد ضعيف، ورواه بنحوه الطبري في تهذيب الآثار (٤٦٢)، مسند ابن عباس، ومسند عمر، وفيه مجالد، وسبق الكلام عليه، وفيه أيضاً سهل بن عامر، وهو ضعيف جداً، ولبعض متنه شواهد سبقت برقم (١٤٤،١٤٥،١٤٥).

<sup>(</sup>٢) في ت : (ذلك) .

<sup>(</sup>٣) سقط من غ ، ف .

<sup>[</sup>١٥٠] سبق برقم (١٤٤)، وهو عند مسلم بلفظه .

<sup>(</sup>٤) في ش (أنا) وسقط من ت .

<sup>[</sup> ۱۵۱ ] رواه البخاري (۲٤٥٠) .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ش (أنا) وفي ب (أخبرنا) . (٦) قوله (خُبْزًا مُرَقَّقًا) : أي ليناً موسعاً ومحسناً .

قال الحافظ في الفتح : [ قال ابن بطال: « تركه – عليه الصلاة والسلام – الأكل على الحوان ، وأكل المرقق ، إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة ، والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتج النبي الله المال من هذا الوجه ، وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى ، بل يدل على فضل القناعة والكفاف ، وعدم التبسط في ملاذ الدنيا » ] .



(17)

# بابُ مَا جَاءَ في صفة إِدَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [ وما أكل من الألوان] (١) [وفيه (٣٤) حديثًا]

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « نَعْمَ الإِدَامُ الخُلُّ » قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِــي حَدِيثهِ : « نَعْمَ الأَدُمُ أَوِ الإِدَامُ الْحَلُّ » .

[ ١٥٣] كَنَا قُتَيْبَةُ لَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ :

« أَلَسْتُمُ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ <sup>(')</sup> مَا يَمْلاُ بَطْنَهُ » .

[ ١٥٤] آثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الحُزُاعِيُّ آثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ هِشَامٍ ، عنْ سُــفْيَانَ ، عَــنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالِ :

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصل.

<sup>[</sup> ۱۵۲ ] **رواه مسلم** (۲۰۵۱) ، وأعله الهروى (ص۱۰۹) وله طرق أخرى ستأتي برقم (م ۱۰۹) . (۱۷٤ ، ۱۷۶) .

<sup>(</sup>٢) في ت : (عساكر) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في و (أخبرنا) وفي باقى النسخ (حدثنا) .

<sup>[</sup> ١٥٣ ] صحيح: رواه المصنف في جامعه (٢٣٧٢) ، وابن أبي شيبة ( ٢١٨ / ٢٢٤ ) ، وابن حبان (١٥٨ ) صحيح: رواه المصنف في الزهد (١١٥) ومسلم (٢٩٧٧) ٥ وأحمد (٦٨٤٠) ، أحمد في الزهد (١١٥) ومسلم (٢٩٧٧) عن جمع عن سماك عن النعمان ، وابن سعد (١/ ٣١١) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٨٦٠) عن جمع عن سماك عن النعمان ، وجعله من وخالف الجمع شعبة ، فرواه عن سماك بن حرب عن النعمان عن عمر به ، وجعله من مسند عمر ، ولعل الحديث محفوظ من الطريقين ، وساق الخلاف أبو حاتم في العلل مسند عمر ، ولعل الحديث محفوظ من الطريقين ، وساق الخلاف أبو حاتم في العلل (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٤) قوله (الدَّقلِ) : هو رديء الثمر ، ويابسه .

<sup>[</sup> ۱۵٤ ] رواه مسلم (۲۰۵۲) .

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « نِعْمَ الإِدَامُ : الْخَلُّ » .

[٩٥٥] ثَنَا هنَّادُ ثَنَا وَكِيعُ ، عنْ سُفْيَانَ ، عنْ أَيُّوبَ ، عنْ أَبِي قِلاَبةَ ، عَنْ زَهْـــدَمٍ الْحَرْميَّ قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَىَ [الأشعري] ('') فأُيَّ بِلَحْمِ دَجَاجِ ، فَتَنَحَّى رَجُلَّ مِنَ الْقَــوْمِ فَقَالَ : ﴿ ادْنُ فَإِنِّي أَكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ ﴾ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ ﴾

[١٥٦] تَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الأَعْرِجُ الْبَعْدَادِيُّ تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السِرَّحَمنِ بْسنِ مَهْدِيٍّ، عنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عنْ جَدِّهِ قَالَ :

« أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى ( ٢)».

[١٥٧] ثنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ ، عــنْ أَيُّــوبَ ، عــن القَاسِــمِ [التميميِّ] ( ٢ ) ، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيَّ قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ( '') قَالَ : فَقَدَّمَ طَعَامَهُ وَقَدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحَمْ َدَجَاجٍ ، وَفِي الْقَــوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ ، أَحْمَوُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ : فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: « ادنْ ،

<sup>[</sup>١٥٥] رواه البخاري (٤٣٨٥) ،ومسلم (١٦٤٩) بنحوه .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، ب ، ش ، غ ، م .

<sup>[</sup>١٥٦] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (١٨٢٨) ، وأبو داود (٣٧٩٧) ، والبيهقي في السنن (٩/ ٣٢) ، والكامل لابن عدي (٢/ ٦٤) ، والعقيلي (٣/ ٢٦) ، والبغوي في شرح السنة (٢٨٠٨) ، وفي السند إبراهيم بن عمرو بن سفينة ، قال فيه ابن عدي في الكامل (٢/ ٦٤) : «لأني رأيت أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات» ، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ١٥٤) إسناده ضعيف ، وضعف الترمذي الحديث بقوله غريب ، وقال البخاري : «كما عند العقيلي إسناده مجهول » ، وقال العقيلي (٣/ ١٦٨) : «حديثه غير محفوظ لا يعرف إلا به » .

<sup>(</sup>٢) قوله (لَحْمَ حُبَارَى): الحبارى: طائر من أشد الطيور طيراناً وهـو طويـل العنـق، رمـادي اللون، في منقاره طول، لحمه بين البط والدجاج.

<sup>[</sup>١٥٧] سبق برقم (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في غ ، ت (التيمي) ، وما أثبتناه هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ت ، ش ، (الأشعري) .



### فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [أَكُلَ] (١) مِنْهُ ِ»

قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدْرُتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْعَمَهُ أَبدًا.

[١٥٨] نَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ أَنَا (٢) أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، قَالاً : "َنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ : لَهُ عَطَاءً ، عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ الله عَلَاءً ، عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ كُلُوا الزَّيْتَ ، وَادَّهِنُوا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ».

(١) في ت (يأكل) .

[١٥٨] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (١٨٥٢)، والـدارمي (٢/ ١٠٢)، والنسـائي في الكبرى (٢٠٠٢) وأحمد في مسنده (٣/ ٤٩٧) والبخاري في الكني (٦) والحاكم (٢/ ٣٩٧) والدولابي (١/ ١٥) وعلل الـدارقطني (١١٨٥) ، والبيهقي في الشـعب (٩٣٨،٥٩٣٩) والطبراني في الكبير (١٩٦/١٩) و الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١٩٤،١٩٣/٢)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٠٢) من طرقَ عن عبدُ الله بن عيسى عـن رجل من أهل الشام عن أبي أسيد ، قال ابن حجر في « رجل من أهل الشام» عطاء الشامي ليس بمعروف ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ١٩٥) وقال: عطاء بـن أبي رباح بدلاً من عطاء الشامي ، وهذا مخالف لرواية الأثبات ، والدرامي وغيره قالوا عطاء ليس بعطاء بن أبي رباح ، ورواه النسائي في الكبرى (٦٧٠١)، وأبدل أبا أسيد برجل من الأنصار ، ورواه الخطيب في الموضح (٢/ ١٩٤)من طريق أبو حمزة عن جـابر عـن أبــي الطفيل عن أبي أسيد به ، وفيه جابر وهو الجعفي ضعيف وقال الترمذي (١٨٥٢) غريب ، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بـن عيســى ، وقــال العقيلــى في الضـعفاء (٣/ ٤٠٢) ، وقد روى هذا بغير هذا الإسناد من وجه أيضاً ضعيف ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (١٥٩٨/٤): « أبو أسيد ثابت الأنصاري ، وقيل عبد الله بن ثابت ، كان يخدم النبي ﷺ ، روى عن النبي ﷺ ((كلوا الزيت وادهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة )) إسناده مضطرب فيه ، لا يصح ، وقد قيل أبو أسيد بالضم والصواب الفتح - إن شاء الله تعالى-ومال إلى ضبط أبي أسيد كما ضبطه ابن عبد البر ، والخطيب في الموضح والدارقطني وغيرهم ، وللحديث طرق أخرى منها ما رواه الحاكم (٢/ ٣٩٨) وابن ماجه (٣٣٢٠) من حديث أبى هريرة .

وفي السند عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد ، وهو متروك ، ورواه الطبراني في الأوسط (٨٣٣٦) من طريق ابن عباس ، وفي السند موسى بن زكريا متروك ، والنضر بن طاهر وسويد أبي حاتم ضعاف ، ورواه البيهقي في الشعب (٥٩٤٠) من حديث عائشة، وفي السند الواقدى وهو ضعيف ، وانظر إلى الحديث الآتي.

(٢) في و (أخبرنا) ، غ (أنبأنا) ، ش ، ب ، ت ، ف (حدثنا) .

[ ١٥٩] ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : ثَنَا (١) مَعَمَرُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ قُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ ؛ فَإِلَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ » .

قال أبو عِيسى : « وعَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ يَضْطَرِبُ فِي هَذًا الحْدِيثِ فَرُبَما أَسْنَدَهُ ، وَرُبَّما أَرْسَلَهُ » .

[ ١٦١] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ َّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالاً:

[١٥٩] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (١٨٥١)، وعبد بن حميد (١٣)، وابن ماجه(٣١٩)، والطحاوى في مشكل الآثار (٣٨٠٣)، والحاكم (٢٢٢/٤)، ولفظ ابن ماجه (( ائتدموا بالزيت)) ورواه البيهقي في الشعب (٥٩٣٩) فقال أحسبه عن عمر على الشك، ورواه الترمذي في جامعه (١٨٥١)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٩٥٩٨)، وفي الحديث الآتي: عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً. وذكره ابن معين في تاريخه عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً.

وقد توبع معمر على الرفع عند الطبراني في الأوسط (٩١٩٢) من زياد بن سعد ، وفي السند زمعة وهو ضعيف ، وقال يحيى بن معين في تاريخه : «ليس هو بشئ ، إنما هو عن زيد مرسلاً »، وقال أبو عيسى في سننه (١٨٥١) هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر وكأن عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث ، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي ، وربما رواه على الشك فقال أحسبه عن عمر عن النبي ، وربما قال عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن النبي مرسلاً وانظر علل بن أبي حاتم (١٦/٢) وفيه ذكر الخلاف على عبد الرزاق، وقال الترمذي في العلل الكبير (٥٧٠) : «سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال : هو حديث مرسل».

(١) في ت ، ش (أنا) ، غ (أنبأنا) ، ب (أخبرنا) .

[١٦٠] إسناده ضعيف ، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) سقط من ف .

<sup>[</sup> ۱٦١] صحيح: رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٧٧،٢٧٩) ، وأبو يعلى (٢٩٢٤) وقد توبع شعبة من الأسود بن عامر كما عند الدارمي (٢/ ١٠١) ، وقد روي من طرق كثيرة عن أنس عند أبي يعلى (٣٣٩٩) ، وابن سعد (١/ ٣٩١)، وابن حبان (٦٣٨٠) ، والنسائي في الكبرى (١٥٥/) ، وغيرهم ، وانظر حديث (١٦٣) .

حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ أنس بْن مَالك قَالَ :

« كَانَ رسول الله ﷺ يُعْجِبُهُ الدَّبَّاءُ (١) فأيّ بِطَعَامٍ ، أوْ دُعِيَ لَــهُ فَجَعَلْــتُ أَتَتَبَّعــهُ [فأضَعُهُ] (٢) بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحبُّهُ.

[١٦٢] نَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَــنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فرَأَيْتُ عِنَدهُ دُبَّاءَ يُقَطَّعُ (٣) فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ :

« نُكَثّرُ به طَعَامَنَا ».

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَجَابِرُ هَذَا هُوَ جَابِرُ بْنُ طَارِق ، وَيُقَالُ : ابْنُ أِبِي طَارِقِ ، وَهُوَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ نَعْرِفُ (٤) لَهُ إِلاَّ هَذَا الحْدِيثَ الْوَاحِدَ ، وَأَبُو خَالِدِ اسْمُهُ : سَعْدُ (٥).

[ ١٦٣] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالكَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) قوله (الدُّبَّاءُ): هو القرع أو اليقطين.

<sup>(</sup>٢) في ت (وأضعه) .

<sup>[</sup>۱٦٢] إسناده صحيح: رواه النسائي في الكبرى (٦٦٦٥) ، والطبراني في الكبير (٢٠٨٥)، والبغـوى (٢٨٦٢) ، والحميـدى (٨٦٠) وأحمـد (٤/٣٥٢) ، وابن ماجـه (٣٠٤) ، والبغـوى (٢٨٦٢) ، والجميـدى (٢٠٨٠،٢٠٨١،٢٠٨٤) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٦٦٩) ، وقال النبخ والطبراني (لاصابة في ترجمة جابر بن طارق الأحمسى ،: (( وحديثه عند النسائي بسند صحيح » ، قال البغوى (لا أعلم له غيره) وذكر ابن حجر غير هذا الحديث ، وقال المناوى في شرح الشمائل (١/ ٢٥٤) في ((نكثر به طعامنا)): (( وفيه الاعتناء بأمر الطبخ وما يصلحه لا ينافي الزهد ».

<sup>(</sup>٣) في ت ، غ (تقطع) .

<sup>(</sup>٤) في ب، ت، غ، ش (يعرف).

<sup>(</sup>٥) زيادة من غ ، و ، ف .

<sup>[</sup> ١٦٣] رواه البخاري (٢٠٩٢) ومسلم (٢٠٤١) .

<sup>(</sup>٦) في ت ، م ، ب ، ف : (قال) .

وَقَدِيدٌ (١)، قَالَ أَنَسٌ : « فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبُّعُ الدُّبَّاءَ حَوالِي القَصْعَةِ (٢) » فَلَمْ أَزَلْ [أُحَبُّ الدُّبَّاءَ] (٢) منْ يَوْمئذ.

[ ١٦٤] َ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، قَالُوا: أَنا ('') أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشُــةَ رضـــي الله عنـــها قَالُوا:

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوَاءَ وَالْعَسَلَ » .

[170] تَنَا الحُسنَ بْنُ مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِ أَنَا الْحَبَّرَةِ مَنَ مُحَمَّد قَالَ: قَالَ ابْسنُ عُلَاء مُنَ عُطَاء بْنَ يَسار ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّها حُرَيْج: أَخْبَرَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، أَنَّ عَطَاء بْنَ يَسار ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّها « قَرَّبُتُ أَنَّها رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَنْبًا مَشُويًّا (٢) فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَنْبًا مَشُويًّا (٢) فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ إلَى على الصَّلَة ومَا تَوضَا ».

<sup>(</sup>١) قوله (وَقَدِيدُ) : القديد : هو اللحم المجفف المقطع .

<sup>(</sup>٢) قوله (القُصْعَةِ): إناء للطعام .

<sup>(</sup>٣) في ت : (أتتبعه) .

<sup>[</sup> ١٦٤] رواه البخاري (٥٤٣١) ، ومسلم (١٤٧٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) حدثنا في باقى النسخ .

<sup>[170]</sup> إسناده صحيح: رواه المصنف في جامعه (١٨٢٩) ، والنسائي (١/٨١) ، وفي الكبرى (١٩٨٥) ، وأحمد (٢/٧٠٦) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٣٨) ، وأبو يعلى (١٩٨٥) ، والطحاوى في معاني الآثار (١/٥٦) ، والبيهقي في السنن (١/١٥٤) من طرق عن ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أخبرني عطاء بن يسار أخبرتني أم سلمة به ، إلا أنه في معاني الآثار ، وأبي يعلى ، والنسائي في الصغرى ، وعبد الرزاق ذكروا سليمان بدلاً من عطاء ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث في السند كما ترى ، وعند البخاري (٢٠٧) ، ومسلم (٣٥٤) ، وغيرهما من حديث ابن عباس بلفظ ((أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ)) ذكر ابن عبد البر في التمهيد (٣/٩٣) حديث ابن عباس وحديث أم سلمة ، وقال: (( وليس هذا باختلاف على عطاء بن يسار في الإسناد، وهما حديثان صحيحان )) ،

<sup>(</sup>٥) في غ (أنبأنا) ، و (أخبرنا) وباقى النسخ (حدثنا) .

<sup>(</sup>٦) في ت : (قدمت) .

<sup>(</sup>٧) قوله (جَنْبًا مَشُويًا): جنب الشاة: شقها.



[177] ثنا قُتَيْبَةُ ، أنا (١) ابْنُ لَهِيَعَةَ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: « أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شِوَاءً في الْمَسْجِدِ».

[17۷] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ أَنَا ( ' ) وَكِيعُ أَنَا مَسْعَرُ ، عَنْ أَبِي صَحْرَةَ حَامِع بْسنِ شَكَّاد، عَنْ الْمُغِيرَة بْنِ عَبْد الله ، عَنِ الْمُغِيرة بْنِ شُعْبَة قَالَ : ضَفْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ ( ' ) فَحَعَل يَحْزَ ، فَحز لِي هَا مَنَهُ قَالَ : فَحال يَلْهَ فَأْتِيَ بِحَنْب مَشُويٌ ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَقَالَ : « مَا لَهُ ( ' )؟ تَرِبتْ يَدَاهُ ؟ ( ' ) افحاء بلال يؤذنه بالصَّلاة ( ' ) فألقى الشَّفْرَة فَقَالَ : « مَا لَهُ ( ' )؟ تَرِبتْ يَدَاهُ ؟ ( ' ) اقلقى قال : « أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سَوَاكَ أَو قُصَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَو قُصَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى عَلَى عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

[١٦٦] إسناده ضعيف: رواه أحمد (٤/ ١٩١،١٩٠) ، وابن ماجه (٣٣١١) ، وأبو يعلى (١٦٢١) ومعاني الآثار للطحاوى (١/ ٦٦) والبغوى في شرح السنة (٢٨٤٧) من طرق عن ابن لهيعة به ، وعبد الله بن لهيعة ضعيف، وقد توبع ابن لهيعة بسند صحيح، كما عند ابن حبان (١٦٥٧) ، وابن ماجه (٣٣٠٠) بلفظ ((كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز واللحم)).

(١) (حدثنا) في باقى النسخ.

[١٦٧] إسناده صحيح: رواه أبو داود (١٨٨) ، والنسائي في الكبرى (٦٦٥٥) ، ومعاني الآنار للطحاوى (٤/ ٢٣٠) ، وأحمد (٤/ ٢٥٢،٢٥٥) ، والطبراني في الكبير (٢٥،٢٠٥) ، وقد توبع مسعر من غالب بن نجيح ، فتصراً كما عند الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٠١) ، والآحاد والمثاني (١٥٥١)، والبيهقي في الشعب (٢٤٤٧) ، وفي السند المغيرة بن عبد الله ووثقه ابن حبان والعجلي وتابعهما ابن حجر على ذلك ، وروى له مسلم وروى عنه جمع وقد توبع على لفظ الشارب من محمد ابن عبيد الله الثقفي كما عند الطيالسي (٢٣٣) ، والبيهقي في السنة (١/ ١٥٠) ، ومعاني الآثار للطحاوى (٤/ ٢٢٩) من طريق عبد الله بن رجاء ، والطيالسي عن المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، وسماع عبد الله من المسعودي قديما.

- (٢) في و (أنبأنا) ، ف ، ب ، ت ، ش : (حدثنا) .
- (٣) قوله (ضِفْتُ مَعَ رسُول اللهِ ﷺ): أي نزلت ضيفاً عليه .
  - (٤) قوله (الشُّفْرَةُ) : هي السَّكين .
- (٥) قوله (فجاء بلال يؤذنه بالصُّلاةِ) : أي يعلمه ويخبره بدخول وقتها .
  - (٦) قوله (مَا لهُ): لبلال ؛ تعجب منه لأنه عجل بالأذان .
- (٧) قوله (تُربِتُ يَدَاهُ): أي لصقتا بالتراب، وهو دعاء عليه بالافتقار، وهـ و ممـا جـرى عنـد العرب لا يقصد معناه، وذلك لكثرته على ألسنتهم عند اللوم.
- (٨) قوله (وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفِي): أي طال وكثر ، والمراد شارب المغيرة كما جاء صريحاً في بعض الروايات .

سوَاك (۱<sup>۱</sup>)».

[ ١٦٨] َ نَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيمِيِّ ، عنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

« أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إليهِ الذَّرَاعُ ، وَكَانَتَ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا (١) ».

[179] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي أَبْنَ مُحَمَّدً ، عَنْ أَبِسي إسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ (٣) بنِ عِيَاضٍ ، عَن ابْنِ مسْعُودٍ قَالَ :

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تعْجِبُهُ الذَّرَاعُ ، قَالَ : ﴿ وَسُمَّ فِي الذَّرَاعِ ، وَكَانَ يُرَى أَنَّ الْيهُودَ سَمَوُّهُ ﴾.

[١٧٠] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَــنْ

(١) قوله (أقُصُّهُ لكَ عَلَى سِوَاكِ أو قُصَّهُ عَلَى سِوَاكِ) : أي قص ما طال وارتفع عن السواك . [ ١٦٨] رواه البخاري (٣٣٤٠) ، ومسلم (١٩٤) .

(٢) قوله (فَنَهَسَ مِنْهَا) : أي أخذ منها بفمه .

[١٦٩] إسناده ضعيف وللمتن شواهد: رواه أبو داود (٣٧٨١) ، والنسائي في الكبرى (٦٦٥٤)، وأحمد في مسنده (٩٩٤،٣٩٧) ، والطيالسي (٣٨٨) ، والشاشي (٧٨٥)، والبخاري في تاريخه معلق (٩٢/٤) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٦٢٩) من طرق عن زهير بن محمد ، (وهو صاحب مناكير وأهل الشام فيه ضعاف ) ، عن أبي إسحاق وهو (ثقة لكنه مدلس وقد عنعن ) عن سعيد بن عياض (مجهول) ، ويشهد للشطر الأول رواية الصحيحين التي سبقت برقم (١٦٨) ويشهد للشطر الثاني ما رواه البخاري (٢٦١٧) ، ومسلم (٢١٩٠) من حديث أنس .

(٣) في ت ، م ، غ ، ب ، ش (سعيد) وهو خطأ .

[۱۷۰] حسن لشواهده: رواه أحمد في مسنده (%/ %)، والدارمي (%/ %)، والآحاد والمثانى (%/ %)، وابن سعد (%/ %)، والطبراني في الكبير (%/ %)، ومسند المقلين دعلج (%/ %)، وأسد الغابة (%/ %)، وفي السند شهر بن حوشب ضعيف، وله طريق آخر عن أبي هريرة رواه أحمد (%/ %) عن الضحاك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به، ورواه ابن حبان في صحيحه (%/ %) عن عقبة بن مكرم عن صفوان بن عيسى متابعة الضحاك على ابن عجلان، ورواه النسائي في الكبرى (%/ %) عن عمد بن بشار عن صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وهناك طريق آخر عن أبي هريرة عند أبي نعيم في الدلائل (%)، ولكن في السند سعيد بن راشد وهو ضعيف أبي هريرة عند أبي نعيم في الدلائل (%)، ولكن في السند سعيد بن راشد وهو ضعيف

قَتَادَةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشبٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (١) قَالَ :

طَبَخْتُ لِلنَّبِيَّ ﷺ قَدْرًا وَ [قَد] (٢) كَانَ تُعْجِبُهُ (٣) الذِّرَاعُ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ : « نَاوِلْنِي الذِّرَاعِ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، وَكُمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ ؟ فَقَالَ : « وَالذَّي نَفْسي بَيدِهِ لَوْ سَكَتَّ لَناوَلْتَنِي الذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ».

= جداً، وله شاهد رواه أبو يعلى كما في البداية والنهاية لابن كثير (٦/ ٢٣٥) والأحاد والمثاني لابن أبي عاصم (٣٤٣٤) من طريق فضيل بن سليمان عن فائد مولى عبيـد الله بـن على عن عبيد الله عن سلمي بنحوه ، وفضيل بن سليمان صدوق له أخطاء كثيرة كما قال الحافظ ، وعبيد الله بن على بن أبي رافع لين ، ورواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٠٠) ، ولــه شاهد من طرق عن أبي رافع رواه أحمد (٦/٨) ، والطبراني في الكبير (٩٧٠) ، وابن سـعد (١/ ٣٠٠) ، والبيهقي في الدلائل (٣٤٦) ، والشريعة للآجري (١٠٤٩) من طرق عن حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته عنه به ، وعبد الرحمن وعمته قال فيهما الحافظ (مقبول) ، ورواه الطبراني في الكبير (٩٦٤،٩٦٥) ، والأوسط (٣٣١٥) من طريـق الحسـن بن على بن أبي رافع عن أباه عنه به والحسن ثقه من الخامسة وأباه لم أقف عليه ، وشيخ الطبراني في الكبير هو أحمد بن رشدين ، وثقه بن يونس وضعفه آخرون ، وشيخه في الأوسط هو بكر ابن سهل متكلم فيه ، وفي سنده ابن لهيعة وقد سقط مـن الطبرانـي الكـبير أبو الحسن بن على ورواه الروياني (٧٠٠) والمحاملي في آماليه (٢٥١) عن فائد مولَّى عبادل عن عبيد الله بن على ابن أبي رافع عنه به ، وعبيد لين الحديث ، ورواه أبـو يعلـى بالسـند السابق كما عند ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ٢٣٥) ، ولكن لم يـذكر عبيـد الله بـن على فلذلك قال عليه ابن كثير منقطع ورواه الطبراني في الكبير (٩٦٩) عـن عبيـد الله بـن أبـى رافع عنه به ، والسند فيه يحيى الحماني ، وهو ضعيف وفي علـل الـدارقطني (٧/ ٢٠) قـال يرويه : أبو جعفر الرازي واختلف عنه فرواه سلمة بن الفضل عن أبي جعفـر الـرازي عـن داود بن أبي هند عن شرحبيل عن أبي رافع ، ورواه خلف بن الوليد وغيره عن أبي جعفـر عن شرحبيل ، لم يذكر بينهما أحداً وهو أشبه بالصواب ، قلت ورواية خلف بن الوليد رواها أحمد (٦/ ٣٩٢) ورواه أبو حنيفة في جامع المسانيد (١/ ٢٥٠) عـن شـيخ لــه مجهـول كما قال الدارقطني وأسنده عن أبي سعيد الخدري ، قـال الـدارقطني ووهـم فيـه وإنمـا هـو حديث أبي رافع ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائيد (٨/ ٣١١) في طريق أبسي رافع وأحمد إسنادي أحمد حسن ، وله شاهد آخر رواه أحمد (٤٨/٢) ولكن فيه راو لم يسم .

<sup>(</sup>١) في ت ، غ (عبيدة) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، ش .

<sup>(</sup>٣) في و ، ف ، ش ، ب ، ت (يعجبه) .

[۱۷۱] ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِ ۗ ثَنَا يَحْيى بْنُ عَبَّاد ، عَنْ (١) فَلَيْح بْنِ سُليْمَانَ قَالَ : حَدَّثْنِي رَجُلُ ، مِنْ بنِي عَبَّاد يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ يَحْيَى بْنِ عَبّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالت :

« مَا كَانَ (') الذَّرَاعُ أَحَبُّ (') اللَّحْمِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ كَانَ لا يَجِدُ اللَّحْمِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ كَانَ لا يَجِدُ اللَّحْمِ اللَّهِ عَبًّا (')، وَكَانَ يَعْجَلُ إلَيْهَا لأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجًا ﴾.

<sup>[</sup>۱۷۱] ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (۱۸۳۸) ، وابن عساكر في تاريخه (٤/ ٢٣٩) وفي السند فليح فيه ضعف وعبد الوهاب بن يحيى قال الحافظ عنه مقبول ، وقال في تهذيب التهذيب ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات ، وقال يروى عن المدنيين ومقتضاه عنده أنه لم يلحق جد أبيه عبد الله بن الزبير فيحرر ، و ضعف الترمذي الحديث بقوله غريب ومتنه مخالف لما ثبت عنه من أنه كان يحب الذراع أو كان يعجبه، من طرق كثيرة منها ما أخرجه البخاري (٣٣٤٠) ، ومسلم (١٩٤) من حديث أبو هريرة ((كان يعجبه الذراع)) من طرق من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في و ، ب ، ت ، م ، غ (كانت) .

<sup>(</sup>٣) في ت ، م ، غ (بأحب) .

<sup>(</sup>٤) قوله (إلاِّرغبًّا): أي المرة بعد المرة ، أي لا يديمون على أكله .

#### بابُ مَا جَاءَ في صفة إِدَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ



[۱۷۲] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن قَالَ : حدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا مِسْعَرُ قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا [مِنْ فَهْمٍ] (١) قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرَ » .

[١٧٣] ثَنَا سُفْيَانُ بُّنُ وَكُمِع َثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤُمَّل ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائشَةَ : رضي الله عَنَها:

أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : « نَعْمَ الإِذَامُ الْخَلُّ ».

[١٧٤] نَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ نَّنُ الْعَلاَءِ َّنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ ، عَنْ ثَابِتٍ أبي حَمْــزَةَ

[۱۷۲] ضعيف: رواه النسائي في الكبرى (٢٦٥)، وابن ماجه (٣٣٠)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٥٥٢،٦٢٣)، وأحمد (٢٠٤/٠٥)، والبزار في البحر الزخار (١٩٩٩) والبيهقي في الشعب (٥٨٩١،٥٨٩٢،٥٨٩)، والحاكم في المستدرك (١١١٤)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٢٥)، والفسوي في تاريخه (١/ ٢٤٢)، والحميدى (٣٩٥)، وأخبار مكة للفاكهي (٢٢٥٠)، وأخبار أصبها ن (٨٦٦) من طرق عن شيخ من فهم عن عبد الله ابن جعفر به، وفي بعض الروايات صرح بهذا الشيخ الذي من فهم بمحمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الله، وشيخ من الحجاز وقال فيه الحافظ: ( مقبول وقد توبع هذا الشيخ من قتادة كما عند أحمد (٢٠٤١)، وفي السند نصر بن باب ضعيف جداً وحجاج عنعن وقتادة لم يسمع من عبد الله بن جعفر وقد توبعا من محمد بن على بن الحسين، رواه الطبراني في الأوسط (٧٧٥٧)، والصغير (٢/ ٩٢)، وفي السند أصرم بن حوشب، وهو ضعيف جداً وروى من طريق ابن عمر، رواه الطبراني في الأوسط (٩٤٧٥)، وفي السند عبد الرحمن بن أبي سلمة وهو ضعيف جداً أيضاً ويجيى الحماني ضعيف أيضاً.

(١) في ت (من بني فهم) .

[۱۷۳] صحيح : وإسناد المصنف ضعيف ، فيه سفيان بن وكيع وعبد الله بن المؤمل ضعيفان ، وسبق برقم (١٥٢) .

[۱۷٤] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (۱۸٤۱) ، وفي العلل الكبير (٥٦٩) والطبراني في الكبير (١٠٦٨) ، والبيهقي في الشعب (٩٤٤) ، والبغوى في شرح السنة (٩٤٤) ، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣١٢) وفي السند ثابت أبي حمزة الثمالي ، وهو ضعيف وقال الترمذي حسن غريب وفي العلل الكبير قال : سألت محمداً عن هذا الحديث قال : لا أعرف للشعبي سماعاً من أم هانئ ، فقلت : أبو حمزة كيف هو عندك ؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه ، وهو عندي مقارب الحديث ، وقال أبو نعيم في الحلية ( ٨/ ٣١٣) :غريب من حديث أبي بكر عن أبي حمزة ، ورواه الحاكم (٤/ ٤٥) عن سعدان بن الوليد يباع عن عطاء عن ابن عباس عن أم هانئ به ، وسعدان بن الوليد قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد (لم

الثمالي ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَــالَ : « أَعِنْــدَكَ شَيءٌ » ؟ فَقُلْتُ : لاَ إلاَّ خُبْزٌ يَابِسٌّ وَخَلُّ ، فِقَالَ : « هَاتِيَ ، مَــا أَقْفَــرَ بَيْـــتٌّ مَــنْ أَدُمٍ <sup>(١)</sup> فِيهِ حَلُّ ».

أعرفه) ، وله شاهد من حديث جابر ، رواه أحمد (٣/ ٣٥٣) عن محمـد بـن يزيـد الواسطى عن حجاج بن أبى زينب عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله ﷺ (( نعم الإدام الخل ما أقفر بيت فيه خل »، ورواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٣١) من طريــق محمــد بــن يزيــد بهذا الإسناد دون قوله (( ما أقفر بيت فيه خل )) وقد خولف محمد بن يزيد على عدم ذكر هذه اللفظة من أحمد بن سليمان ويزيد بن هارون كما عند مسلم (٢٠٥٢) ، والنسائي في الكبرى (٦٦٨٩) ، وأحمد (٣/ ٣٧٩) ، والبغوى (٢٨٦٨) ، وقد تابع أبو بشــر حجاج بن أبي زينب على من ذكره عنه بدون اللفظة السابقة كما عند مسلم (٢٠٥٢) ، وأحمد (٣/ ٣٦٤) ، وتوبع أبو بشر من المثنى بـن سـعد كمـا عنـد مسـلم (٢٠٥٢/ ١٦٨) ، وأحمد (٣/ ٤٠٠) ، وروى باللفظة هذه كما عند الخطيب في تــاريخ بغــداد (٦/ ٣٠٧) مــن طريق إسماعيل بن على بن على بن رزين الدعبل عن أبيه عن دعبل بن على الشاعر عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر به ، وإسماعيل بن على قال فيه الخطيب (غير ثقة) ، ودعبل بن على ضعيف ونقل ابن حجر في لسان الميـزان (٢/ ١١٤) عـن الـدارقطني أنـه لا يصح عن مالك ، وقد تابع مالك بن أنس المغيرة بن زياد كما عند البيهقي في السنن (٦/ ٣٨) ، والمغيرة صاحب مناكبر ، وفي السند أيضاً الحسن بـن قتيبـة(وهـو مـتروك) ، وفي تلخيص الحبير (٣/ ٥٣٥) قال ابن الجوزي في التحقيق : ( لا أصل له ) ، ولـه شـاهد آخـر رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ١٥٩) ، البيهقي في الشعب (٥٩٤٣) من حديث ابن عمر قال رسول الله ﷺ (( ما أقفر بيت من أدم فيه خل)) ، وفي السند محمد بن عبــد الملــك ، وهــو ضعيف جداً وله شاهد آخر رواه الطبراني في الصغير (٢/ ٦٧)، والحاكم (٤/٤٥)، والبيهقي في الشعب (٥٩٤٥) من حديث ابن عباس بلفظ ( لا يقفر بيت فيه خـل ) ، وفيــه سعدان بن الوليد لم يعرفه الهيثمي ، وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه (٣٣١٨) من طريق أم سعد بلفظ (لم يفتقر بيت فيه خل) وفي السند عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زازان ، وبهما ضعف شديد وله طريق آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٩٥٧٠) عن ابـن المنكـدر مرسلاً بلفظ (ليس بيت مفقر من أدم فيه خل ) وذكر في الثقات من طريق عائشة بلفظ (ما افتقر بيت فيه خل ) ، وفي السند أنس بن عبد الحميد ، وهو ضعيف جداً .

بلفظ (ليس بيت مفقر من أدم فيه خل) ، وذكر في الثقات من طريق عائشة بلفظ (ما أفتقـر بيت فيه خل) ، وفي السند أنس بن عبد الحميد وهو ضعيف جداً.

(١) قوله (مَا أَقْفَرَ بَيْتُ مِنْ أَدُم): كل طعام يؤكل بـلا آدم ، والقفـار الطعـام بـلا أدم ، وأقفـر الرجل إذا أكل الخبز وحده ، من القفر والقفار: وهي أرض خالية لا ماء بها .

[١٧٥] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى ، َثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُــرَّةَ ، [عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ](١) ، عنْ أبي مُوسىَ [الأشعري] (١) ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَــالَ : ﴿ فَضـــلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الْشَرِيدِ <sup>(٣)</sup> عَلَى سَائر الطَّعَامِ » .

[١٧٦] ثَنَا عَلَيٌّ بْنُ حُجْر تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ السرَّحْمَنِ بْسنِ مَعْمَرِ الأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَة ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُدُولُ : قَــالَ رَسُــولُ اللهَ ﷺ :َ «فَضَّلُ عَائشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ النَّويد عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ».

[۱۷۷] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ نَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عنْ أَبِيهِ ، عَنْ أِبِي هُرَيْرَةَ : « أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّا مِنْ أَكُل ثَوْر أَقِطٍ ('')، ثُلَمَّ رَآهُ أَكَلَ منْ كَتفَ شَاة ، ثُمَّ صلىً وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ».

[ ١٧٨] لَنَا ابْنُ أِي عُمَرَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بُنِ عُيَيْنَةً ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُدَ ، عَنْ ابْنِهِ (°) ، وَهُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

« أَوْلَمَ ( ' ) رَسُولُ الله ﷺ عَلَى صَـفَيَّةَ ( ' ) ... بتَمْــرِ

[٥٧٨] رواه البخاري (٣٧٦٩) ومسلم ( ٢٤٣١/ ٧٠).

(١) سقط من الأصل .

(٢) زيادة ف ، ش ، غ ، ب ، ت .

(٣) قوله (الثّريد): هو الخبر المأدوم بالمرق ، والغالب أن يكون مع اللحم .

[١٧٦] رواه البخاري (٣٧٧٠) ومسلم (٢٤٤٦/ ٨٩) .

[١٧٧] إسناده صحيّح: رواه بن خزيمة (٤٢) ، وابن حبان في صحيحه (١١٥١) ، والبـزارِ في كشف الأستار (٢٩٧) ، والبّيهقيّ في السنن (١/٢٥٦) ، والطحّاوي في شرح معاني الآثــار (١/ ٦٧) ، وابن ماجه (٤٩٣) من طرق عن سهل به ، ورواه أيضاً المصنف في جامعه (٧٩) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به ، وله شواهد عند مسلم (٣٥٢) وغيره.

(٤) قوله (من **تُور اقِط**): هو لبن جامد مستحجر ، يؤكل هكذا جافاً أو بعد بله بالماء . [۱۷۸] **إسناده صحيح**: رواه المصنف في جامعه (۱۰۹۱) ، وقال: حسن غريب ، ورواه ابـن ماجه ، وأبو داود (٣٧٤٤) ، والبيهقـي ( ٧/ ٢٦٠ ) ، والطّبرانـي ( ٤٢/ ١٨٤) مّـن طـرق عن سفيان به ، ورواه أحمد ( ٣/ ١١٠) ، وابن الجمارود في المنتقى ( ٧٢٧) ، وأبــو يعلــي ( ٣٥٥٩ ) ، وسقط من إسنادهم عن وإئل عنّ ابنه ، قال الترمذي: « وروى غير واحد هذاً الحديث عن ابن عيينة عن الزهرى عن أنس ولم يذكر فيه عن وائل عن ابنه ، وكان سفيان يدلس هذا الحديث فربما لم يذكر فيه : ﴿ عن وائل عن ابنه ›› ، وربما ذكـره ، قلـت: وســفيان قد بين أنه لم يحفظه من الزهري ، وذكر ذلك الحميد عنه إذ قال: لقد سمعت الزهري يحدث به فلم أحفظه ، وكان بكر بن وائل يجالس الزهري معنا » ، ويلاحظ أن بعض الْكتُبُّ تـذكر « أبي » بدلا من ابنه ، وهذا خطأ.

(٥) في ألأصل وت ش : ( أبيه ) ، وهو خطأ، وانظر تخريج الحديث.

(٦) قوله (أوْلَمَ): أي صنع وليمة وهى طعام العرس.

(٧) قوله (أُوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةً) : أي عند زواجه بها .

وَسَويق <sup>(۱)</sup> ».

[ ١٨٠] ثَنَا مَحَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَـــيْس ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَانَا الَّنبِيُّ ﷺ فِي مَنْزِلْنَا ، فَلَابَحْنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ : «كَأَنَهُمْ عَلِمُوا أَنَا لُحُجِبُّ اللَّحْمَ» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةُ .

[١٨١] تَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، تَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا .

<sup>(</sup>١) قوله (وَسُويق): ما يتخذ من الحنطة والشعير .

<sup>[</sup>۱۷۹] ضعيف: رَوَّاه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٧٥٩)عن الفضيل بن سليمان به ، والفضيل بـن سليمان فيه بعض الكلام ، وعبيد الله بن على (لين) كما قال الحافظ وهـو مـن السادسـة ، وروايته عن أبي رافع زوج سلمى مرسلة كما قال المذى في التهـذيب ، فيبـدو أنـه لم يلحـق جدته سلمى .

<sup>(</sup>٢) في و ، ت ، غ (الشعير) .

<sup>[</sup>١٨٠] إسناده حسن: رواه أحمد (٣٩٨،٣٠٣) ، وابن حبان في صحيحه (٩١٦،٩٨٤) ، وأبو داود (١٥٣٣) ، وأبو يعلى (٢٠٧٧) ، والحاكم (١١١٤) ، والبيهقي في السنن (٢/ ١٥٣) فذكره بعضهم مطولاً ومختصراً ، من طرق عن الأسود بن قيس به ، ونبيح العنزى ذكره ابن المديني في جملة المجهولين ، ولينه الذهبي ، وقال فيه الحافظ مقبول، إلا أن أبا زرعة وثقه وابن حبان والعجلى ، وصحح الترمذي حديثه ، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .

<sup>[</sup>۱۸۱] إسناده صحيح: رواه أحمد (٣/٧٨)، والحميدى (١٢٦٦)، والطيالسي (١٧٧٥)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (١/ ٦٥)، وأبو بكر بن أبي شيبة (١٢/ ١٥)، والحاكم (١٣٦/٣) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، وعبد الله بن محمد لين، وقد توبع من محمد بن المنكدر كما عند الترمذي في جامعه (٨٠)، وأبو داود (١٩١)، وابن حبان (١١٣٠)، والطحاوى في شرح معاني الآثار (١/ ٦٥)، والبيهقي في السنن (١/ ١٥٦)، وقد سيق مطولاً ومختصراً.

قَالَ سُفْيَانُ (١): أنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدر ، عَنْ جَابر قَالَ :

«خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَة مَنَ الأَنْصارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ منْهَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لَلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْ لُهُ منْهُ عَلَالَة منْ عُلاَلَة مَنْ عُلاَلَة الشَّاة (٢) فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ».

اً اللهُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد الدُّورِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد (٥) ، تَنَا فُلَــيْحُ بُــنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْمِّنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبً ، عَــنْ أُمِّ الْمُنْــذِرِ

(١) في ت (ح) .

(٥) سقط من الأصل.

(٢) في ، و ، غ (أخبرنا) ، ف ، ب ، ش ، ت (حدثنا) .

(٣) قوله ( يِقَنَاع مِنْ رُطَبٍ) : القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه .

(٤) قوله (يعُلاّلَةً مِنْ عُلاّلَةِ الشّاة) : العلالة : البقية من كُلّ شيء ، وهو بقية اللحم .

[ ١٨٢] إسناده ضعيف: واختلف على فليح بن سليمان فيه فرُّواه المصنف في جامعه (٢٠٣٧)، والبغوى في شرح السنة (٢٨٦٣) عن يونس بن محمد عن فليح بهذا الإسناد، وخالفه زيـد ابن الحباب ، والمعافي بن سليمان ويحيى بن عباد وسريج بن النعمان ويونس بن محمد وأبـ و داود وأبو عامر وغيرهم فرواه عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب به ، وفي السند فليح بن سليمان قال فيه الحافظ صدوق كـثير الخطأ وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بكلام يجعله للضعف أقرب وأيوب بن عبد الرحمن ابن صعصعة ذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه الحافظ صدوق، وتعقب المـذى في التحفـة (١٠٨/١٣) الترمذي بقوله ((فقول أبي عيسى: ((لا نعرفه إلا من حديث فليح )) فيه نظر (( وقد أورد عليه ما رواه ابن أبي فديك عن محمد بـن أبـي يحيـى الأســلمى عــن أبيــه عــن يعقوب نحوه قلت: قد رد ذلك أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢/ ٢٧١) فقال سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس قالت (( دخل على رسول الله ﷺ وعلى ناقه من مرض فأتى بطعام فقال لعلى مهلاً فإنك ناقه ...الحديث»، فقال أبي محمد بن أبي يحيى هـ و محمـ د بـن فلـيح وهذا الحديث معروف من رواية فليح وكنت أظنّ أنه محمـد بـن أبـي يحيـى الأســلمّى أبــو إبراهيم بن أبي يحيى فألقيت على أبي زرعة فلم يعرف من حديث محمد بن أبي يحيى وجعلُ يعجبُ ويضطرب عليه الأمرُ وكذلكُ كان يضطرب عليَّ حتى الآن وقفت عُليه هـ و ويكنى أبا يحيى ، وقال ابن حجر في الإصابة (٨/ ٤٨١) قال الترمـذي : ((حسـن غريـب لا نعرفه إلا من حديث فليح»، وتعقب بأنه جاء من طريق ابن أبي فديك عن محمـد بـن أبـي يحيى الأسلمي عن أبيه عن يعقوب نحوه قلت : وفليح بـن سـلّيمان الأسـلمي وكنيتـة أبـو يحيى وابن محمد من رجال البخاري وابن أبي فديك من أقرانه فلعله حمله عنه ولم يفصح باسم ابنه لصغره ، قال محمد بن إسحاق ( فالتبس بمحمد بن أبي يحيى والـد إبـراهيم شيخ الشافعي وليس هو به، بل رجع الخبر إلى فليح كما قال الترمذي).

#### قَالِتٍ:

دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله ﷺ وَمَعَهُ عَلَىُّ وَلَنَا دَوَال (') مُعَلَّقَةُ ، قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ وَعَلَى ّ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

[ ۱۸۳] أَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنِ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِى ّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ (') عائِشَةَ بنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَسَأْتِينَ فَيَقُولُ : « أَعَنْدَكَ غَدَاءُ »؟ فَأَقُولُ : لا ، (قَالَتْ) : فَيَقُولُ : « إنَّى صَائِمُ » ، قَالَـتْ : فَيَقُولُ : « وَمَا هِلَى » ؛ فَأَتُانَا ('') فِي يَوْمًا فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ إنَّه أَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةُ ، قَالَ : « وَمَا هِلَى » ؟ فَلْتُ: حَيْسُ (^) ، قالَ : « أَمَا إِنِي أَصْبَحْتُ صَائِمًا » قَالَتْ : ثُمَّ أَكَلَ .

[ ١٨٤] أَنَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَّاثٍ ، ثَنَا أبيي ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله (وَلنَا دَوَال) جمع (دالية) ، وهي العذق من البسر يعلق ، فإذا أرطب أكل .

<sup>(</sup>٢) قوله (مَهُ) : كلمة زَجَّر ونهي ، بمعنى اكفف يا على .

<sup>(</sup>٣) قوله (نَاقِهُ) : الناقه قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحته وقوته ، ومن ذلك عبارة (إنه في فترة نقاهة ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ت .

<sup>(</sup>٥) في و ، ب ، ش (يا علمي) .

<sup>[</sup> ۱۸۳ ] رواه مسلم (۱۱۵٤).

<sup>(</sup>٦) في ت ،غ (عمته) . (د) : (دائلة )

<sup>(</sup>٧) في و (فأتانى) . ( ، ) تــا ( رَ \* مُو / .

<sup>(</sup>٨) قوله (حَيْسُ): هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن ، وأصله الخلط .

<sup>[</sup> ١٨٤ ] إسناده ضعيف: رواه أبو داود (٣٢٦٠) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٣٢) والبيهقي في السنن (٢٠/ ٦٣)وفي السند يزيد بن أبي أمية الأعور (مجهول) ، وقد توبع من محمد بن يحيى بن حبان كما عند أبي داود (٣٢٥٩) ، وفي سنده يحيى بن العلاء (وضاع) ، وذكر المذى في التحفة (١١٨٥٤) (رواه عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني عن عبد الغفار بن الحكم الحراني عن يحيى بن العلاء المدنى وهو الذي يقال له (الرازي) عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه ) أ .هـ ، وقد رد الشيخ الألباني في مختصره للشمائل أنه من مسند عبد الله بن سلام .



مُحَمَّد بْنِ أَبِي يَحْيَى الأسْلَمِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الأَعْوَرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْد الله بْنِ سَلَامٍ قَالَ : رَأَيْتُ النبي ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ، ثُمَّ قَالَ : « هَذَهِ إِدَامُ هَذِه » فَأَكَلَ .

[ ١٨٥] "ثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْد الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : «كَانَ يُعجَبُهُ النُّفْلُ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ : يَعْنَىٰ مَا بَقِىَ مِنَ الطُّعَامِ .

<sup>[</sup> ١٨٥] رجاله ثقات: رواه أحمد (٣/ ٢٢٠) ، وابن سعد (٢/ ٣٠٠) ، والحاكم (١١٥/٤)، والبيهقي في الشعب (١٩٥٤) ، والبغوي في شرح السنة (١٨٥٧) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٥٨٨) من طرق عن عباد بن العوام به ، وخولف من حماد ووهيب فروياه عن حميد عن أنس موقوفًا على عمر ، كما عند البيهقي في الشعب (٥٩٢٥) ، وقال البيهقي: ((هذا الحديث خولف عباد في رفعه ، وقال في حديث (٥٩٢٥) هذا أصح من الذي قبله.

<sup>(</sup>والثفل) في رواية أحمد والحاكم يعنى: الثريد، وفي رواية أبي الشيخ بلفظ: «كان أحب الطعام إلى رسول الله البقل»، ويبدو أنه تصحيف من الثفل.

(YY)

# بَابُ مَا جَاءَ في صِفَةٍ وُضُوءٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَامِ [وفيه ٣] أحاديث]

[ ١٨٦] تَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَـــنِ ابـــن أبي مُلَيْكَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ .

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَوَجَ مِنَ الْخَلاَء فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ (') فَقَالُوا : أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ : « إِنَّمَا أُمرْتُ بِالْوُضُوء إذا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَة ».

[ ١٨٧] ثنا سَعيدُ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْسرو ابْنِ دينَارِ ، عَنْ سَعيد بَّنِ الْحُويْرِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَسرَجَ رَسُسولُ اللهِ ﷺ مِسنَ الْغَائِطَ فَأْتِي بِطَعَامٍ ، فَقِلَ لَهُ : أَلاَ تَوَضَّأَ؟ فَقَالَ : ﴿ أَصلي فَأْتُوضًا ﴾؟!.

[ ١٨٨ ] نَّنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، َثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ( ح ) .

<sup>[</sup> ۱۸٦] إسناده صحيح: رواه النسائي (١/ ٨٥)، وأبو داود (٣٧٦٠)، وابن خزيمة (٣٥)، والبيهقي (١/ ٣٧٦)، والطبراني (١١٢٤١)، وأحمد (١/ ٢٨٢)، وعبد بن حميد (١٨٩) من طرق عن أيوب به، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني وانظر الحديث الذي بعده من حديث ابن عباس أيضًا.

<sup>(</sup>١) في غ ، ت (طعام) .

<sup>[</sup> ۱۸۷] رواه مسلم (۳۷٤).

<sup>[</sup> ۱۸۸ ] ضعيف جداً : رواه الترمذي في جامعه (۱۸۶۱) ، والبغوي في شرح السنة (۲۸۳۳) ، وأبو داود (۳۷۲۱) ، وأحمد (۴٤١٥) ، والحماد (۲۰۱۵) ، والبيهقي في الشعب (٤٠٠٥) والبزار في البحر الزخار (۲۰۱۹،۲۰۲) ، والطيالسي (۲۹۰)، وابن عدي في الكامل (۲/٥٤) ، والطبرني في الكبير (۲۹۰) ، والبيهقي في السنن (۷/۲۷) من طرق عن قيس ابن الربيع به ، وقيس تفرد به ، وهو ضعيف وقال أبو داود في الحديث : «ضعيف» وضعفه أيضاً الترمذي والعراقي في شرح الشمائل للمناوى (۱/۲۸۰) ، وأورده الذهبي في مختصر العلل (۲۲۲) ، وقال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب ، وفي علل ابن أبي حاتم سلمان قال قلت للنبي في قرأت في التوراة بركة الوضوء قبل الطعام ، فقال رسول الله سلمان قال قلت للنبي الطعام وبعده» ، قال أبي هذا (حديث منكر) ، لو كان هذا الحديث صحيحاً كان حديثا، وأبو هاشم الرماني ليس هو) قال ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي=



وَنَّنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الجُرجَانِيُ ، عَنْ قَيْسِ بْنُ الرَّبِيعِ ، عنْ أبي هَاشِم ، عَنْ زَاذَانَ ، عنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَلَدَ كُرْتُ ذَلَكَ للنَّبِيِّ عَلَيْ : « بَرَكَدَ الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْ : « بَرَكَدَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ وَالْمُ عَلَيْ : « بَرَكَدَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلُةٌ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ » .

\* \* \*

= خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو ، أحاديث موضوعة عن أبي هاشم وعن حبيب بن أبي ثابت قال أبي روى عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن على عن النبي الله أحاديث موضوعة خمسة وستة ، قال أبي : «ومن لم يفهم ورأي تلك الأحاديث التي تروى عن ابن جريج وحسين المعلم يظن أن خالداً هذا هو الدالاني ، والدالاني ثقة وهذا ذاهب الحديث ومن يفهم لم يخف عليه ، وقال البيهقي في السنن (٧/ ٢٧٦) (قيس بن الربيع غير قوى ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث وانظر تعليق ابن التركمان عليه).

(YA)

#### بابُ [مَا جاءَ في ] (١) قَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرَغُ مِنْهُ [وفيه (٧) أحاديث]

[ ۱۸۹] تَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، تَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، عنْ رَاشِد بْنِ جَنْدَلِ الْيَافِعِيِّ ، عنْ حبيب بْنِ أَوْس ، عنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ قَالَ : كُنَّا عَنْدَ النبي عَلَّا يَوْمًا ، فَقُرَّبَ إِلَيْه طَعَامٌ ، فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَركَةً مَنْهُ ، أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا ، وَلاَ أَقَلَّ بَوْكَةً فِي آخِرِه ، [قُلْنَا] (٢): يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ : « إِنَّا ذَكَرُنَا الله عَالَى الله عَلَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ ».

[ ١٩٠] أَنْسَا يَحْيَسَى بُسِنُ مُوسِى أَنْسَا أَبْسِو دَاوُدَ قَسَالَ: أَنْسَا هِشَامُ

<sup>(</sup>١) سقط من ت، ب.

<sup>[</sup> ۱۸۹ ] إسناده ضعيف جداً: رواه أحمد(٥/ ٤١٥) والبغوى في شرح السنة (٢٨٢٤) وفي السند حبيب بن أوس قال فيه الحافظ مقبول، ويزيد بن أبي حبيب (مجهول) وابن لهيعة (ضعيف) وفي الباب ما رواه البخاري في الأدب المفرد (١٠٩٩)، ومسلم (٢٠١٨) عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي يقول «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء» وروى مسلم (٢٠١٧) من حديث حذيفه وفيه « فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله فأخذت بيده المفائد لله المستحل بها فأخذت بيده المفائد في المستحل بها فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها ».

<sup>(</sup>٢) في ف: ( فقلنا).

<sup>[</sup> ۱۹۰] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (۱۸۰۸) ، وهنا برقم (۱۹۶)، وأحمد (۲/۳) برابو داود (۳۷۲۷)، والدارمي (۲/۹۶)، وإستحاق بن ر اهويه في مسنده (۲/۹۸، ۱۸۹) وابن ماجه (۲۲۲۶) ، وابن حبان (۲۱۶) ، والطيالسي (۱۲۷۱)، والحاكم (۱۰۸۶) ، ومشكل الآثار (۱۰۸۶) ، والبيهقي في الشعب (۲۸۳۱) وفي السنن (۲/۲۷۲) والنسائي في الكبرى (۱۰۱۱) ، والبغوي (۲۲۸۲) ، ومسند الشاميين (۲۹۳) من طرق عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد عن أم كلثوم عن عائشة به ، ووقع في موضع عند الدارمي وأحمد وابن ماجة وابن حبان ، جعلوه عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة ، والأكثر عبيد بن عمير عن عائشة ، والأكثر عبيد بن عمير عن عائشة ، والأكثر

على إثبات أم كلثوم وقال أبو عيسى (١٨٥٨) : «هذا حديث حسن صحيح وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق ، وقال المنـذري كمـا في عـون المعبـود (١٠/ ٢٤١) ولم يقل الترمذي عن امرأة منهم إنما قال عن أم كلثوم ، وقال : « ... ووقع في بعض روايـات الترمذي (أم كلثوم الليثية) وهو الأشبه لأن عبيد بن عمير ليثي ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة ولاسيما مع قوله منهم وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي وسقوطه الصواب - والله أعلم - ) وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في أطراف لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أحاديث وذكر بعدها أم كلثوم الليثية ويقال المكية، وذكر لها هذا الحديث ، والمذى في تحفة الأشراف (١٢/ ٤٤٣)، ذكر أم كلثوم بنت أبي بكر ولم يـذكر هنا الحديث وذكر بعدها أم كلثوم الليثية وذكر الحديث ، ولـ ه طريـق آخـر أخرجـه أبـو يعلـي (٧١٥٣) عن إبراهيم بن الحجاج عن حماد عن هشام بن أبي عبد الله عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عنبسة عن امرأة به ، وبديل بن ميسرة لم أجد من شيوخه عبد الله بن عنبسة والجماعة عن هشام بالسند السابق وله شاهد رواه أحمد (٤/ ٣٣٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/٧)، وأبو داود (٣٧٦٨)، والنسائي في الكبرى (١٠١١٣،٦٧٥٨) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٦١) والحاكم (١٠٨/٤) ، والبيهقي في الدلائل (٤٤٧) ، والطبرأني في الكبير (٨٥٤،٨٥٥) ، والأحـادُ والمشاني (٢٣٠١) ، وُشـرح مشـكل الأثـار للطحـاويّ (١٠٨٥) ، وأسد الغابة (١/ ٢٨٤) ، ومعجم بن قانع (١/ ٤٨) من طرق عن جمابر بـن صبح عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن جدي أمية بن محشي وفيه ((.. إن رجــلا كــان يأكل والنبي ﷺ ينظر فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة فقـال بسـم الله أولـه وأخـره » فقال النبي ‹‹ مازال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق في بطنه شئ إلا قاءه)) وفي السند المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي سئل عنه علي بن المديني فقال (مجهول لم يرو عنه غـير جـابر ابن صبح) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي لا يعرف تفرد عنه جابر بن صبح ، وقال الدارقطني في الأفراد كما في الإصابة (١/ ٢٦٩) : «تفرد به جابر بن صبح» ، وعند ابن علان في الفتحات (١٨٨/٥) بعد ذكر حديث أمية قـال : «وقـال الحـافظ بَعـد تخـريج الحديث هذا حديث غريب» ، وله طريق آخر رواه ابن عدي في الكامل (٣٠٧/١) عن أنسَ قال الشيخ هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ، وله شاهد آخر رواه خليفة الخياط في مسنده (٦٢) ، وابن السني في عمل اليـوم والليلـة (٤٥٩) ، وابـن حبـان في صـحيحه (٥٢١٣) ، والطبراني في الكبير (١٠٢٠٠) ، وفي الأوسط (٤٥٧٣) ، وتهذيب الكمال (٢٠٨/٢٧) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده بنحوه وفي السند عمر بن علي المقدامي ، مدلس تدليس سكوت أو قطع ، وعده ابن حجر في الطبقه الرابعة من المدلسين ، وكان شديد الغلو في التدليس (وصفه بذلك أحمد وابن معين والـدارقطني وغير واحد) . أنظر كتاب (تعريف أهل التقديس) لابن حجر مع خـلاف في سمـاع عبــد الرحمن بن مسعود من أبيه والأكثر على السماع . الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ [عبْد] (١) الله بْنِ عُبَيد بْنِ عُمَيْر ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهِ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ » .

[ ١٩١] تَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهاشميُّ الْبَصْرِيُّ تَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ : دَخَلَ عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ : « أَدْنُ يَا بُنِيُّ فَسَمِّ اللهَ تَعَالَى وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، ﴿وَكُلْ مِمَا يَلِيكَ».

[ ١٩٢] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَــنْ أَبِــي هَاشِمٍ ، عنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاح، عَنْ أَبِيهِ (٢) رَيَاحَ بْنِ عَبِيدَةً ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدريِّ قَالَ :

[١٩١] رواه البخاري (٥٣٧٦) ، ومسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>١) في ت (عبيد) وهو خطأ .

<sup>[</sup>١٩٢] ضعيف: رواه النسائي في الكبرى (١٠٠٤٨) ، وخالف الزبيري وكيع كما عنـد أبـي داود (۳۸۵۰) ، وأحمد ( $\overline{x}/x^{0}$ ) فرواه عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو غير ، ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (٦٨٧) من طريق قبيصة بإسقاط رياح ورواه، معاويــة بــن هشــام عن سفيان به بإسقاط إسماعيل بن رياح كما عند النسائي في الكبرى (١٠٠٤٧) ، وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٤٦٤) ، والطبراني في الكبير (٨٩٨)، ورواه البخاري في التاريخ (١/٣٥٣) ، ورواه أبـو الشـيخ في أخلاقـه (٦٨٧) ، وفي السـند مسـلمة بـن علـي (ضعيف جداً) ، وفي التاريخ الكبير (٦/ ٣٥٣) من طريـق حصـين عــن إسماعيــل بإسـقاط رياح ، ورياح لا يعرف وإسماعيل بـن ريـاح مجهـول ، وقـال الـذهبي في الميـزان : (حديثـه مضطرب) ، وقد توبع إسماعيل بن رياح من حجاج بن أرطاه ، فرواه عن رياح عـن مـولى لأبي سعيد ومرة ابن أخي أبي سعيد ومرة عن رجل عن أبي سعيد بـ كمـا عنـ د الترمـذي (٣٤٥٧) ، وابن ماجمه (٣٢٨٣) وابن أبي شيبة (٨/ ٢٥٥٦) والبخاري في التاريخ (١/٣٥٣) وعبد بن حميد (٩٠٥) وهو مولى لأبي سعيد وابـن أخـي أبـي سـعيد مجهـولان والثالث مبهم ، و ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة إسماعيل بن رياح الحديث وقـال (غريـب منكر) ، ورواه أحمد (٣/ ٩٧) عن منصور عن رجل عن أبي سعيد وفي السند رجـل مـبهم ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة (٨/ ٥٦٠ ٤٥٥٩) عن محمد بن الفضل وعبد الله بــن إدريــس عن حصين عن إسماعيل بن أبي سعيد عن أبيه موقوفًا، ورواه النسائي في الكبرى (١٠٠٤٩) (وذكره المذي في التحفة) من طريق هشيم وسفيان عن حصين عن إسماعيل بـن أبى إدريس عن أبي سعيد موقوفا ، وإسماعيل مجهول .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ش ، ت ، ف ، و .

## 109

#### بِابُ [مَا جاءَ في] قَوْل رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرَغُ مِنْهُ

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : « الْحَمْدُ للهِ اللهِ عَلَيْ اطْعَمَنَا وَسَلَقَانَا وَجَعَلْنَا (١) مُسْلمينَ ».

[ ۱۹۳ ] نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارِ أَنَا يَحْيى بْنُ سَعيد ثَنَا ثُوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنا (٢) خَالدُ بِسنُ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : كَانَّ رَسُولُ الله ﷺ إِذًا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِسنْ بَسِيْنِ يَدَيْسِهِ يَقُولُ (٢) : « الْحَمْدُ اللهِ حُدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّعَ (٤) وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنا».

[ ١٩٤] أَنَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ نَنَا وَكِيعُ ، عَنْ (٥) هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ بُدَيْلِ ابْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر ، عِنْ أُمِّ كُلْتُوم ، عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَائِشَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَأَكُلُهُ بِلُقُمَتَسِيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ ».

[ ١٩٥] أَنَنَا هَنَّادٌ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، قَالاً : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي أَرَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالكَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدُ أَن يَأْكُلَ الأَكْلَةَ [فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا] (١) ، أوْ يَشْرَبَ النَّرَّبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ) عَلَيْهَا » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت (من) وما أثبتناه هو الصواب .

<sup>[</sup> ۱۹۳ ] رواه البخاري (۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) في ف (عن) .

<sup>(</sup>٣) في ت (قال) .

<sup>(</sup>٤) قُوله (غَيْرَ مُودًع) : أي غير متروك .

<sup>[</sup> ۱۹٤] سبق برقم (۱۹۰) .

<sup>(</sup>٥) في ب (حدثنا) .

<sup>[</sup> ١٩٥] رواه مسلم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٦) سقط من غ ، ف ، ب . وهي في صحيح مسلم .

**(44**)

## بابُ مَا جَاءَ في قَدَح رسُول الله ﷺ

#### [وفيه حديثان]

[ ١٩٦] ثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد ثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ عِنْ ثَابِتِ قَالَ : أُخْرَجَ إِلْيِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك ، قَدَحَ (١) خَشَبٍ غَلِيظًا مُضَـَبَّبًا بِحَدِيدٍ (٢) فقالَ : ﴿ يَا ثَابِتُ ، هذَا قَدَحُ رَسُولِ الله ﷺ ».

[ ۱۹۷] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا (٢) عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا (٣) حَمَّاُد بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : ﴿ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِهِذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ ، الْمَاءَ وَالنَّبِيذَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ » .

\* \* \*

<sup>[</sup> ۱۹٦] إسناده ضعيف: الحسين بن الأسود قال الحافظ فيه (صدوق يخطئ كثيرا) ، وروى البخاري (٥٦٣٨) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة ، قال وهو قدح جيد عريض من نضار قال: قال أنس: (لقد سقيت رسول الله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا)).

<sup>(</sup>١) قوله (قُدَحَ) : هو إناء يؤكل فيه أو يشرب فيه .

<sup>(</sup>٢) قوله (مُضَبَّبًا بِحَدِيدٍ): أي مشدوداً بضباب من حديد ، والضبة حديدة عريضة يجمع بها الخشب وتمنعه من الانفصال والتفرق .

<sup>[</sup> ۱۹۷] رواه مسلم (۲۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) في ف : (أنبأنا) ، ب ، ش ، ت (أنا) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، و (أنبأنا) وفي غ (حدثنا) .



(\* •)

# بابُ مَا جَاءَ في صفة (١) فَاكِهَة رسُولِ الله ﷺ [وفيه (٧) أحاديث]

[ ١٩٨] ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزارِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَر قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ القِثَّاءَ بِالرُّطَبِ » .

[ ١٩٩] تَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الحُزَاعِيُّ الْبَصَرِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿ أَنَّ النَّبِسِيَّ ﷺ كَسَانَ يَأْكُسِلُ الْبطّيخَ بِالرُّطَبِ».

(١) سقط من ف ، ش ، غ .

[ ۱۹۸] رواه البخاري (۲۰٤٠) ، ومسلم (۲۰٤۳).

[ ١٩٩] إسناده صحيّح: رواه الترمذي في جامعه (١٨٤٣) وابـن حبـان (٥٢٤٦) والبغـوى في شرحُ السنة (٢٨٩٤) والحميدي (٥٥٠) من طرق عن سفيان بـه وتوبـع سـفيان مـن أبـي أسامة ومحمد بن حازم وعيسى بن يونس وداود الطائى ووهيب ويحيى بن هاشــم وإبـراهيم ابن حميد وقيس بن الربيع كما عُند أبّي داود (٣٨٣٦) ، والبيهقي في السنّن (٧/ ٢١٨) وأبوا الشيخ في أخلاقه (٦٧٢،٦٧٧،٦٧٧،٣٧٦)، وابن حبان في صحيحه (٢٤٧) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٦٧) وأخبار أصبهان (٣١٠) والنسائي في الكبرى (٦٧٢٢) وعند أب داود زَّيادة « يكسر حر هذا برد هذا» وخولفوا من وكيع وَّروَّاية لداود الطائي فرويــاه عــنّ هشام بن عروة عن أبية مرسلاً ، كما عند ابن أبي شيبة (٥/٠٠٥) والنسائي في الكبرى (٦٧٢٣) ورُوَّى أَبُو السَّيخُ في أخلاقه (٦٨٢) والحديث القادم بـرقم (١٠١) من طريق صالح بن مسمار ومحمد بن تجيى عن محمد بن عبد العزيز الرملي وعبَّد الله بـن يزيـد بـن الصلُّت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة بــه ، وقــد خولـف صالح ومحمد بن يحيى من محمد بن مسلم بن وراق بإثبات الزهري بين يزيد بن رومان وعروة ، كما عند النسائيّ في الكبرّى (٢٧٢٧) ، والكنى للدولابيّ (١٦٤) ، وفي السند عبد الله بن يزيد بن الصلت ضَّعيف ومحمد بن إسحاق عنعن ، قال التَّرمذي : «حسن غريب» ، ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيَّه عن النبي مرسَّلاً ولم يذكر فيَّـه عـن عائشـة وقـد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحَدَيثُ وقد ذُكْر الحَلاف هذا الدارقطني في العلل (٥/٣٨/ب) وصّحح الإسناد الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/٥٧٣) وقال صـاحبُ تحفة الأحوذي (٥/٥٥) قال ابن القيم في زاد المعاد : جاءً في البطيخ عدة أحاديث لا يصبح منها شئ غير هذا الحديث الواحد ، ويشهد له ما سيأتي برقّم (٢٠٠) وله طريق آخـر روآه ابن حبان في صحيحه (٣٣٢٦) ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٦٢٨) ، والطبراني في الكبير (٥٧٢٦) والفوائد المنتقاه لعلي بن عمر الحربي (٥٨) من طُرَق عن يعقوب بـن أَلولَيـد بـنِ أبي هلال عن أبي حازم عن سُهلَ بن سعد مُرَّفُوعاً به، ويعقوب بن الوليد بـن أبـي هـلالُ ضِّعيف جداً وذكَّره العقيليُّ في مناَّكيرٌ يعقوب بن الوليد ، وله طريقَ آخر رواه أبو ألفرج في الأغاني (٣/ ٣٦٩) من طريقٌ عبد الله بن جعفر وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٥٧٣) وذكر ابن القيم فوائد للبطيخ أنظرها في الموضع السابق .

#### بابُ مَا جَاءَ في صفة فَاكِهَةِ رسُولِ الله ﷺ



[۲۰۰] نَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرَ ثِنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْكًا وَهُبُ بْنُ جَرِيرَ ثِنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدٌ – قَالَ وهْبٌ : وَكَانٌ صِديقًا لَهُ – عِنْ أَنِسَ بْنِ مَالَـكُ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولُ الله ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحِرْبِزِ (١) وَالرُّطَبَ».

[۲۰۱] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيد بْنِ رُومَان ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشةَ رضي بْنِ الصَّلْت ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إسْحاق ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَان ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَكُلَ الْبَطِّيخَ بِالرُّطَبِ » .

[٢٠٢] ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ( ح ) .

وَتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى : أَنَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ ، عنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عنْ أَبِيهِ ، عَنْ

<sup>[</sup>٢٠٠] إسناده صحيح: رواه أحمد (٣/ ١٤٢ ، ١٤٣) ، والنسائي في الكبرى (٦٧٢٦) ، وابن سـعد (١/ ٣٠٠) ، وابـن حبـان في صـحيحه (٥٢٤٨) ، والبيهقـي في الشـعب (٣٨٦٧)، ورواية أبى الشيخ الأولى ، وابن حُبان قالا البطيخ بدلاً من الخربز ، وعنــد ابــن ســعد قــال الطبيخ بدُّل البطيّخ ويبدو أنه تصحيف ، وفي الموضع الثاني عند أبي الشيخ « أن النبي كـان يجمع بين الرطب والبطيخ)، قال مسلم: (( وربما قال الخربز)) ، كلهم من طرق عن جرير بـه قال المناوي في فيض القدير (٥/ ١٩٤) قال الحافظ العراقي : إسناده صحيح، وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٧٣) : «أخرجه النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس وتوبع حميد من قتادة)) كما أخرجه أبو الشيخ (٦٧٩)، والحاكم (٤/ ١٢١) ، والطبراني في الأوسط (٨١٣٦) ، والبيهقي في الشُّعب (٥٩٩٥) بلفظُ ((كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ» قال الحاكم (٤/ ١٢٠): تفرد به يوسف بن عطية ولم يحتج به ، وإنما يعرف هذا المتن بغير هذا اللفظ من حديث عائشة، وأنكر هذا الحديث جمع كبير من الأئمة ، وفي السند يوسف بن عطية ، وهو ضعيف جداً ، وقال الذهبي : واه ،وله طريق آخر عن جابر ، رواه أبو داود الطيالسي (١٨٧١)، وأبو الشيخ في أخـلاق النبـي (٦٨٠) ، والبيهقي في الشعب (٥٩٩٨) من طريق زمعة عن محمد بن أبّي سليمان عن بعض أهل جابر عنه به ، وزمعة ضعيف ، ومحمد بن أبي سليمان ضعيف جـداً ، وأبهـم الـراوي عـن جابر ، ولفظه : «أن رسول الله كان يأكل الخربز بالرطب ، ويقول هما الأطيبان» ، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) قوله (الْخِرْيزِ) : هو البطيخ المراد النوع الأصفر منه فإن فيه برودة يعدلها الرطب .

<sup>[</sup>۲۰۱] سبق برقمُ: ۱۹۹.

العلماء: لم يأمر النبي النبوي في شرحه: قال العلماء: لم يأمر النبي في ذلك بشيء فجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها ، وقد عمل السلف بالوجهين ، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس ، قالوا: ولكن الباطن أفضل ، اقتداءً به ولأنه أصون لفصه ، وأسلم له من الزهو والإعجاب .



أَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُواْ أَوَّلَ النَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فإذَا أَخَــذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ : « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِكَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدَيْنَتَنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدَيْنَتَنَا ، وَبَارِكْ لَنَــا فِي صَاعِنَا ، وَفِي مُدَّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ نَ وَاللَّهُ مَعْهُ ».
وَإِنَّهُ دَعَاكَ لَكَةَ ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لَمِكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعْهُ ».

قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وليد يَرَاهُ فَيُعْطيه ذَلكَ التَّمَرَ.

[ إسْحاق ، عنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ مُحَمَّد بْنِ ] عمَّار بْنِ يَاسِر ، عَنِ الرَّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّد بْنِ عَفْرَاء وَالسَّحاق ، عنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ مُحَمَّد بْنِ ] عمَّار بْنِ يَاسِر ، عَنِ الرَّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّد بْنِ عَفْرَاء وَالتُ : بَعَثَنِي مُعَادُ بْنُ عَفْرَاء بِقَنَاع (أَمَنْ رُطَب وَعَلِيْه أُجْر مِنْ قَتْبَاء (٢) رُغَسب (٢) ، ﴿ وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْ يُحِبُّ الْقَثَّاء ، [فَأَتَيْتُهُ بِه] (أَ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ (٥) قَدْ قَدِّمَت عَلَيْهِ مِسنَ البَحْرَيْن ، فَمَلاً يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيه ».

[٢٠٤] ثَنَا عليُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا (١) شَريكُ ، عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقيلٍ ، عَــنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مْعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالتْ : « أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأُجْرٍ زُغْبٍ ، فَأَعْطَانِي مِلَءَ كَفَّهِ حُلِيًا » أَوْ قَالَتْ : ذهبًا.

<sup>[</sup>٢٠٣] ضعيف: رواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٦٩٧) ، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٣٥٧)، والبغوي في شرح السنة (٢٨٩٥) من طريق محمد بن حميد الرازي ، وهو ضعيف جداً ، وإبراهيم بن المختار فيه ضعف ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وتوبع أبو عبيدة بن عمار بن ياسر من عبد الله بن محمد بن عقيل ، كما عند أحمد (٦/ ٣٥٩) ، وابن سعد (١/ ٣٠١) ، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٦٩٤) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٦٧٥) والمصنف في الحديث القادم ، وعبد الله بن محمد ضعيف ، وشريك سيىء الحفظ .

<sup>(</sup>١) قوله (يقنّاع): القناع الطبق يؤكل فيه .

<sup>(</sup>٢) قوله (أُجْرَّمِنْ قِتَّاءً) : الأُجْر هو الصغير من كل شيء والمراد به هنا الصغير من القثاء.

<sup>(</sup>٣) قوله (زُغْبِ): والزغب هو الشعيرات الصغيرة التي تعلو القثاء وهي صغيرة .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ت (فأتيته بها ، في و «فأتيت به» وزادت ت : (وكانت) .

 <sup>(</sup>٥) قوله (حِلْيةً): أي ذهباً أو ما يزين به .

<sup>[</sup>٢٠٤] سبق تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) في ف ، ت ، غ (حدثنا) .

( 17)

## بابُ [مَا جَاءَ فَي] (١) صِفَةٍ شَرَابِ رَسُولِ الله ﷺ

وفيه حديثان)

[٧٠٥] ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ۖ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عنِ الزُّهْرِيِّ ، عنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ

(١) سقط من (ب ، و) ولم تسقط (في) من و .

[٢٠٥] إسناده ضعيف: رُواه الترمذّي في جامعه (١٨٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٨٤٤)، وأبو وأحمد (٣٨/٦)، والحميدي (٢٥٧)، وأبو يعلى (٤٥١٦)، والحاكم (١٣٧/٤)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٢٢٠،٧٢١)، والبيهقي في الشعب (٥٩٢٨)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٢٦) من طرق عن سفيان به .

وخولف سفيان من عبد الرزاق ، فرواه على الإرسال بلفظ «سئل أي الشراب أطيب ، قال: الحلو البارد» كما عند عبد الرزاق في مصنفه (١٩٥٨٣)، والبيهقي في الشعب (٩٢٧)، ورواه الترمذي (١٨٩٦) عن عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عَـنَ الزهـري مرسَلاً، وكذا رواه ابن أبي شيبة (١٨٩) عن وكيع عـن يـونسٍ عـن الزهـري مرسـلاً ، الرفع من هشام بن عروة كما عند الحاكم (٤/ ١٣٧)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٧٢٢)، وابن عدي (٤/ ١٨٤) ، وفي السند عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، وهو ضعيف جدا، وقد قال الترمذي في رواية (١٨٩٥) هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عين معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ، والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي مرسلا ، وقالُ فِي رَوايَة (١٨٩٦) ، وهكذًا روى عبد الرزاقُ عن معمّر عـن الزهّـري عـنّ الـنبي ﷺ مرسلاً ، وهذا أصح من حديث ابن عيينـه رحمـه الله ، وقـال البيهقـي في السَّعب - تحت حديث (٥٩٢٨) - : رواه جماعة عن ابن عيينة والأول أصح ، وقال البغوي في شرح السنة - : تحت حديث (٣٠٢٦) - : قال أبو عيسى : إنما أسنده أبن عيينة من بين الناسر؟ ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عنْ معمِرعن الزهري عن النبي مرسلا ، وهكنذا روى يونس وغير واحد عن الزهري مرسلاً ، وقال الدارقطني في العلل (٥/ ٢٧/ ب): والمرسل أشبه بالصواب، وقال أبو زرعة: والمرسل أشبه، كما في علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣٥) وله شاهد آخر عند ابن عدى (٣/ ٢٣١) من طريق زمعة بن صالح عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به ، وقال البيهقي في الشعب : رواه زمعـة ابن صالح عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، وليس بمحفوظ ، قلت : وزمعة بن صالح ضعيف ، وله شاهد آخر في فوائد تمام (٢٨٩) من طريق بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن أبي أمامة به ، وفي السند بشر بن عون ، وهو ضعيف جدا، وله شاهد آخر رواه إسماعيل بن أمية ، واختلف عليه ، فرواه عنه ابن جريج عن رجل عن ابن عباس كما عند أحمد (١/٣٣٨) ، والبيهقي في الشعب (٥٩٢٦) ، وخولُّف ابن جريج من محمـد بن جابر ، فرواه عنه عن أبيه عن ابن عباس به بلفظ « أي الشراب أحب إليك )، ، كما في اتحاف المهرة (٣/ ١٣٣) ، ومحمد بن جابر ذهبت كتبه ، وساء حفظه ، وخلط كثيراً، فيبدو أن الصواب: (عن رجل ) ، والله أعلم .

قَالتُ

« كَانَ أحبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الحُّلْوُ الْبَارِدُ » .

\* \* \*

[٧٠٦] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعِ أَنَا (١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا (١) عَلَيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَــنْ عُمرَ هُو ابْنُ أبي حرْمَلةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةً فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبنِ ،

[۲۰۶] إسناده ضعيف: رواه أبـو داود (۳۷۳۰) ، وأحمـد (۱/ ۲۲۰،۲۲۵،۲۸٤) والطيالسـي (٢٨٤٦) ، والنسائي في الكبرى (١٠١١٨،١٠١١) ، وابن سعد (١/ ٣٠٣) ، وابن السني (٤٧٤) ، وعبد الرزاق (٨٦٧٦) ، والبغوي في شرح السنة (٣٠٥٥) ، والحميدي (٤٠٨٢) وأبو الشيخ في أخلاقه (٦٤٤) ، والبيهقي في الشعب (٥٩٥٧) من طرق عن على بن زيد به وبعضهم ذكر عمر بن حرملة بدلاً من ابن أبي حرملة ، وبعضهم ذكر الحديث مطولاً ، وبعضهم مختصراً ، وعلى بن زيد ضعيف ، وعمر بن أبي حرملة : مجهول ، وقال الترمذي - تحت حديث (٢٤٥٥) - : حسن ، وروى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد ، فقال : عن عمر بن حرملة ، وقال بعضهم عمرو بن حرملة ، ولا يصح ، ورواه ابن ماجه (٣٤٢٦) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به ، وإسماعيل ضعيف في غير بلده ، وابن جريج مكى ومدلس ، وقد عنعن ، وهشام روى هذا الحديث بعـد أن تغير ، وفي علـل ابـن أبـي حـاتم (٢/٣) : « وسألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار بآخره عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي في الضب وقصة خالد ، قال أبي هذا خطأ، إنما هو الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد عن النبي ﷺ ، قلت لأبي : وفي حديث إسماعيل عن ابن جريج كلام ، قال : فأتى النبي ... الحديث ، قال أبي : ليس هذا من حديث عبيـد الله بـن عبـد الله ، ولا من حديث أبي أمامة بن سهل وإنما هو من حديث الزهري عن أنس ، قال أبو محمد - بعد ذكر الدعاء في الحديث - قال أبي: ليس هذا من حديث الزهري: إنما هو من حديث على ابن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عباس عن النبي قال أبي : وأخاف أن يكون قد دخل على هشام بن عمار ؛ لأنه لما كبر تغير.

قلت: حديث خالد بن الوليد الذي أشار إليه أبو حاتم أخرجه البخاري (٥٣٩١) ومسلم (١٩٤٥) وعند البخاري (٥٦١٦) ومسلم (٢٠٢٩) من حديث أنس: « أنه رأى رسول الله شرب لبناً وأتى داره فحلبت شاة ، فشبت لرسول الله من البئر ، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر ، وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضلة ، ثم قال: الأيمن فالأيمن» واللفظ للبخارى.

<sup>(</sup>١) في و ، غ (أنبأنا) وفي ف ، ب ، تِ ، ش (حدثنا) .



فَشَرِبَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا عَلَى يَمينهِ وَخَالَدٌ عَن (١) شِمَالِهِ ، فَقَالَ لِي :

« الشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شَنْتَ آثَرْتَ بَهَا خَالِدًا » فَقُلْتُ : مَسَا كُنْسَتُ لأُوثِسرَ عَلَسى سُؤْرِكَ (٢) أَحَدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا ، فَلْيَقُلُ : [اللَّهُ عَلَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعَمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ [ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، هَذَا الحُديثَ ، عَـنْ مَعْمَـر ، عَـنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةً ، عَنْ عَائِشَةً و رَوَاهُ (٥) عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَك ، وَعَبْدُ الرَّزَاق ، وغَيْرُ وَاحد ، عنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه عنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، وَهَكَذَا رَوَى يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحد ، عنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً » . قَالَ أَبُو عِيسَى : « وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ ابْنُ عُيَيْنَةً مِنْ بَيْنِ النَّاسِ » .

قَالَ أَبُو عيسىَ : « وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَّارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ هي خَالةُ خَالد بْنِ الْوَلِيدِ ، وَخَالةُ ابْـــنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَحَالةُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي رِوَاية هَذَا الْحَديثِ ، عَنْ عَليِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَليِّ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ<sup>(١)</sup> : عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَة ، وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ عَليَّ بْنِ زِيْدٍ ، فَقَالَ<sup>(١)</sup> : عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَة ، وَالصَّحِيحُ <sup>(٧)</sup> عُمَرُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَة » .

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، غ (على) وفي ش (على يساره) .

<sup>(</sup>٢) قوله (سُورك): السؤر بقية الشراب في الإناء .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، ب ، ت ، ش .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ت ، غ ، (وقال) وفي ف (ثم قال) .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ت (روى).

<sup>(</sup>٦) سقط من ب، ت.

<sup>(</sup>٧) في ب ، ت ، ش ، غ ، و : (عن) .

(41)

### بابَ مَا جَاءَ في صِفَةٍ شُرْبِ رَسُولَ الله ﷺ

#### [وفيه (۱۰) أحاديث]

[٢٠٧] َ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنا <sup>(١)</sup> عَاصِمٌ الأَحْوِلُ ، وَمُغِيَرةٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ :

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُو قَائِمٌ » .

﴿ ٢٠٨] نَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُسينِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْــنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ :

« رأَيْتُ رسُولَ الله ﷺ يَشْرَبُ قَائمًا وَقَاعدًا ».

[ ٢ • ٩] أَنَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا <sup>(٢)</sup> ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ ، عَن الشَّعْبِيِّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « سَقَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ».

<sup>[</sup>۲۰۷] رواه البخاري (۱۲۳۷) ، ومسلم (۲۰۲۷) .

<sup>(</sup>١) في غ ، و (أنبأنا) ، ف (حدثنا) .

<sup>[</sup>۱۰۲] إسناده حسن: رواه الترمذي في جامعه (۸۸۳) ، والبغوي في شرح السنة (۳۰۶۱) وأحمد (۲/ ۱۰۲،۱۷۹،۲۱۵) من طرق عن حسين المعلم به ، وقال الترمذي حسن صحيح ، وحسين المعلم متابع من مطر الوراق عند أحمد (۲/ ۱۷۸) ، وفي السند أبو جعفر الرازي ، وهو ضعيف وتابعه أيضًا حجاج بن أرطاه عند أحمد (۲/ ۱۹۰) وفي السند إسماعيل بن محمد بن جحاده متكلم فيه ، وله شواهد كثيرة من حديث عائشة وغيرها ، ومن الحديث الآتي برقم (۲۱۰) ؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۸۱) أن أحاديث الشرب قائماً تعارضها أحاديث في النهى عن ذلك ، ثم ذكر الحافظ بعضها ، ونقل أقوال الأئمة في الجمع بينهما ، ومنها قول الإمام النووي : ((النهي الذي فيها محمول على التنزيه وشربه هي قائماً لبيان الجواز )) .

<sup>[</sup>۲۰۹] صحيح: وقد سبق برقم (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) في ب، ت: (أنا).



[۲۱۰] "نَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْكُوفِيُّ ، قَالاَ : تَنَا<sup>(۱)</sup> ابْنُ الْفُضَيْلِ<sup>(۲)</sup> ، عنِ الأَعْمشِ ، عنْ عبْدِ الْمَلكِ بْنِ مَيْسَرةَ ، عَنِ النَّزَّال بْنِ سَبْرَة قَالَ:

« أَتَى عليٌّ ﴿ مَنْ مَاء وَهُوَ فِي الرَّحْبَة (٢) فَأَخِذَ مِنْهُ كَفَّا فَعَسَالَ يَدَيْسِهِ وَمَضْمضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَّحَ وَجْهَةُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ، ثُمَّ شَرِبَ (٤) وَهُوَ قَائمٌ » ، ثُسمَّ قَالَ : « هذَا وُضُوءُ [منْ] (٥) لَمْ يُحْدَثْ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ ».

[٢١١] نَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد ، وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالاً : َثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ ، عَنْ أَنِس بِنَ مَالِكِ .

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا إِذَا شَرِبَ ، وَيَقُــولُ : « هُــو أَمْــرأُ<sup>(١)</sup> وَأَرْوَى » .

[۲۱۲] ثَنَا عَلَيُّ بْنُ خَشْرَم أَنْبَأْنَا (٧) عِيسَى بنُ يُونُس ، عنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ ».

<sup>[</sup>۲۱۰] رواه البخاري (٥٦١٥).

<sup>(</sup>١) في و (أنبأنا) وفي ب ، ش ، ف (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ت (محمد بن الفضيل).

<sup>(</sup>٣) قوله (وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ): مكان بالكوفة ، أو رحبة المسجد ( بفتح الراء والحاء ، وقد تسكن ) ، وهي المكان المتسع ، وكان على الله يجلس فيها ويعظ .

<sup>(</sup>٤) في ش ، ب ، ت : (منه) .

<sup>(</sup>٥) في ت : (عمن) .

<sup>[</sup>۲۱۱] رواه مسلم (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٦) قوله (أمرأ): أي أسهل إنسياغاً ، أي أسرع وأهضم ، أروى: من الري ، أي أكثر رياً.

<sup>[</sup>۲۱۲] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (۱۸۸٦)، وقال: غريب، وابن ماجه (۲۱۲] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (۱۸۸٦)، وأبو الشيخ (۲۰۲)، وابن عدي في الكامل (۳٤١٧)، وأحمد (۱٤٨/٣) من طرق عن رشدين بن كريب ورشدين بن كريب ضعيف، وضعف الإسناد ابن حجر في الفتح (۲۰۲۸) ط الريان، وروى مسلم (۲۰۲۸) وغيره عن أنس: أن رسول الله محمد كان يتنفس في الإناء ثلاثاً.

<sup>(</sup>٧) في ف ، ت ، ش (حدثنا) .

[٢١٣] ثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ ، عنْ يَزيدَ بْنِ يزيد بْنِ حَابِرٍ ، عنْ عَبْدِ السرَّحْمَنِ ابنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عنْ حَدَّتِهِ كَبْشَةَ ، قَالتْ :

« ذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ َفِيّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا ، فَقُمْتُ إلَـــى فِيهَـــا فَقَطَعْتُهُ (١)».

[٢١٤] ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :

كَانَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ، يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ ثَلاثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ ، « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ ثَلاثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ ، « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ

[٢١٥] تَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الـــرَّحْمَنِ....

[۲۱۳] إسناده صحيح: رواه الترمذي في مصنفه (۱۸۹۲) ، والبغوي في شرح السنة من طريق المصنف (۲۰٤۲) ، وأحمد (۲٬ ٤۳٤) ، وابن ماجه (۲۴۲۳) ، والحميدي (۳۰٤۸)، وابن حبان (۳۰۱۸) ، والطبراني في الكبير (۲۰۸۵) ، ومسند الشاميين (۲۳۹) من طرق عن سفيان به ، وتوبع من عبد العزيز بن حصين كما عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص۲۳۷) ، وعبد العزيز بن حصين ضعيف ، وزاد ابن شاهين والطبراني في الكبير: (ألتمس البركة بذلك) ، وعند ابن ماجه ((تبتغي بركة موضع في رسول الله)) قال النووي - في شرح مسلم (۲۱/ ۱۹۶) -: ((قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله عن أن يبتذل ويمسه كل أحد ، والثاني: أن تحفظه للتبرك به ، والإستشفاء ، والله أعلم )).

(١) قوله (إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ) : أي إلى فم القربة : والقربة : جلد مدبوغ يوضع فيه الماء .

[۲۱٤] رواه البخاري (۵۶۳) ، ومسلم (۲۰۲۸).

[۲۱۰] إسـناده ضـعيف: رواه الطيالسـي في مسـنده (۱۷۵۵)، وأحمـد (٦/ ٣٧١)، و(٢/ ٣٠١٥)، (٣/ ١١٩)، وابن الجارود (٨٦٨)، والدارمي (٢/ ١٢٠)، والطحاوي في مشكله (٢١١٠)، ومعاني الآثار (٤/ ٢٧٤)، وابن سعد (٨/ ٣١٥)، والطبراني في الكبير (٣٠٧،٢٥) من طرق عن عبد الكريم الجزري به، وبعضهم جعله من مسند أم سليم.

## مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ شُرْبِ رَسُولَ الله ﷺ



أنبأنا (١) أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عنِ الْبَرَاءِ بْنِ زَيدٍ [ابْنِ ابْنَةِ أنسِ ابْنِ مَالِك] (٢ ) ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِك :

### « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ [عَلَى] ( " ) [ أمًّا ( ا أمَّ ) سُلَيْمٍ وقِرْبَةُ مُعَلَّقَةُ فَشَرِبَ مَـنْ فَـم

وفي السند البراء بن زيد ابن ابنة أنس: مجهول ، وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول ، ولم يرو عنه إلا عبد الكريم وعبد الكريم الجزري لم يسمع من البراء ، فيما نقله ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١٣٤ ).

وقال على بن المدينى عبد الكريم الجزري لم يسمع من السبراء ، ورواه الطحاوي في معاني الآثار (٤/ ٢٧٤) ، وأبو الشيخ (٧١٧) ، والبغوي في شرح السنة (٣٠٤٤) ، والطبراني في الكبير (٣٠٧) ، والأوسط (٦٥٨) من طرق عن شريك عن حميد عن أنس به.

وهذه الرواية معلة ؛ فإن شريك من الذين رووا عن عبد الكريم الجزري بالسند الأول وهى عند الدارمي والطيالسي وابن الجعد ، فقد اضطرب شريك في هذا الحديث مع سوء حفظ عنده ، فقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٣) : سألت أبا زرعة عن حديث رواه شريك عن حميد عن أنس عن النبي .... وذكر الحديث».

قال أبو زرعة : وهم شريك في هذا الحديث ، قال أبو زرعة : رواه شريك عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن بنت أنس عن النبي أنه دخل فشرب من قربة وهو قائم » والدارقطني في علله (٥/ق٧٠ //ب) رجح رواية المصنف - بعد ذكر الخلاف - ، وبنحوه في الحديث الماضي برقم (٢١٣) ، وإسناده صحيح ، أما عن الشرب قائماً فقد ثبت في أحاديث سبقت ، ومنها ما هو في الصحاح .

- (١) في ف ، ت (حدثنا) .
- (٢) في ت (عن ابنة لأنس بن مالك) .
  - (٣) سقط من الأصل.
  - (٤) في الأصل (أبو) وهو خطأ.



# مَا جَاءَ في صفّة شُرْب رَسُولَ الله ﷺ

ِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَقَامَتْ أُمُّ سُليْمٍ إِلَى رَأْسِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا ».

[٢١٦] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصرٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنبأنا (١) إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حـــدثتنا عُبيدَةُ بِنْتُ نَائِلٍ ، عنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أِبِي وَقَّاصٍ ، عنْ أَبِيهَا ،

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا » .

قَالَ : أَبُو عِيسَى : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عُبِيَدُة بِنْتُ نَابِلٍ.

\* \* \*

[٢١٦] إسناده ضعيف: رواه البزار في كشف الأستار (٢٨٩٨) ، والطحاوي في معاني الآثـار (٢٨٩٨) ، وأبو الشيخ في أخلاقـه (٢١٦) ، والطبرانـي في الكبير (١/ ٣٣٢) ، وفي السند عبيدة بنت نابل لا تعرف ، وإسحاق بن محمد الفـروي ضعيف ، ولمتنـه شـواهد فـانظر مـا سبق برقم (٢١٥،٢٠٧،٢٠٩،٢٠٠) .

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، ش (أنا) ، ف (حدثنا) .

(34)

# بابُ مَا جَاءَ في تَعَطُّر رَسُول الله ﷺ

#### [وفيه (٧) أحاديث]

[٢١٧] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا : أَنَا (١) أَبُو أَحْمَد الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْد الله بْنِ الْمُحتَارِ ، عنْ مُوسى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

« كَانَ (٢) لِرسُولِ الله ﷺ سُكَّةٌ (٣) يَتَطَيَّبُ مِنْهَا».

[۲۱۸] ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنا عَزْرَةُ (١) بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْد الله قَالَ :

كَانَ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ ، لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ ، وَقَالَ أَنَسُ : « إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كــانَ لاَ يــرُدُّ الطِّيبَ ».

<sup>[</sup>۲۱۷] إسناده صحيح: رواه أبو داود (۲۱۲)، وابن سعد (۲۱۳،۳۰۱)، وأبو الشيخ (۲۱۷] إسناده صحيح: رواه أبو داود (۲۱۲) من طرق عن عبد الله بن مختار به، وهذا سند صحيح، وقد توبع عبد الله بن مختار من حسين كما عند أبي الشيخ (۲۳٤) ولكن في السند أبو الحريش لم أقف عليه، وطاهر بن أبي أحمد سكت عنه أبو حاتم.

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، ش ، ف (حدثنا) وفي و ، غ (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت : (كانت) .

<sup>(</sup>٣) قوله (سُكُنَّهُ): نوع من الطيب يركب من مسك ، والمراد - والله أعلم - أنها وعاء يحفظ فيه الطيب .

<sup>[</sup>۲۱۸] رواه البخاري (۲۵۸۲).

<sup>(</sup>٤) في ت (عروة) وهو تصحيف .

[ ٢١٩] ثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سعيد ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلاَثُ لا تُرَدُّ : الْوَسَائِدُ ، وَالسَّدُهْنُ (')، وَ الطِيبُ ('') وَ الطِيبُ (''

[٢١٩] فيه مقـال : رواه الترمـذي في جامعـه (٢٧٩٠) ، والبغـوي في شـرح السـنة (٣١٧٣) ، وأخبار أصبهان (١/ ٩٩)، والبيهقي في الشعب (٦٠٧٩)، وابن حبان في الجروحين (٢٧/٢) ، والطبراني في الكبير (١٣٢٧٩) ، وفي مكارم الأخلاق (١٥٢) من طرق عن ابن أبي فديك به و في كل الطرق ذكر عبد الله بن مسلم فقط عـدا المصـنف هنـا ، ودُكِـرَ خلف الحديث في الجامع أنه عبد الله بن مسلم بن جندب ، والبغـوي أيضـاً ، وأكثـر كتـب التراجم كانت تذكر الحديث في ترجمة عبد الله بن مسلم بن جندب ، وقيد خولـف عبـد الله ابن مسلم من ابن أبي ذئب ، فأدخل جندب بين مسلم بن جندب وابـن عمـر ، وهـو عنـد ابن حبان في الثقات (٤/ ١١٠) ، ولكن في السند محمد بن يزيد المستملي ، وهــو ضــعيف ، وقد أخرج الروياني (١٤٤١) من طريق خالد بن زياد الدمشقى عن زهير بـن محمـد المكـي عن نافع عن ابن عمر به ، ولكن خالد بن زياد الدمشقى مجهول ، وحكم الترمذي على الحديث بالغرابة وقال ابن أبي حاتم في العلل (٣٠٧/٢) : وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبى فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر عن النبى قال: (( ثلاث لا ترد اللبن ولا الوسادة ولا الدهن » قال أبي : هذا حديث منكر ، وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٤٥) : ﴿ فحديث معلول رواه الترمذي ، وذكر علته ، ولا أحفظ الآن ما قيـل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر)) ، وقال ابـن حبـان في المجروحين (٢/ ٢٧) في ترجمة عبد الله بن مسلم بن هرمز: قال أبو حاتم: وهـو الـذي روى عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله .. الحديث ، وذكر سند الحديث الذي ذكرناه ، ثم قال : هذا حدثنا الحسن بن سفيان ، وقال عبد الله بن مسلم فقط ، وقد قيل إن راوي هذا الخبر هو عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي ، وهو بحديث عبد الله بن مسلم بن هرمز أشبه ، وقد روى مسلم بن جندب الهذلي ومسلم بـن هرمـز جميعـاً عـن ابـن عمـر ، واسم ابن كليهما عبد الله ، فلذلك اشتبه على القائل هذا بذاك ، وقال صاحب تحفة الأحوذي (٧/ ٩٩) قال المناوى : إسناده حسن ، وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٠٩) : إسناده حسن إلا أنه ليس على شرط البخاري فأشار إليه ، واكتفى بحديث أنس أنه كـان لا يرد الطيب.

<sup>(</sup>١) الدهن : كل ما يدهن به الشعر ، وهو هنا الطيب ، كما جاء عقب حديث الترمذي .

<sup>(</sup>٢) سقط من ت ، ف ، ش ، غ .



#### [٢٢٠] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ َّثَنَا أَبُو داوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عنِ الْجُرَيْــريِّ ،

[۲۲] طرقة متكلم فيها وقد ينهض بمجموعها إلى الحسن: رواه الترمذي في جامعه (٢٧٨٧)، والنسائي (٨/ ١٥١)، وفي الكبرى (٩٤٠٨)، والبغوي في شرح السنة (٣١٦٢) عن أبي داود الحفري به، وقد ذكر الرجل في طرق أخرى بالطفاوي أو شيخ من طفاوة كما عند المصنف في الحديث الآتي، وفي جامعه (٢٧٨٧)، وأحمد (٢/ ٥٤)، وأبو داود (٢١٧٤) والنسائي (٨/ ١٥١)، وفي الكبرى (٩٤٠٩)، وعبد بن حميد (١٤٥٤)، ومسند الشهاب والنسائي (٨/ ١٥١)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٩٤)، والشعب (٢٨٠٧) من طرق عن الجريري به، ومنهم الذين رووا عن الجريري قبل الاختلاط مثل سفيان وحماد وإسماعيل بن علية و ناد بن زريع، ولكن العلة في إيهام الراوى عن أبي هريرة.

ويزيد بن زريع ، ولكن العلة في إبهام الراوي عن أبي هريرة . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرف إلا في هـذا الحـديث ، ولا نعرف إسمه ، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول ، وله طريق أخر عن عمران بن حصين ، رواه الترمـذي في جامعـه (٢٧٨٨) ، وأبـو داود (٤٠٤٨) ، وأحمـد (٤/٢٤٤) ، والحاكم (٤/ ١٩١) ، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٤٦) ، والشعب (٦٣٢٠) ، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣١٤) من طرق عَنَّ سعيد بَّن أبي عروبة به ، ومن الرواة عنه روح بـن عبَّـادَّة روى عنه قبل الاختلاط ، ورواه البزار في البحر الزّخار(٤٩٥٥) بإَثْبَات مطرّ أو قتـادة بـين سعيد والحسن ، ولكن الذي روى عن سعيد هنا هو عبد الأعلى ولا يعلم روى عنه قبل الحسن لم يسمع من عمران بن حصين ونفّي السماع أيضًا أحمد وابن المديني وابن معين وأُبو حاتم الرازي ، وقال الحاكم (٤/ ١٩١) فيإنّ مشائخناً وإن اختلفُواً في سماع الحسن من عمران بن حصين ، فإن أكثرهم على أنه سمع منه ، وأثبتُه عبد الرحمن بن الحسن وغيرهم ، وقال عباد بن سعد : قلت ليحيى بن معين : الحسن لقي عمران بن حصين ، قـال : أمـا في حديث البصريين فـلا ، وأمـا في حـّديث الكـوفيين فـنّعم، أنظـر جـامع التحصـيل وتحفّـة التحصيل والتهذيب ، والحسن مدلس ، وقد عنعن ، وقال البزار (٣٥٤٩) : وهـذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن عمران بن حصين ، ولا نعلم رواه عن النبـي ولا رواه عـن عمـرانَ ابن حصين إلا الحسن ، وقال الترمذي : حسن غريب وله طريق آخر عن عاصم الأحول ، واَختلف عليه ، رواه البزار في كشـف الأسـتار (٩٨٩) والبيهقـي في الشـعب (٧٨١٠) ، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٠) مِن طرق عن سعيد بن سليمان الواسطي عن إسماعيل بن زكريا عَن عاصم عن أنس مرفوعاً وفيه قصة ، وقال العقيلي في ترجمة سعيد بـن سـليمان ، لا يُتابع عَليه وهذا يُروى عن عاصم عن أبي عثمان النهديُّ من قولـه ، ورواه الطبرانـي في الأُوسط (٧٠٢) ، والعقيلي (١/ ٤٩) ، من طرق عن إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفّيان ابن عيينة عن عاصم الأحوّل عن أبي عثمان النهـدي عـن أبْي موسـي مرفوعـاً بهـا وقــد خولف إبراهيم بن بشار من عبد الرزّاق والحميدي فروياه عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان النهدي مرسلاً كما عند عبد الرزاق في مصّنفه والعقيلي (١/ ٤٩) ، وذكر العقيلي في المصدر السابق بالسند نفسه عن أبي عثمان قال : كمان أبو موسى يقرئ النياس ، فأبصُّر رجلاً متخلقاً فلحظ إليه ، فلما رآه يلاحظ إليه قام الرجل فغسل الخلوق ، ثم جاء فجلس فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا هَذَا فَقَدَ أُعتِبَ ، وله طريق آخُر رَوَّاهُ الْمُحَامِليُّ فِي أَمَالِيه (٣٢٦) عن أبي هشام الرفاعي عن ابن فضيل عن عطاء عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة به ، وأبــوّ هشام هذا ضعيف ، وعبد الله بن حفص مجهول.

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُه وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النَّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي رِيحُهُ ».

[٢٢١] نَنَا عَلَيُّ بْنُ حُحْرٍ أَنَا (٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ ، عَــنْ أَبِــي نَضْرَةَ ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ﷺ ، غَنِ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ .

[٢٢٢] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَليفَةَ ، وعَمْرُو بنُ عليٍّ ، قَالاً : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ ، عنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ <sup>(٣)</sup> فَلاَ يَرُدَّهُ ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِـــنَ الجُنَّة » .

قَالَ أَبُو عِيسَى : « وَلاَ نَعْرِفُ لَحَنانَ غَيْرَ هذَا الحُدِيثِ »(٤).

<sup>(</sup>١) في غ (الطفاوى) وفي ب ، ت (رجل هو الطفاوى) .

<sup>[</sup>٢٢١] سبق في الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) في ، و ، ف (أنبأنا) ، وفي ت ، ش ، غ (حدثنا) .

<sup>[</sup>۲۲۲] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (۲۷۹۱) ، وأبو داود في مراسيله (٥٠١) ، والبغوي في شرح السنة (٣١٧٢) من طرق عن يزيد بن زريع به، وحنان قال عنه الحافظ: مقبول ، وأبو عثمان النهدي ليس بصحابي ، فالحديث مرسل ، وقال الترمذي (٢٧٩١) : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ ولا نعرف حناناً إلا في هذا الحديث ، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ، وقد أدرك زمن النبي ولم يمره ولم يسمع منه ، ولكن ورد في فضل الريحان حديث أخرجه مسلم (٢٢٥٣) من حديث أبي هريرة قال ، قال رسول الله على : ((من عرض عليه ريحان فلا يرده ؛ فإنه خفيف المحمل طيب الريح )) .

<sup>(</sup>٣) قوله (الرَّيْحَانَ) : كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم .

<sup>(3)</sup> في الأصل ونسخ المخطوطة بعد هذا ما نصه ، وقال أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: حنان الأسدى ، من بنى أسد بن شريك ، وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد ، وروى عن أبي عثمان النهدي ، وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف ، وسمعت أبي يقول ذلك . أه. ويبعد أن يكون هذا النقل من الترمذي - رحمه الله - ولا أعلم أن الترمذى نقل عن ابن أبي حاتم شىء في مصنفاته ، ويحتمل أن يكون من إضافة أحد رواة الشمائل ، فأدرجت في المتن ، وهذا النقل في علل ابن أبي حاتم (٣/ ٢٩٩).



[٢٢٣] تَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِد بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا أَبِي ، عَنْ بَيَانٍ ، عنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ الله قَالَ :

عُرِضْتُ بَينْ يَدَيْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ﴿ ، فَالْقَى جَرِيرُ رِدَاءَهُ وَمَشَى فِي إِزَارٍ ، فَقَالَ لَه : خُذْ رِدَاءَكَ . فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَومِ : ﴿ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ مِنْ صُورَةٍ ( َ َ جَريسرٍ إِلاَّ مَا بَلَغَنَا مِنْ صُورَةٍ يُوسُفَ ( َ ) الطَّيْلِا ﴾.

<sup>[</sup>٢٢٣] إسناده ضعيف جداً: في سنده عمر بن إسماعيل بن مجالد ، وهو ضعيف جداً ، وأبوه صدوق يخطئ ، وباقي رجال السند ثقات.

<sup>(</sup>١) في ف : (صورة من) .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت ، ش (الصديق) .

(**4 t**)

# بابُ [كَيْفَ كَانَ] (١)كَلاَمُ رَسُول اللهِ ﷺ

#### [ وفيه ٣) أحاديث ]

[۲۲۴] تَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ تَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسوَدِ ، عنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ ، عنْ عُرْوَةَ ، عنْ عَائِشَةَ قَالتْ :

« مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْرُدُ (٢) سَرْدَكُمْ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ بَسِيِّنٍ فَصْلِ ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إلْيه ».

(١) في ب (ما جاء في) .

[٢٢٤] إسناده حسن : رواه المصنف في جامعه (٣٦٣٩) ، وأحمد (٦/ ٢٥٧) ، وابـن سعد (١/ ٢٨٣) من طرق عن أسامة بن زيد به ، وأسامة بن زيد الليثي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يهـم ، ورواه أبـو داود(٤٨٣٩) ، وأحمـد (٦/ ١٣٨) ، وإسـحاق في مسـنده معلقـاً (٣/ ٩٨٣) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٢١١) ، والنسائي في الكبرى (١٠٢٤٦) عـن وكيـع وزيد بن الحباب وأبي أسامة جميعاً عن سفيان عن أسامة بـن زيـد بــه ، وقــد خولـف هــذا الجمع عن سفيان من قبيصة كما عند النسائي في الكبرى (١٠٢٤٥) فأسقط الزهري وأدخل القاسم مكان عروة ، وهذا الطريق مرجوح لمخالفة الجمع ، ولإعلال النسائي لـــه إذ قال : (خالفه أبو أسامة) وقد تكلُّم أهل العلم في رواية قبيصة عن سفيان فقال ابن معـين : قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان ، فإنه سمع منه وهو صغير، وانظر الته ذيب ولموافقة رواية الجماعة عن سفيان لرواية حميد بن الأسبود وروح عن أسامة بن زيد، وخولف أيضاً من زيد بن الحباب كما عند أبي الشيخ (٢١٠) ، فجعله من مراسيل الزهري ورواه الحميدي في مسنده (٢٤٧) عن سفيان عن الزهري به بلفظ ((... إن رسول الله ﷺ إنما كان يحدث حديثا لو عاده العاد أحصاه )) قال أبو بكر: لم يسمعه سفيان من الزهـري ، وقـد روى البخاري (٣٥٦٧) ، ومسلم (٢٤٩٣/ ١٦٠) من طريق الزهري به بلفظ (( كان يحدث حديثا لو عاده العاد لأحصاه )) وروى مسلم (٢٤٩٣) والبخاري معلقاً (٣٥٦٨) ، وغيرهم عن يونس عن الزهري به بلفظ (... إن رسول الله لم يكن يسرد الحديث كسردكم ). (٢) قوله (يَسْرُدُ) : سرد الحديث هو الإتيان به متابعاً سريعاً يستعجل فيه .

[٢٢٥] ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى أَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سلْمُ (١) بْنُ قُتَيْبَةَ ، عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمامَة ، عنْ أنس بْنِ مَالكِ قَالَ :

« كَانَ رسُولُ الله ﷺ يُعيدُ الْكَلمَةَ ثَلاَتًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ ».

[٢٢٦] تَنا سُفْيَانُ بنُ وَكَيعٍ تَنَا جُمِيْعُ بْنُ عُمَيْرِ (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجْليِّ قَــالَ: حدَّتَني (٣) رجُلُ مِنْ بَني تمَيمٍ منْ وَلَد أَبِي هَالَةَ زَوْجٍ خدِيجة يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ ، عنِ ابْــنِ لأبي هَالَة ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ عَليِّ قَالَ :

سألْتُ خَالِي هَنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ ، وَكَانَ وصَّافًا ، قُلْتُ (١٠) : صفْ لِي مَنْطقَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَان دَائِمَ الْفَكْرَةَ ، لَيْسَتْ لَــهُ رَاحَــةً، طَوِيلَ السَّكْتِ ، لاَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيْر حاجَةَ ، يَفْتَتَحُ الْكَلَامَ وَيَخْتَمُهُ [باسم الله] (٥) وَيَتَكَلَّمُ بَعُوامِعِ الْكَلِمِ (٢) ، كَلاَمُهُ فَصْلٌ (٧) ، لاَ فُصُولٌ وَلاَ تَقْصِــيرٌ (٨) ، لَــيْسَ بالجُــافِ (١) وَلاَ تَقْصِــيرٌ (٨) ، لَــيْسَ بالجُــافِ (١) وَلاَ

<sup>[</sup>٢٢٥] رواه البخاري (٩٥) بلفظ: «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تُفهم ...» وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٧٤) فوهم ، كما قال الحافظ في الفتح وصححه وتعقبه الذهبي بقوله (أخرجه البخاري سوى قوله: «لتعقل عنه » وهو عند البخاري باللفظ المذكور ، فلا وجه لتعقب الذهبي ؛ لأن المعنى واحد ويجوز رواية الحديث بالمعنى ، وللحديث شاهد عند الطبراني في الكبير (٨٠٩٥) ، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٩/١) من حديث أبي أمامة الباهلي بلفظ: «كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً لكي يفهم عنه ».

<sup>(</sup>١) في ب ، ت : (مسلم) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

<sup>[</sup>٢٢٦] إسناده ضعيف: سبق برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت ، ف ، ش ، و (عمر) وقد سبق الكلام عليه .

<sup>(</sup>٣) في ت (ثنا) .

<sup>(</sup>٤) في ف (فقلت).

<sup>(</sup>٥) في ت ، ش (بأشداقه) : الشدق جانب الفم ، والمعنى أنه ﷺ كان يهتم بإخراج الكلام واضحاً .

<sup>(</sup>٦) قوله (بَجُوامع الْكَلِم): أي بالكلام القليل اللفظ الكثير المعاني .

<sup>(</sup>٧) قوله (كَلاَمُهُ فُصْلٌ) : الكلام الفصل هو البين الظاهر .

<sup>(</sup>٨) قوله (لاَ فُضُولٌ وَلاَ تَقْصِيرٌ) : أي : المراد لا زيادة فيه ولا نقصان : مع كونه جامعاً لمعاني كثيرة .

<sup>(</sup>٩) قولُه (لَيْسَ بالجُافي): الجفاء غلظ الطبع وشدته ، يعني هو ليس بالعديم البر قولاً وفعلاً.

الْمَهِين (١)، يُعَظِّمُ النَّعْمَةَ ، [وإنْ] (١) دَقَّتْ لاَ يَذُمُّ مِنْهَا شَيئًا غَيْرَ أَلَه لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَواقًا (٣) وَلاَ مَا كَانَ لَهَا ، فَإِذَا تُعدِّيَ الْحُقُّ لَمْ يَقُسِمُ لِغَضَبِهِ وَلاَ يَمْدَحُهُ (٤)، ولاَ تُعْضِبُهُ الدُّنْيَا ، وَلا مَا كَانَ لَهَا ، فَإِذَا تُعدِّيَ الْحُقُّ لَمْ يَقُسِمُ لِغَضَبِ لَنَفْسِهِ ، ولاَ يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بَكُفَّهَ كُلِّهَا ، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا ، وإذَا تَحَدَّثُ اتَّصَلَ هَا (٥) ، وضَرَبَ برَاحَتِهِ اليُمَنَى بَطْسَنَ إَبْهَامِهِ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا ، وإذَا غَضَ طَرْفَهُ ، جُلَ ضَحِكِهِ التَّبَشُمُ اللَّهُ عَنْ عَنْ مَثْلِ حَبَّ الْغَمَامِ » (٧).

<sup>(</sup>١) قوله (وَلاَ الْمَهِينِ): من المهانة والحقارة ، أي ما كان ﷺ حقيراً ذميماً ، وفي ب: (ولا بالمهيمن).

<sup>(</sup>٢) في ت ، (ولو) .

<sup>(</sup>٣) في ب: (قط).

<sup>(</sup>٤) قوله (ولا يدُّمُ دُواقًا وَلاَ يَمْدَحُهُ) : أي لا يذم طعاماً ولا شراباً ولا يمدحه ، وسقط (ولا يمدحه) من غ .

<sup>(</sup>٥) قوله (وإذا تُحَدَّث اتَصَلَ بهَا) : أي يحرك يده مع الكلام لزيادة البيان والإيضاح .

<sup>(</sup>٦) قوله (وأَشَاحَ): الإشاحة المبالغة في الإعراض ، وفي النسخة ش : (أشاج) وهو تصحيف ، وسقط من ت .

<sup>(</sup>٧) قوله (يَفْتُرُ عَنْ مَثْلِ حَبُّ الْغَمَام): يفتر من الفتره وهي المسافة من الزمن أو المكان ، والمراد هنا انفراج شفتيه ﷺ عن أسنانه ، وشبه أسنانه ﷺ بحب الغمام ، وهو البرد الذي ينـزل مـن السماء في شدة بياضه وصفائه .

(40)

# بابُ مَا جَاءَ في [ضَحِكِ] (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ [وفيه رقم أحاديث]

[٢٢٧] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ منيعِ ثَنا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ أَنا (٢) الحُجَّاجُ وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ ، عنْ سِمَاكِ بْنِ حرْبٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :

﴿ كَانَ فِي سَاقَى رَسُولَ اللهَ ﷺ حَمْوُشةٌ (٣) ، وَكَانَ لاَ يضْحَكُ إلاَّ تَبَسُّمًا ، فَكُنْتُ إِذَا نَظَوْتُ إلَيْهِ قُلْتُ : أَكَحَلَ الْعَيْنَيْنِ وليْسَ بَأَكْحَلَ ».

[٢٢٨] أَنْنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ ثَنَا (٤) ابْنُ لَهِيَعَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ (٥) ، عنْ عَبْدِ اللهِ

(١) في ت (صفة ضحكه).

[۲۲۷] إسناده ضعيف: رواه المصنف في جامعه (٣٦٤٥) ، وأحمد (٥/ ٩٧،١٠٥) ، وابن أبي شيبة (١١/ ٢١٥) ، وأبو يعلى (٧٤٥٥،٧٤٥٨) ، والحاكم (٦٠٦/٢) ، والبغوي في شرح السنة (٣٦٤٢) ، والطبراني في الكبير (٢٠٢٤) ، وتاريخ المدينة (١/ ٦١١) ، والبيهقي في الدلائل (١/ ٢١٢) من طرق عن الحجاج بـن أرطاه بـه ، والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس ، والمتن فيه معنى مستغرب.

(٢) في تَ : (حَدَثِنا) ، فَ ، وَ : (أَخَبَرِنَا) ، غ : (أَنبَأَنَا) .

(٣) قُولُه (حَمْوُشةٌ) : هي الدقّة ، والكُحَل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة ، ويكون عند منبت شعر الجفن .

قوله: (غريب) ، والبغوي (٢٠٢١) ، ونقل عن الترمذي غريب من طريق قتيبة عن ابن قوله: (غريب) ، والبغوي (٢٠٢١) ، ونقل عن الترمذي غريب من طريق قتيبة عن ابن لهيعة ، ورواه ابن المبارك في الزهد (١٤٥) والبيهقي في الشعب من طريقه (٢٥٠) من طريق الشيخ (٢٥) من طريق الشيخ (٢٥) من طريق الشيخ (٢٥) من طريق الشيخ (٢٥) من طريق عبد الله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة به ، ورواه الحسن والنضر بن عبد الجبار وأبو الأسود وعبد الله بن يوسف وموسى والحجاج كلهم عن ابن لهيعة به ، كما عند أحمد (٢٥) من والمبهقي في الشعب (٢٤) من والبيهقي في المعرفة والتاريخ (٢٥) ، والبيهقي في الشعب (٢٤) من والمبهقة فيه ضعف لسوء حفظه ، وقد جاء الحديث من رواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد وروايتهما يحتج بها وأيضاً قتيبة بن سعيد ، وعبد الله بن المغيرة صدوق وقد توبع ابن لهيعة من نافع بن يزيد كما عند ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص٠٠٣) ، ولكن في سنده : طلق بن السمح مجهول ، وقد قال الترمذي : رُوى عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث مثل هذا ، وطريق يزيد هذا رواه الترمذي في جامعه (٣٦٤٢) ، وقال : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث ابن سعد إلا بنها الوجه ، وقد رواه المصنف أيضاً برقم (٢٢٩) بلفظ : «ما كان ضحك رسول الله من هذا إلوجه ، وقد رواه المصنف أيضاً برقم (٢٢٩) بلفظ : «ما كان ضحك رسول الله الا تبسماً » وسنده حسن ، وفيه يجيى بن إسحاق : (صدوق) وباقي رجال السند ثقات .

(٤) في ف (أخبرنا) ، ش ، غ (أنا) .

<sup>(</sup>٥) في ت : (عبد الله) ، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه .

بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ ، [أَنَّهُ] (١) قَالَ :

« مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ » .

[٢٢٩] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالد الْخَلاَّلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْسَيْلَحَانِ تَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْحَارِثِ قَالَ :

« مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ تَبَسُّمًا » .

قَالَ أَبُو عِيسَى : « هَذَا حَدِيثُ غَرِيبُ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ ».

[٢٣٠] ثنا أَبُو عمَّارِ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ثَنَا وَكِيعُ ثَنا الأَعْمَشُ ، عَنِ الْمَعْــرُورِ بْــنِ سُوَيْدِ ، عَنْ أِبِي ذَرِّ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ أُوَّلَ رَجُلِ يدْخُلُ الْجُنَّةَ وَآخِرَ رَجُلِ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ ، يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُقَالُ : اعْرَضُوا عَلَيْه صِغَارَ ذُنُوبِه وَيُخَبَّأُ عَنْهُ كَبَارُها ، فَيُقَالَ لهُ : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا [كَذَا وكذَا] (٢) ، وَهُوَ مُقَرُّ لَا يُنْكُرُ ، وَهُوَ مُشْفَقٌ مِنْ فَيُقَالُ لهُ : عَمِلْتَ يَوْمُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة عَمِلَهَا حَسَنةً ، فَيَقُولُ : إِنَّ لِي ذُنُوبًا [مَا] (٢) أَراهَا ههُنَا» .

قَالَ أَبُو ذَرٍّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (1).

[٢٣١] ثَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ ثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنا زَائِدَةُ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْــنِ أِبِي حَازِمٍ ، عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>[</sup>٢٢٩] إسناده حسن سبق تخريجه . انظر الحديث السابق.

<sup>[</sup>۲۳۰] رواه مسلم (۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) في ف ، ش ، غ : (وكذا كذا) .

<sup>(</sup>٣) في ب: (لم) ، ف (لا) .

<sup>(</sup>٤) قوله (حَتَّى بَدَتُ نُوَاجِدُهُ): أي حتى ظهرت نواجذه ، النواجذ جمع ناجذة ، وهى الأضراس التي تظهر عند الضحك ، والأشهر الأكثر أنها أقصى الأسنان .

<sup>[</sup>۲۳۱] رواه البخاري (۳۰۳۵) ، ومسلم (۲٤٧٥).



« مَا حَجَبَني (¹) رسُولُ الله ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رآينِ إلاَ ضحكَ ».

[٢٣٢] ثَنَا أَحَمْدُ بْنُ مَنيعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو َثَنَا زَائدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعيلَ بنِ أَبِي خَالدِ عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَريرٍ قَالَ :

« مَا حَجَبَني رَسُولُ الله ﷺ [وَلاَ رَآينِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ] (٢) إلاَّ تَبَسَّمَ » .

[٢٣٣] ثَنَا هَنَادُّ بنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَـــنِ الأَعْمَــشِ ، عـــنْ إِبْــرَاهِيمَ ، عن أَبْــرَاهِيمَ ، عن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنِّي لِأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا ﴿ أَنَّ مَ رَجُلُ يَخْرُجُ مِنْهَ ا زَحْفًا ، فَيُقَالُ لَهُ : الْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجُنَّةَ » . قَالَ : ﴿ فَيَذْهِبُ ( الْ لِيسَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَنَ ) ، فَيَجَدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ ، فَيْرِجِعُ فَيقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنسازِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الذَّي كُنْتَ فِيهِ ، فَيَقُولُ : نَعْمْ » [قَالَ] ( ( ) : ﴿ فَيُقَالُ لَله : فَيُقَالُ لَله : فَيَقُالُ لَله : فَيَقُولُ : فَيْمَانُ وَعَشْرَةَ أَضْ عَافِ السَّدُنْيَا » تَمَنَّ » قَالَ : فَيَتَمنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ الذَّي تَمَنْيتَ وَعَشْرَةَ أَضْ عَافِ السَّدُنْيَا » قالَ ( ) : ﴿ فَيَقُولُ : أَتَسْخَرُ مِنِّي ( ) وَأَنْتَ الْمِلْكُ » ؟

قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُّهُ.

<sup>(</sup>١) قوله (مَا حَجَبَني) : أي منعني من الدخول عليه .

<sup>[</sup>۲۳۲] سبق تخریجه رقم (۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) في ت (منذ أسلمت ولا رآني) .

<sup>[</sup>۲۳۳] رواه البخاري (۲۵۷۱) ، ومسلم (۱۸٦).

<sup>(</sup>٣) في ت (ابن) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ش ، ت (من النار) .

<sup>(</sup>٥) في ت (إليها) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ب ، غ ، و .

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ش ، غ ، ف) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ت .

<sup>(</sup>٩) في ش ، غ ، و (أتسخر بي) ، ف (تسخر بي) .

# [٢٣٤] ثنا قُتَيَبْةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَليٌّ بنِ رَبِيعَة

[٢٣٤] حسن بمجموع طرقه : رواه المصنف في جامعه (٣٤٤٦) ، وقال حسن صحيح ، وابـن حبان (۲۲۹۸،۲۶۹۷) ، وأبو داود (۲۲۰۲) ، وأحمد (۱/ ۱۳۸،۱۱۵،۹۷) ، والطيالسي (١٣٤) ، وعبد بن حميد (٨٩،٨٨) ، والشريعة للآجرى (٦٤٦،٦٤٥) ، والبزار في البحر الزخار (٧٧٣) ، وعبد الرزاق (١٩٤٨) ، ومعمر في جامعه (٦٨) ، والكامل لابن عـدي (٥/ ١٢١) ، والطبراني في المدعاء (٧٨٥،٧٨٣،٧٨٢،٧٨١) ، والمحساملي في المدعاء (١٣،١٤،١٥،١٦،١٧) ، والدارقطني في علله (٤/ ٦٢) ، والبغوي في شرح السنة (١٣٤٢،١٣٤٣) ، والنسائي في الكبرى (٨٨٠٠) ، وابن السنى (٤٩٦) ، وأبو يعلى (٥٨٦) ، والدولابي (١٤٥٨) ، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق به ، وأبو إسحاق هـو عمرو بن عبد الله السبيعي ، مدلس وقد عنعن ، وإن كان في بعض الطرق تحديث ، كما عند البيهقي (٥/ ٢٥٢) من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق به ، فأحمد بن منصور الرمادي روي عن عبد الرازق بعد اختلاطه ، وقــد رواه أحمد (١/ ١١٥) ، وعبد الرزاق (١٩٤٨) ، والجامع لمعمر (٦٨) ، وعبد بن حميد (٨٨) . عن عبد الرزاق بالعنعنة ، وفي جامع معمر بالعنعنة أيضاً ؛ وأتى التحديث عـن ابـن حبـان (٢٦٩٧) ، وفي السند الوليد بن مسلم ، ودل على أن أبا إسحاق دله تصريحه نفسه بعدم سماع هذا الحديث من علي بن ربيعة ، ففي علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٧١) وسألت أبي عن حديث : رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال : كنت رديف علي فقال حين ركب : [الحمد لله ثلاثاً ، سبحان الذي سخر لنا هذا ... الحديث ] ، فقال أبى : حدثني أبو زياد القطان عن يحيى بن سعيد قال : كنت أعجب من حديث على بن ربيعة : «كنت ردف علي » لأن علي بن ربيعة كان حدثاً في عهد علي ، ومثله أنكرت أن يكون ردف على ، حتى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن على بن ربيعة قلت لسفيان : سمعه أبو إسحاق من علي بن ربيعة ؟ فقال : سألت أبا إسحاق عنه ، فقال حدثني رجل عن علي ابن ربيعة ، وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن بشر النيسابوري فيما كتب إلي قال : ذكر عبد الرحمن بن مهدي حديث على بن ربيعة الذى رواه قال : كنت ردف علي ، فلما ركب قال : سبحان الذي سخر لنا هذا ، فسمعت عبـ د الرحمن بن مهدي يقول: قال شعبة: فقلت لأبي إسحاق: ممن سمعته ؟ قال: من يـونس ابن خباب، فأتيت يونس بن خباب ، فقلت : ممن سمعته ؟ قال : من رجل رواه عـن علـى ابن ربيعة ، وذكر نحو ذلك الدارقطني (٤/ ٦١) ، والبخاري في التاريخ الصغير (١/ ٣٢٦)، والمذي في تحفة الأشراف (٧/ ٤٣٦) ، وقد رواه الأجلح عن أبيي إسحاق عن على بن ربيعة مرة وعن الحارث عن على بن أبي طالب مرة ، كما عند ابن السنى في عمل اليوم

قَالَ : شَهِدْتُ عليًّا ﴿ أَيَ بِدَابَّةِ لِيرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّكَابِ قَالَ : بِسْمِ الله ، فَلَمَّ السَّتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : أَلْحَمْدُ للهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَرَ لَنَا هَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : أَلْحَمْدُ للهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَنَ اللّهُ وَالزَّرِنَ اللّهُ اللّهُ وَمَا كُنَّا لَهُ مُ مُقْرِنِينَ اللّهَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف:١٣] . ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لله ثَلاَثًا ، وَالله أَكْبَرُ ثَلاثًا ، سُبْحَانكَ إِلَى ظَلَمْتُ نَفْسي ، فَاغْفَرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ قَالَ : النَّامُوبَ إِلا أَنَتْ ، ثُمَّ ضَحِكَ . فقُلْتُ لهُ : من أيِّ شيء ضَحَكَّتَ يَا أَمِيرَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلا أَنَتْ ، ثُمَّ ضَحِكَ . فقُلْتُ لهُ : من أيِّ شيء ضَحَكَّتَ يَا أَمِيرَ

والليلة (٤٩٨)، وابن فضيل في الدعاء (٥٦)، والدارقطني في العلل (٤/ ٦١،٦٠)، و (الحارث) هو الأعور: (ضعيف)، ورجح الدارقطني رواية من روى عن الأجلح موافق للجماعة، وقال الدارقطني في العلل (٤/ ٦٢): فهو من رواية أبي إسحاق مرسلاً، وللحديث طرق أخرى عن على بن ربيعة منها:

- ١- ما رواه إسماعيل بن عبد الملك عنه ، رواه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٨٤) ، والمحاملي (١٨) ،
   والبزار في البحر الزخار (٧٧١) ، والطبراني في الدعاء (٧٧٧) ، وإسماعيل بن عبد الملك
   صدوق كثير الوهم ، ولم أجد هذا الحديث من أوهامه ، وفي هذا المتن ذكر الشطر الأخير
   فقط.
- ٢- ما رواه المنهال بن عمرو عنه كما عند المحاملي (١٩) ، والحاكم (٩٨/٢) ، والطبراني في الدعاء (٧٧٨) ، وهذا إسناد حسن ، فالمنهال صدوق ربما وهم ، ولم يكن الحديث من أوهامه ، وقد ذكر خلاف الحديث الدارقطني في العلل (٢/٤٤) ، وقال : وأحسنها إسناداً حديث المنهال بن عمرو عن على بن ربيعة ، والله أعلم .
- ٣- ما رواه الحكم عنه ، أخرجه المحاملي (٢٠٧) ، والطبراني في الدعاء (٧٨٠) ، وفيه ابن أبـي
   ليلي ، قال فيه الحافظ صدوق سيئ الحفظ جداً وولده عمران مقبول.
- ٤- ما رواه شقيق الأزدي ، رواه الطبراني في الأوسط (١٧٧) ، وفي المدعاء (٧٧٩) ، ورواه عن شقيق يونس بن خباب ، وهو ضعيف وقال الطبراني في الأوسط ، لم يرو هذا الحديث عن شقيق الأزدي ، وهو شقيق بن أبي عبد الله إلا يونس بن خباب ولا عن يونس إلا عبد ربه بن سعيد ، تفرد به ابن لهيعة ، وقد ذكره الدارقطني في علله (١٤/ ٦١) من رواية شعيب بن صفوان عن يونس ، وشعيب (ضعيف) وشقيق عند الطبراني في الأوسط هو ابن أبي عبد الله ، وعند الدارقطني في العلل (١٤/ ٦١) ابن عقبة ، وكلاهما ليسا بأزديين ، وقال الحافظ في الفتوحات الربانية (٥/ ٢١٦) : شقيق هذا ما عرفت اسم أبيه ولا حاله هو والعلم عند الله تعالى ، ولعل طريق أبي إسحاق يرجع إلى هذا الطريق لأن أبا إسحاق صرح أنه أخذه من خباب ، والله أعلم.

(١) قوله (وَمَا كُنَّا لَهُو مُقَرِنِينَ) : أي مطيقين ، والمعنى ما كنا مطيقين قهره واستعماله لو لم يسخره الله لنا . الْمؤْمنينَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ صَنَعَ كَمَا صَنْعَتُ ثُمَّ ضحكَ فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شِيءٌ صَححكْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : رِبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، [يَعْلَمُ أَنَّه] (١) لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ أَحدُ غَيْرِي »(٢).

[ ٢٣٥] ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الله الأنْصَارِيُّ ثَنَا [ عَبْدُ الله ] ( " بُسنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَد ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْد قَالَ : قَالَ سَعْدُ : لَقَد رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ ضَحِكَ يَوْمَ الْخُنْدَق حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ : قُلْتُ : كَيْسَفَ كَسانَ وَالله النَّبِي عَلِيْ ضَحَكَ يَوْمَ الْخُنْدَق حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ : قُلْتُ : كَيْسَفَ كَسانَ قَال : قُلْتُ : كَيْسَفَ كَسانَ قَال : كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تُوسُ ، وَكَانَ سَعْدُ رَاهِيًا ، وَكَانَ يَقُولُ كَذَا وكذَا بِالتُّرْسِ؛ يُعظِّى جَبْهَتَهُ جَبْهَتَهُ . فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْم ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأُسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطَئُ هَذِه مِنْهُ – يَعْنَي جَبْهَتَهُ وَالله عَنْ رَسُولُ الله عَلَيْ حَسَى بَسِدَتْ وَالله الله عَلَيْ حَسَى بَسِدَتْ فَوَاجِذُهُ » .

قُلْتُ : منْ أيِّ شَيءْ ضَحِكَ ؟ قَالَ : مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ.

<sup>(</sup>١) في ت : (فأنه) ، و ، ف : (إنه) .

<sup>(</sup>٢) في ف : (غيرك) في ت (غيره) .

<sup>[</sup>٢٣٥] إسناده ضعيف: رواه أحمد (١/ ١٨٦) ، والبزار في البحر الزخار (١١٣١) ، والشاشي (٥٩،٩٥) من طرق عن عبد الله بن عون به ، وذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ١٣٥) ، وقال : رواه أحمد والبزار ، ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود ، وهو ثقة ، وعمد بن محمد بن الأسود سكت عنه البخاري وأبو حاتم ، وقال فيه الحافظ في التقريب : مستور ، فهو في عداد المجهولين ، وقال البزار في البحر الزخار (١١٣١) ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه ، ولا روى هذا الكلام متصلاً ولا نعلم رواه عن النبي إلا سعد ، ولا نعلم له طريقا عن سعد إلا هذا الطريق ، وروى مسلم (٢٤١٢) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٠١) من طريقين عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه : أن النبي جمع له أبويه يوم أحد ، قال : كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين ، فقال له النبي (( ارم فداك أبي وأمي )) ، قال : فنزعت له بسهم ليس له فيه نصل ، فأصبت جنبه فسقط ، فانكشفت عورته ، فضحك رسول الله محتى نظرت إلى نواجذه واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، ب ، ت ، ش ، غ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ش ، غ ، ف .

<sup>(</sup>٥) قوله (وشَالَ يُرَجُّلِهِ) : أي سقط على عقبه ، ورفع رجله من شدة انقلابه .



## ٣٦، بابُ مَا جاءَ في صِفَةٍ مُزاحٍ رَسُولِ الله ﷺ [وفيه ٦٠) أحاديث]

[٢٣٦] ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن تُنَا أَبُو أُسَامَة ، عنْ شَرِيكَ ، عَنْ عاصِمِ الأَحْوَلِ ، عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ [ قَالَ] (١):

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لهُ: « يَا ذَا الْأَذُنَيْنِ » .

[قال: أبو عيسى] (٢) : قَالَ مَحْمُودُ : قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : « يَعْنِي يُمَازِحُهُ ».

[٢٣٧] ثَنا هَنَّادُ [بْنُ السَّرِيِّ] (٣) ثَنا وَكِيعُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنــس ابْنِ مَالِكِ قَالَ :

[٢٣٦] صحيح: رواه المصنف في جامعه (١٩٩٢) وقال: حسن غريب، ورقم (٣٨٢٨) وأبو : حسن غريب صحيح، وأبو داود (٥٠٠١)، وأحمد (٣/١١ /١٢٠١) وأبو يعلى (٢٤٢، ٢٦٠)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٢٠)، والطبراني في الكبير (٦٦٣)، ومعجم الأعرابي (٥٠٠)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (٨١٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٢٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٠٠٣)، والبيهقي (٢٠١٨)، وفي الآداب (٥٤٠)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٧٥٨) من طرق عن شريك به، وشريك هو ابن عبد الله القاضي النخعي، ضعيف لسوء حفظه، ورجال السند ثقبات، وقد توبع شريك من سفيان بسند قوى عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٢٥)، وتوبع أيضاً من شعبة والصلت بن الحجاج بأسانيد وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨١٨)، وتوبع أيضاً من شعبة والصلت بن الحجاج بأسانيد فيها مقال كما عند الخطيب في تاريخه (٣١/ ٤٦)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات فيها مقال كما عند الخطيب في تاريخه (٢١/ ٢٤)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ابن أبي عاصم في الآحاد و المثاني (٢٢٧) والطبراني في الكبير (٢٦٢)، وقد جزم الحافظ ابن حجر في ترجمة أنس في الإصابة بأن النبي قال له ذلك.

<sup>(</sup>١) سقط من ش ، غ ، ف .

<sup>(</sup>٢) ليس في ت ، ش ، و ، ف .

<sup>[</sup>۲۳۷] رواه البخاري (٦١٢٩) ، ومسلم (٢١٥٠/ ٣٠) .

<sup>(</sup>٣) سقط من و ، ب .

إِنَّ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالطُنَا حتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ : « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ التُغَيْرُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : ﴿ وَفَقُهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُمَازِحُ وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّ عُلامًا صَغِيرًا فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ . وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسُ أَنْ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ لَيَلْعَبَ بهِ . وَإِنَّمَا قَالَ لهُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ ﴾ لأنهُ كَانَ لهُ نُغَيْرُ فَيَلْعَبُ به فَمَاتَ ، فَحَرِنَ الْغُلَامُ عَلَيْهِ فَمَازِحهُ النَّبِيُّ ﷺ فقال : ﴿ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ ﴾ (أ).

[۲۳۸] ثَنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ .....

(والنغير) : وهو طائر صغير يشبه العصفور ، أحمر المنقار .

[٢٣٨] إسناده صحيح : رواه المصنف في جامعه (١٩٩٠) ، وقال : حسن صحيح ، وأحمد (٢/ ٣٦٠) ، والبيهقي (١٠/ ٢٤٨) ، وفي الآداب (٣٢٥) ، والبغوي في شرح السنة (٣٦٠٢) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد به ، ورجاله ثقــات ، وأســـامة بن زيد هو الليثي ، لأن المزي قد ذكر الحديث في تحفة الأشراف في أسامة بن زيد الليشي ، وذكر المزي من تلاميذ سعيدً المقبري : الليثي ، ولم يذكر: العدوى ، وقال المبارك فوريُّ في تحفة الأحوذي قال أسامة بن زيد : هو الليثي ، والليثي قال فيه الحافظ : صدوق يهم ، وقد توبع من أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن كما عند ابن عدى في الكامل (٢/ ٣٤٤) ، والخَطيب في تاريخه (١/٤٤٣) ، وغيرهما ، وأبو معشر ضعيف وقد رواه أحمد (٢/ ٣٤٠) ، والبيهقي (١٠/ ٢٤٨) ، والصغير (٣٤٠٨) من طرق يونس ويحيى بن بكير عن ليث عن محمد بن عجلان به ، وقد خولفا من عبد الله بن صالح عند البخاري في الأدب المفرد (٢٦٥) ، فرواه عن الليث عن محمد بن عجلان عن أبيه أو سعيد به ، وعبد الله بـن صالح ضعيف ، ورواه الطبراني (٢٠/٦) (قطعة مفقودة) ، والأوسط (٨٩٤٩) عن عبــد الله بــن صالح عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به وعبد الله بن صالح قد ذكرنا حاله ، وذكر الهيثمي في المجمع (٨/ ٨٩) ، وقال رواًه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن ، وللحديث شاهد عن ابن عمر رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٧٢) ، (٣٤٤٣) ، وفي الأوسط (١٠٠٧) ، والصغير (٢/ ٧) ، وفي السند المبارك بن فضالة ، قال فيه الحافظ : يدلس ويسوي ، وقد عنعن ، وطفيل بن سنان لا يعرف ، وطريق آخر أخرجه أبو الشيخ (١٨٥) من طريق هشام بن عمار عن عبد الله بن يزيد عن إسماعيل بن أبي داود عن طفيل بن سنان عن عبيد بن عمير عن عائشة بنحوه ، وفيه قصة ، ويبدو أنَّ هذا الطريق هو نفسه طريق ابن عمر ؛ لأِن أبا الشيخ ذكر نفس طريق ابن عمر الذي في الطبراني برقم (٣٤٤٣) ، وفيه تبديل ، فبدلاً من إسماعيل بن أبي داود ، ذكر سليمان بن

<sup>(</sup>١) قوله (آبًا عُمَيْر): هو أخ لأنس من أمه ، وهو ابن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري ، وأمه أم سليم بنت ملحان ، وقد مات صغيراً في حياة النبي ﷺ .

أَنَا (١) عَلَيُّ بْنُ حْسَنِ (٢) بْنِ شَقِيقِ أَنَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد ، عــنْ سعيد المَقْبُرِيِّ ، عنْ أَبِي هُرِيْرَة قَالَ: قَالُوا : « يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُداعِبُنَا قَــالَ (١) : إِنِي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقَّاً».

[تداعبنا – يعني تمازحنا] (٥).

[٢٣٩] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ حُميْد ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالـــك ، أَنَّ رَجلاً اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الله ﷺ فقَالَ : « إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٌ نَاقَة ».

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَصْنَعُ بِوَلَد النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ ﷺ : « وَهَلْ تَلِـــــــُ الإِبِــــلُ إِلاَّ النُّوقَ» .

أبي داود ، وشيخ الطبراني وأبو الشيخ مختلفان ، وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٨٩) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه من لم أعرفه ، وله طريق آخر عن أنس عند الخطيب في تاريخه (٣/ ٣٧٨) ، والإسماعيلي في أسامي شيوخ أبي بكر (١٦٧) ، وابن عدى في الكامل (٢/ ٣٤٤) من طريق عاصم الأحول ، وقتادة وأنس بن سيرين عن أنس به ، وكل الطرق فيها مقال ، بل طريق ابن عدى قال : فيه هذا باطل . وانظر الميزان للذهبي .

(١) في ب ، ت ، ف ، ش ، غ (حدثنا) ، و (أنبأنا) .

(٢) في ب ، ت ، ش (الحسين) وهو خطأ والصواب (الحسن).

(٣) في ت ، ش ، غ (حدثنا) ، و ، ف (أنبأنا) .

(٤) في ب ، ت (نعم . غير) .

(٥) ليست في ت ، ف ، ش ، غ ، و .

[٢٣٩] إسناده صحيح: رواه المصف في جامعه (١٩٩١) ، وقال: حسن صحيح غريب ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٣٦٠٥) ، ونقل عنه: صحيح غريب ، وأبو داود (٤٩٩٨) ، والبخاري في الأدب (٢٦٨) ، وأحد (٣٢٧٦) ، وأبو يعلي (٣٧٧٦) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (١٨٧) ، والبيهقي (١٨٨) ، وفي الآداب (٣٢٧) ، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١٨٧) من طريق محمد ابن الصباح وقتيبة بن سعيد وخلف بن الوليد ووهب ابن بقية وخلف بن هشام عن خالد بن عبد الله به ، ومن طريق وهب بن بقية زاد أبو الشيخ لفظة: «لا يدخل الجنة عجوز» ، ورواه أبو داود عن وهب بدونها وكذا أبو يعلي ، والجماعة مع وهب لم يذكروا الزيادة ، ويبدو – والله أعلم – أنها زيادة شاذة ، أما باقي رجال السند ثقات وعنعنة حميد لا تضر هنا

[ ٢٤٠] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَنَا عَبُدْ الرَّزَّاقَ ثَنَا مَعْمُو ، عَنْ ثَابِتَ ، عَنْ أَنَس بُسِنَ مَالُك : أَنَّ رَجُلاً مَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَأْنَ اسْمُهُ زَاهِرًا وكَانَ يَهْدِي إِلَى النَّبِيُّ هَدَيَّةً مَسَنَ الْبَادِيةِ ، فَيُحَهِّزُهُ النَّبِي عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُج ، فَقَالِ النَّبِي عَلَيْ : « إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ الْبَادِيةِ ، فَيُحَهِّرُهُ النَّبِي عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُج ، فَقَالِ النَّبِي عَلَيْ : « إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ عَاصَرُوهُ ('' » وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ ('') يُحَبُّهُ وكَانَ رَجُلاً دَمِيمًا ('') فَأَتَلَاهُ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ يشْتَرِي هَذَا اللهِ لَسْتَ بِكَاسِد » أَوْ الله ، إَذَا وَالله تَجِدُينِ كَاسِدًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : « لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِد » أَوْ قَالَ النَّبِي عَنْدَ اللهِ غَالَ » .

<sup>[</sup>٢٤٠] رجاله ثقات: رواه معمر في جامعه (٢٨٧) ، وعبد الرزاق (١٩٦٨٨) ، وأحمد (٣/ ١٦١) وأبو يعلى (٣٤٥٦) ، والبزار في الكشف (٣٧٣٥) وابن حبان(١٩٧٠) ، وجزء مؤمل (١/ ٧٠) ، والبيهقي (٢/ ١٦٩) ، (١٦٩/١) ، والبغوي في شرح السنة (٣٦٠٤) من طرق عن عبد الرزاق عن معمر به ، ورواية معمر عن ثابت متكلم فيها ، وقال الحافظ في الإصابة (٢/ ٤٥١) : وخالفه معمر ، وقد رواه حماد بن سلمة فقال : عن ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث مرسلاً ، وهو في ثابت أقوى من معمر ، وله شاهد عند البزار في كشف الأستار (٢٧٣٤) ، والطبراني في الكبير (٣١٠) ، وعلقه البخاري في الناريخ (٣/ ٤٤٤) من طريق شاذ بن فياض عن رافع بن سلمة عن أبيه عن سالم عن زاهر ابن حرام فذكره ، وشاذ بن فياض صدوق له أوهام وفرائد ، وسالم هو ابن أبي الجعد ، قال ابن حرام فذكره ، وشاذ بن فياض صحوق له أوهام وفرائد ، وسالم هو ابن أبي الجعد ، قال البداية كتاب الشمائل (٢/ ١٤٩) : هذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين على إسناد أنس ، وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٦٩) . رواه الطبراني والبزار ، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>١) قوله (بَاديَتُنَا وَنَحْنُ حَاضرُوهُ): البادي: هو المقيم بالبادية ، أي نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته ، وحاضروه: أي حاضرو المدينة له ، وفيه الاعتناء به والاهتمام بشأنه .

<sup>(</sup>٢) سقط من ف .

<sup>(</sup>٣) قوله (دَميمًا): أي غير جميل الصورة .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) قوله (أرْسِلْنِ**ي)** : اتركني ودعني.

<sup>(</sup>٦) قوله (لا يألُو): لا يترك ولا يقصر .



[٢٤١] ثنا عبْدُ بْنُ حَميدِ قالَ : حدَّثَنَا [مُصْعَبُ] (١) بْنُ الْمِقْدَامِ تَنا الْمُبَـارِكُ بْــنُ فَضَالَة عَنِ الْحُسَنِ قَالَ :

أَتَتْ عَلَجُوزُ أَوالَى] (٢) النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، ادْعُ الله أَنْ يَدْخِلَني الْجَنَّةَ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ فُلان ، َإِنَّ الْجَنَّة لا تَدْخُلُهَا عَجُوزُ » . قَالَ : فَوَلَّتْ تَبْكي فَقَالَ: « أَخَبرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا ۚ وَهِيَ عَجُوزُ » إِنَّ الله تَعالَى يَقُولُ : ﴿ إِنَّآ أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءً

﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ <sup>(٣)</sup>. [الواقعة : ٣٥،٣٧] .

[٢٤١] إسناده ضعيف: رواه البغوي في تفسيره (٤/ ٢٨٣) ، والبيهقي في ( البعث والنشور) (٣٨٢) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر ، وهذا السند فيه علتان:

أولا: الإرسال ، ثانياً: عنعنة المبارك بن فضالة ، إذ أن الحافظ قبال فيه : صدوق يبدلس ويسوي ، وقال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء (٣/ ١٢٩) : أخرجه الترمذي في الشمائل مرسلاً ، وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف ، وفي تخريج الكشاف للزيلعي (١٢٨٨) قال : أن ابن الجوزي رواه في كتاب الوفاء من حديث خارجة بن مصعب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به ، وفي السند خارجة بـن مصـعب متروك ، وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها ، رواه أبو الشيخ (١٩٠) ، والبيهقـي في (البعث والنشور) (٣٧٩) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٤٢) ، والطبري في تفسيرُه (١٧/ ٨٠) من طرق عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة به ، ورواية أبي الشيخ عن مجاهد مرسلة ، والليث بن أبي سليم ضعيف ، ومجاهد نفي سماعه من عائشة يحيي بـن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي .

وأثبته على بن المديني والبخاري في صحيحه (٣١٢) ، وأثبته الحافظ براوية البخاري ، وقد تعقب يحيي القطان من الذهبي في سير أعلامُ النبلاء (٤/ ٥١) ، قال : بل قـد سمـع منهـا شيئا يسيراً ، وللحديث طريق آخر عن عائشة ، رواه الطبراني في الأوسط (٥٥٤١) وأبـو نعيم في صفة الجنة (٣٩١) ، وغيرهم من طريق مسعدة بن اليسع عن سعيد بن أبي عروبـة عن قتادة عن ابن المسيب عنها به ، ومسعدة ضعيف جـداً ، وانظَّـر الحـديث الســابق بـرقم (۲۳۹) ، ویشهد لمعناه ما رواه أحمد (٥/ ۲۳۲،، ۲۳۳،۲۶۳) ، والترمذی (۲۵۳۹،۲۵٤٥) والدارمي (٢٨٢٩) وغيرهم بلفظ « يدخل أهـل الجنـة جـرداً مـرداً مكحلـين أبنـاء ثـلاث وثلاثين ».

<sup>(</sup>١) في الأصل (منصور) وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب ، ت ، ش ، ف .

<sup>(</sup>٣) قوله تِعالى : ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ : يعني المحببات والمتعشقات لأزواجهن – يحسنّ التبعـل – ، وأتراباً : الأتراب : المستويات في السن كأنهن أشبهن في التساوي الترائب ، وهـى ضـلوع الصدر ، جمع ترب .

۳۷.

# بابُ ما جَاءَ في صِفَةِ كَلاَم رَسُولِ اللهِ ﷺ في الشَّعْرِ [وفيه (١١) حديثًا]

[٢٤٢] ثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُحْرٍ ثَنا شَرِيكُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عنْ أَبِيهِ ، عنْ عَائِشَةَ قالت (١):

قيلَ لَهَا : هلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَتَمَثَّلُ بِشِيءٌ مِنَ الشَّعْرِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِــعْرِ ابْن رَوَاحَةَ ، ويَتَمثَّل ويَقُولُ (٢) : « ويَأتيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدَ ».

[٣٤٣] ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلكِ بْن عُميرٍ ثَنا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ أَصْدَقَ

[٢٤٢] حسن بمجموع طرقه : رواه أحمـد (٦/ ١٥٦،٢٢٢) ، والترمـذي في جامعـه (٢٨٤٨) ، وقال حسن صحيح ، والنسائي في الكبرى (١٠٣٥) ، والبخاري في الأدب المفرد (٨٦٧) والطحاوي في معاني الآثار (٤/ ٢٩٧) ، والجعديات (٢٣٧٥) ، والبغـوي في شـرح السـنة (٣٤٠٢) ، وتفسيره (١٩/٤) ، وتاريخ دمشق (١١٦/٢٨، ١١٦/٢٨) من طرق عن شريك به ، وقد توبع شريك من مسعر عند أبي نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٤) ، وقال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه ، قلت : وفي السند سفيان بن وكيع ، وهو ضعيف ، وله طرق عـن عائشة ، رواه أحمد (٦/ ٣١) ، والنسائي في الكبرى (١٠٨٣٣،١٠٨٣٤) ، وابـن أبـي شـيبة (٨/ ٥٢٤) من طريق الشعبي عن عائشة به ، وقد قال ابن معين في تاريخه مــا روى الشــعيي عن عائشة ، فهو مرسل ، ورواه البخاري في الأدب المفرد (٧٩٢) ، وابن سـعد (١/ ٢٩٠) وأبو يعلى (٥٩٤٥) ، وأحبار أصبهان (١/ ١٥٥)، والبيهقي (١١/ ٢٣٩) من طريق سماك عن عكرمة عن عائشة ، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة مع ضعف آخر في السند ، ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٠٦) ، وعبد بن حميد (٦١٣) ، والبزار في كشف الأستار (٢١٠٦) ، والطبراني في الكبير (١١٧٦٣) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، وسبق الكلام عن رواية سماك عن عكرمة ، وروى البخاري في الأدب المفرد (٧٩٣) عن أبي نعيم عن سفيان عن ليث عن ابن عباس قال : إنها كلمة نبي : « ويأتيك بالأخبار من لم تزود » ، وفي السند ليث بن أبي سليم وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) في و ، ب (قال) وصوبه المعلق على الأصل ، وكذا القاري .

<sup>(</sup>٢) في ب، ت، غ، ف (بقوله).

<sup>[</sup>٢٤٣] رواه البخاري (٣٨٤) ، ومسلم (٢٢٥٦).



كُلِمَةً قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيَدِ : أَلاَ كُلُّ شيء مَا خَلاَ اللهُ بَاطِلُ أَو فَانٍ ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنِ أُبَى الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ ».

[ ٢٤٤] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْس ، عَنْ جُنْدُب بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَليِّ قَالَ :

أصابَ حجَرٌ أُصبُعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَميَتْ ، فَقَالَ :

« هَلْ أَنْتَ إِلاًّ أُصْبُعٌ دَميتِ ، وَفي سَبيلِ الله مَا لَقِيتِ ».

[٧٤٥] ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الأَسْود بْن قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبَ بْن عَبْد الله الْبَجَليِّ ، نَحَوهَ.

[٢٤٦] ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد ثَنا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ثنا أَبُو إِسْـحاقَ ، عَنِ الْبَراء بْنِ عَازِبِ قَالَ : [قَالً لَهُ] (١) رجُلَّ : أَفَرَرْثُمْ عَنْ رسول الله ﷺ يَا أَبَا عُمَـارَةَ؟ فَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ،وَلكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّنْهُم (٢) هَوازِن بِالنَّبْلِ، وَرَسُولُ الله ﷺ عَلَى [بَغْلَتِه] (٣)، وأَبُو سُفْيَان بْنُ الحَارِث بْنِ عَبْد الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِلْجَامِهَا ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ : ﴿ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كذبُ ، أَنَا ابنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ».

[٧٤٧] ثَنَا إِسْحَاقُ بُــنُ مَنْصُــورِ .....

<sup>[</sup>٢٤٤] رواه البخاري (٢٨٠٢) ، ومسلم (١٧٩٦) ، وانظر كلام الحافظ والنـووي علـى هـذا الحديث .

<sup>[</sup>٢٤٥] سبق في الذي قبله .

<sup>[</sup>٢٤٦] رواه البخاري (٢٨٧٤) ، ومسلم (١٧٧٦).

<sup>(</sup>١) في ف (قال لنا).

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت (وتلقتهم) .

<sup>(</sup>٣) في ش ، غ (بغلته البيضاء) .

<sup>[</sup>۲٤٧] إسناده صحيح: رواه عبد بن حميد (١٢٥٥) ، والترمذي في جامعه (٢٨٤٧) ، وقال: حسن صحيح غريب ، والنسائي (٥/ ٢١٢) ، وابن خزيمة (٢٦٨٠) ، وأبو يعلى (٣٣٩٤،٣٤٤٠) ، وابن حبان (٨٧٨٥) ، والحلية (٦/ ٢٩٢) ، والبيهقي في السنن (٢٣٨/١٠) من طرق عن جعفر بن سليمان به ، ورجاله ثقات غير جعفر بن سليمان الضبعي ، فهو صدوق ومتكلم في روايته عن ثابت ، وقد توبع بسند صحيح أيضاً ، رواه أبو يعلى (٣٥٧٩) ، والبزار في الكشف (٢٩٩١) ، وابن حبان (٤٥٢١) ، والبيهقي

تَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا (٢) جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا تَابِتُ عَنْ أَنَس :

أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، وابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشي<sup>(٣)</sup> بَينْ يَدَيْسِهِ ، وَهُسوَ بِقُولُ <sup>(٤)</sup> :

الْيَوْمَ نَضْرُبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهُ وَيُلْهِلُ الخليل عَنْ خَلِيلَهُ خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبيلهُ ضَرْبًا يُزيلُ الهْامَ عَنْ مَقِيلُه

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةً ، بَيْنَ يَدَيْ رسُــول الله ﷺ وَفِي حــرَم اللِــه تَقُــولُ

(٢٢٨/١٠) ، والبغوي في شرح السنة (٣٤٠٥) من طرق عن عبد الـرزاق عـن معمـر عـن الزهري عن أنس بنحوه ، وقد قال أبو عيسى - عقب روايـة (٢٨٤٧) -: وقــد روى عبــد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا ، ورُوى في غير هذا الحديث أن النبي دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه ، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث ؛ لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة ، وإنما كانت عمرة القضاء بعـد ذلك ، ورد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٥٠٢) بعـد أن ذكـر كــلام الترمــذي قــال : وهو في ذهول شديد وغلط مردود وما أدرى كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته ، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه على وزيد بن حارثة في بنت حمزة ، كما سيأتي في هذا الباب ، وجعفر قتل هو وزيد وابـن رواحـة في مـوطن واحـد - كمـا سـيأتي قريباً - وكيف يخفى عليه (أعنى الترمذي) مثل هذا ؟ ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان كذلك اتجه اعتراضه ، لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم ، والله أعلم .أهـ ، وللحـديث شــواهد رواه أحمد (٣/ ٢٥٦، ٤٥٦) ، (٦/ ٣٨٧) ، وعبد السرزاق (٢٠٥٠٠) ، وابسن حبسان (٤٧٠٧،٥٧٨٦) ، والطبراني في الكبير(١٩/١٥٣/١٥) ، والقضاعي في مسنده (١٠٤٧) والبيهقي (١٠/ ٢٣٩)، والبغوي في شـرح السـنة (٣٤٠٩)، وفي التفسـير (٣/٣٠٤) مـن طرق عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ، بلفظ : (( اهجوا بالشعر ، إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله ، والذي نفس محمد بيده كأنما ينضحونهم بالنبل)) ، وهذا سند صحيح ، وعند الطبراني قال بشير بن كعب بدل عبد الرحمن والشطر الأخير له شاهد في مسلم (٢٤٩٠).

<sup>(</sup>١) في ب، ت (أنا).

<sup>(</sup>٢) في ش ، غ (أنبأنا) ، وفي ف ، ش ، ت (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) في ف (ينشيء) .

<sup>(</sup>٤) في ت : (شعر) .



الشِّعرَ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ ».

[٢٤٨] ثَنَا عليُّ بْنُ حُجْرٍ ثَنَا (٢) شَرِيكُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ نِ سَمَرَةَ قَالَ :

« جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكْثَر مِنْ مَائَة مرة وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتُ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ.

[٢٤٩] تَنَا عليُّ بْنُ حُحْرٍ تَنَا (٣) شَريكُ ، عنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي اللَّهَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

عنَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَشْعَرُ كُلِمَةً تَكُلَّمَتُ بِهَا الْعَرِبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خَلا الله بَاطَلُ».

<sup>(</sup>١) في و ، ش ، غ (شعراً) .

<sup>[</sup>۲٤٨] حسن بطرقه: رواه الترمذي (۲۸٥٠) ، وقال: حسن صحيح ، وابن حبان (۲۸٥) ، وأبو يعلى وأحمد (٥٢٨،١٠١) ، والطحاوي في وأحمد (٥٢٨) ، والبيهقي (٧/١٥) (٢٤٠/١٠) ، والبيهقي في شرح السنة شرح مشكل الآثار (٦٢٣) ، والبيهقي (٧/١٥) (٢٤٠/١٠) ، والبغوي في شرح السنة (٣٤١) ، والطبراني في الكبير (١٩٤٨) من طرق عن شريك عن سماك به ، وقد توبع من قيس بن الربيع كما عند ابن الجعد (١٠٥٩) ، والطبراني في الكبير (٢٠١٧) ، والبيهقي (٧/٥) ، (٢٠١٠) وقيس فيه (ضعف) ، وتوبع من عنبسة بن سعد ، رواه والبيهقي (٧/٢٠) ، وفي السند إسحاق بن سليمان (مجهول) ، وقد توبعوا من ابن سماك بن حرب عند الطبراني في الكبير (١٩٩١) والأوسط (١٦٣١) ، وابن سماك (متروك) ، ولم سند صحيح عند النسائي (١٩٥٧) من طريق يحيى بن آدم عن زهير عن سماك بن حرب به ، ولكن الأكثر عن زهير عند مسلم (١٣٢٢) وأحمد (٥/١٩) ، وأبو عوانة رسول الله هي قال : نعم ، كثيراً كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح أو الغداة رسول الله الشمس ، فإذا طلعت الشمس قام ، وكانوا يتحدثون ، فيأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ويتبسم )).

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت (أنا) .

<sup>[</sup>٢٤٩] رواه البخاري (٣٨٤) ، مسلم (٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في و (أخبرنا) .

[ ٧٥٠] أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنتُ رِدْفَ (١) رَسُولَ الله ﷺ فَأَنْشَدْتُهُ مَائَةً وَاللهِ عَلَيْ : « هِيهِ » ، مَائَةً قَالِ لِي النَّبِي ﷺ : « إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ ».

[٢٥١] ثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَىَ الْفَزَارِيُّ ، وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدُ ، قَالاَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ أَبِي الزِّنَاد ، عنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوة ، عنْ أبيه ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولِ الله ﷺ يَضَعُ لَحَسَّان بْنِ ثابت مَنْبرًا فِي الْمَسِجِد يَقُومُ عَلَيْه قَائِمًا يُفَاخِرُ عنْ رَسُولِ الله ﷺ أَو قَلَسَالً : يُنَسَافِحُ (الله ﷺ وَيَقُسُولُ ﷺ :

[۲۵۰] رواه مسلم (۲۲۵۵).

(١) قوله (كُنتُ رُدْفَ) : الردف : من يركب خلف آخِر على دابة واحدة .

[٢٥١] **صحيح لغيّره** : دون قوله « وضع لحسان منبراً في المسجد ».

رواه أبو داود (٥٠١٥) ، والترمذي في جامعه (٢٨٤٦) ، وقال : حسن صحيح غريب ، والطبري في تهذيب الآثار «مسند عمر » (٩٢٦) ، والبغوي (٣٤٠٨) ، وفي تفسيره (٣/ ٤٠٤) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة به ، ورواه أحمد (٦/ ٤٢) والطبراني (٣٥٨٠) ، والمصنف في حديث رقم (٢٥٢) من طريق عبد الرحمن بس أبي الزناد عن أبيه عن عروة بـه ، وروى الحاكم (٣/ ٤٨٧) ، والطبري في تهـذيب الآثـار (٩٢٨) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة به ، ورواه أبو يعلى (٤٥٩١) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة عن عائشة وهـذا إســناد منقطــع ، ورواه الإسماعيلي (١٩٥) وتاريخ جرجان (١٤٢) من طريق عمران بن سوار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة به ، وعمران بن سوار ضعيف جداً ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد أكثر أهل العلم على تضعيفه ، وقد قال فيه يحيى بن معين : أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وقد قال : لا يحتج بحديثه ، انظر تهذيب التهـذيب ، فقـد انفرد باللفظة السابقة ، ولا يحتمل تفرده ، وقد روى الطبري في تهذيب الآثار عن إسماعيل ابن موسى عن هشيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي مثله ، وهشيم مدلس وقد عنعن ، وللحديث طريق آخر عن عائشة ، رواه مسلم (٢٤٩٠) ، والطبري في تهذيب الآثار (٩٢٩) ، وغيرهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عـن عائشـة مرفوعـاً ضمن حديث طويل : « إن روح القدس لا يزآل يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله » ، وله شاهد عند البخاري (٢٣١٣)، ومسلم (٢٤٨٦) عن البراء بن عازب مرفوعاً بلفظ ((اهجهم وجبريل معك)).

وله شاهد آخر عند البخاري (٤٥٣) ، ومسلم (٢٤٨٥ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : « أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس » .

(٢) قوله (نافِحُ): أي دافع.



« إِنَّ اللَّهُ (١) يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدسُ (٢) ما يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ».

[٢٥٢] أَنْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، وعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالاً : ثَنَا <sup>(٣)</sup> ابْنُ أَبِي الزِّنَــاد ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عن النبي ﷺ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>١) في ب، ت، ش (تعالى).

<sup>(</sup>٢) قوله (يرُوح الْقُدسُ): هو جبريل النفيلا، وقد جاء مصرحاً به في بعض الروايات، قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي): سمي به لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب، فهو كالمبدأ لحياة القلب، كما أن الروح مبدأ حياة الجسد، والقدس صفة للروح، وإنما أضيف إليه لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة من العيوب، وقيل: القدس بمعنى المقدس، وهو الله ، فإضافة الروح إليه للتشريف. ثم تأييده إمداده له بالجواب وإلهامه لما هو الحق والصواب انتهى.

<sup>[</sup>٢٥٢] سبق في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) في ب ، ت ، غ (عبد الرحمن) .

 $(\Upsilon \Lambda)$ 

# بابُ ما جَاءَ في كَلاَم ِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في السَّمَرِ

#### [وفيه حديثان]

[٢٥٣] ثَنَا الحُسَنُ بْنُ صَبَاحِ الْبَرَّارِ ثَنَا أَبُو النَّصْرِ ثَنَا أَبُو عَقِيلِ النَّقَفِيُّ عَبْدُ الله بْسِنُ اللهِ عَنِ الشَّعِبِي ، عنْ مَسْرُوق ، عنْ عَائِشة ، قَالَتْ : حدَّثَ رسوُلُ اللهِ عَقِيلِ ، عنْ مُحَالِد ، عَنِ الشَّعِبِي ، عنْ مَسْرُوق ، عنْ عَائِشة ، قَالَتْ : حدَّثَ رسوُلُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَة نِسَاءً هُ حَدَيثُ خُرَافِة فَقَالَتَ امْرَأَةُ مَنْهُنَّ : كَأَنَّ الْحَديثَ حَديثُ خُرَافِة فَقَالَ الْمَرْقَةُ الْجِسْنُ فِي الجَاهليَّةِ ﴿ أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةَ ؟ إِنَّ خُرافَة كَانَ رجُلاً مِنْ عُذْرَةَ (١) ، أَسَرَتْهُ الْجِسْنُ فِي الجَاهليَّة فَمَكَثَ فِيهمْ دَهْرًا ، ثُمَّ ردُّوهُ إلى الإنسِ فَكَانَ يُحدِّثُ النَّاسَ بِمَسا رَأَى فِيهمْ مَسنَ الْأَعَاجِيبَ ، فَقَالَ النَّاسُ : حَديثُ خُرَافَةَ».

[٢٥٣] ضعيف: رواه أحمد (٢/١٥٧)، وأبو يعلى (٢٤٤٢)، والبزار في كشف الأستار (٢٤٧٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٩) من طريق أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن مجالد به ، وخالفه أبو أسامة كما في مسند إسحاق بن راهويه (١٤٣٦) عن مجالد عن الشعبي مرسلاً، وقال إسحاق بن راهويه وقال غير أبي أسامة عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وقد قال الدارقطني في العلل (٥/ق٢١/ب): والمرسل أشبه بالصواب، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٦/١٥): وهو من غرائب الأحاديث، وفيه نكارة، وللحديث شاهد رواه الطبراني في الأوسط (٢٠٠٥)، وابن عدى في الكامل (٥/٢٠٢) عن على بن أبي سارة عن ثابت عن أنس، وجعله الطبراني عن أنس عن عائشة، وعلى بن أبي سارة ضعيف، وذكر ابن عدى الحديث في مناكيره، وقال: هذه الأحاديث غير محفوظة، وهناك ضعيف أخر في إسناد ابن عدى والطبراني، ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في ذم البغي (٢٧)، وابن حبان في المجروحين (٢٧٧)، من طريق عثمان بن معاوية عن ثابت عن أنس به، وعثمان بن معاوية قال فيه ابن حبان في المجروحين: يروى عن ثابت البناني الأشياء الموضوعة التي لم يحدث بها ثابت قط.

<sup>(</sup>١) قوله (عُدْرَةً) : إحدى القبائل اليمنية المشهورة .

#### (44)

## حدَيثُ أمِّ زَرْعِ

[ ٢٥٤] ثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنَا <sup>(١)</sup> عِيسَىَ بنُ يُونُس ، عنْ هِشَامِ بْن عُرْوةَ ، عنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بنْ عرُوة ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالتْ :

جلَسَتْ  $^{(7)}$  إَحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنَّ لاَ يَكْتُمْنَ مَنْ أَخْبَارِ أَزُوْاجِهِنَّ شَيْئًا : فَقَالَتْ  $^{(7)}$  الأُولَى : زَوْجِي لَحَمُ جَمل غَث  $^{(4)}$  عَلَى رَأْسِ جَبلٍ  $^{(6)}$  وَعُسِرُ  $^{(7)}$  ، لاَ سَهْلُ فَيُوْتَقَى  $^{(V)}$  ، وَلاَ سِمِنُ فَيُنْتَقَلُ  $^{(A)}$  .

قَالت الثَّانيةُ: زَوْجي لاَ أَبُتُ خَبَرَهُ (¹)، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرهُ (¹)، إِنْ أَذْكُ رُهُ أَذْكُر عُجَرهُ وَبُجَرهُ (¹¹).

قَالَتَ النَّالِثَةُ : زَوْجِي الْعَشَـنَّقُ (١٢) ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقُ (١٣)، وإِنْ أَسْـكُتُ

[۲۵٤] رواه البخاري (۱۸۹) ، مسلم (۲٤٤٨/ ۹۲).

(١) في و (أخبرنا) ، ب ، ت ، ش ، ف (حدثنا) ، غ (أنبأنا) .

(٢) في ت (جلسنا) وهو خطأ ، وفي و : (جلس) .

(٣) في ب ، ت (قالت) .

(٤) قوله (لحَمُّ جَمل غَث) : الهزيل ، والمراد قلة نفعه والرغبة عنه .

(٥) قوله (علَى رَأْسِ جَبلِ) : كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقى إليه .

(٦) قوله (وَعْرُ) : عَسَير الْمُسالك .

(٧) قوله (لا سهل فيرتقي): أي يصعد فيه وهي وما قبلها صفة للجبل.

(٨) قوله (وَلاَ سُوِينُ فَيُنتَقَل): لا ينتقل أحد إليه طمعاً فيه ، فهو هزيل لا يطمع فيه أحمد لرداءته.

(٩) قوله (لاَ أَبُثُ خَبَرَهُ) : لا أنشر خبره .

(١٠) قوله (إنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرهُ) : أي لا أترك من خبره شيئاً .

(١١) قوله (عُجَرهُ وَبُجَرهُ): هي عقد في العصب والعروق التي تنتفخ وتظهر عند الغضب، والمجر مثلها إلا أنها تكون في البطن.

(١٢) قوله (زَوْجِي العَشَنَقُ) : هو الطويل المذموم الطول ، وقيل : هو السيئ الخلق .

(١٣) قوله (إنْ ٱلطِقْ أَطَلَقْ): أي إن تكلمت عنه فبلغه كلامي طلقني .

### أُعَلَّقُ <sup>(١)</sup>

قَالَتَ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلُ تِهَامَة ، لاَ حَرَّ وَلا قَرَّ ، وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَـآمَةَ (١). قالتَ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إنْ دَخَلَ فَهِدَ (١) ، وإنْ خَرَجَ أَسِـدَ (١) ، وَلا يَسْـالُ عَمَّـا عَهدَ (٥).

قالتَ السَّادسَة : زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ <sup>(١)</sup>، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ <sup>(٧)</sup>، وَإِن اضْطَجَعَ الْتَفَّ <sup>(٨)</sup>، وَلاَ يُولِجُ الْكُفَّ لِيَعلم الْبِثُّ <sup>(٩)</sup>.

قَالَ تِ السَّابِعَةُ: زَوْجِ عَيَايَ السَّاعُةُ: زَوْجِ عَيَايَ اللَّهُ أَوْ غَيَّايِ اللَّهُ اللَّ

(١) قوله (وإنْ أَسْكُتُ أُعَلَقُ): أي إن أسكت فأنا عنده الآن معلقة ، لا ذات زوج ولا هي غير متزوجة ، فتتفرغ لغيره .

(٢) قوله (كَلَيْلِ تِهَامَة ، لاَ حَرُّ وَلا قَرُّ ، وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةً) : أما تهامة فهي بـلاد تهامـة المعروفة ، والليل في هذه البلاد معتدل ، والجو فيها طيب لطيف ، فهي تصف زوجهـا بأنـه لين الجانب هادئ الطبع ، رجل لطيف .

(٣) قوله (إنْ دَخَلَ فَهدَ) : تمدحه بأنه عندما يدخل البيت يغفل عما به ، ولا يلتفت إلى ما فيه، فشبهته بالفهد في لينه وغفلته ؛ لأن الفهد يوصف بالحياء ، وقلة الشر ، وكثرة النوم .ويقال أنه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لها ، ووجه الذم بأنه كالفهد في عدم مداعبته لها قبل المواقعة ، وأيضاً سيء الخلق .

(٤) قوله (وإنْ خَرَجَ أَسِدَ): أي يصير بين الناس كالأسد .

(٥) قوله (وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ): تعنى أنه شديد الكرم ، كثير التغاضي ، لا يتفقد ما ذهب من ماله ، وإذا جاء بشيء إلى بيته لم يسأل عنه بعد ذلك ، وعلى وجه الذم تعني أنه غير مبال بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة ، وغاب ثم جاء لم يسأل عن شيء من ذلك ، ولا يتفقد حال أهله ولا بيته .

(٦) قوله (إنْ أكُلَ لفُّ): يستقصى الطعام كله .

(٧) قوله (وَإِنْ شُرِبَ اشْتُفُّ) : أي أتى على الشراب كله .

(٨) قوله (وَإِن اضْطَجَعَ الْتَفُّ): أي النف في اللحاف والفراش وحده بعيداً عنى .

(٩) قوله (وَلاَ يُولجُ الْكفُّ لِيَعلم الْبثُ): أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن ليزيله، فهي تصف زوجها بما يذم به الرجل، وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع.

(١٠) قُوله (عَيَايَاءُ أَوْ غَيَّايِاءُ) : الغياياء : هو الأجمق ، والعياياء : من العي الذي لا يستطيع جماع النساء .

## بِابُ مَا جَاءَ فَي كَلاَم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في السَّمَر



طَبَاقَاءُ (١) كُلُّ داء لهُ دَاءُ (٢) ، شَجَّك (٣) أَوْ فَلَك (١) أَوْ جَمَعَ كُلاَّ لَك .

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي ؛ الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ (٥) وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبِ (٦).

قَالتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي ، رَفِيعُ العِمَادِ (٧)، طَوِيلُ النِّجَادِ (٨)، عَظِيمُ الرَّمَادُ (٩) (١٠) قَريبُ الْبَيْت منَ النَّاد (١١).

قَالَتَ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِي مَالِكٌ ؛ ومَا مَالكٌ (١٢) ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ منْ ذَلِكَ ؛ لـــهُ إبـــلٌ

<sup>(</sup>١) قوله (طَبَاقًاءً): قيل: هو الأحمق شديد الحمق، وقيل الذي لا يحسن الضراب (أي الجماع)، فعلى هذا يكون تأكيداً لما قبله.

<sup>(</sup>٢) قوله (كُلُّ داءٍ لهُ دَاءً): أي اجتمع فيه من المعايب ما تفرق في غيره من الناس.

<sup>(</sup>٣) قوله (شَجُّكُ): الشج هو الجرح في الرأس.

<sup>(</sup>٤) قوله (فَلَّكِ) : الفل هو الجرح في الجسد ، تريد أنها معه بين شج الرأس ، أو كسر عضو من جسدها ، أو أنه يجمع عليها الاثنين .

<sup>(</sup>٥) قوله (الْمسُّ مسُّ أَرْنَبِ): الأرنب دويبة لينة المس ناعمة الوبر جداً كنَّت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق ؛ لكثرة نظافته ، واستعماله الطيب ، وفي رواية : (( أنا أغلبه والناس يغلب)).

<sup>(</sup>٦) قوله (وَالرِّيحُ ربِحُ زَرْمُبِ): الزرنب نبت طيب الريح ، فهي تصف زوجها بحسن التجمل والتطيب لها .

<sup>(</sup>٧) قوله (رَفِيعُ العِمَادِ): تعنى أن بيته مرتفع كبيوت السادة والأشراف ، حتى يقصده الأضاف.

<sup>(</sup>٨) قوله (طُويلُ النَّجَادِ) : النجاد حمائل السيف ، كجراب السيف تصفه بالجرأة والشجاعة .

<sup>(</sup>٩) في ب ، ش ، غ ، و : (عظيم الرماد ، طويل النجاد) .

<sup>(</sup>١٠) قوله (عَظِيمُ الرَّمَادُ): المراد بالرماد رماد الحطب ، الذي نشأ عن إيقاد النار في الحطب وكونه عظيم الرماد يدل على أنه كريم يكثر الأضياف من الجيء إليه ، فيكثر من اللبح والطهي لهم ، فيكثر الرماد لذلك ، وهو أيضا كريم في أهله .

<sup>(</sup>۱۱) قوله (قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ): النادي والندى مجلس القوم ، وصفته بالشرف ، وصواب الرأي ، فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر فجلسوا قريباً من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره ، أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه ، فهو كريم حسن الخلق طيب المعاشرة .

<sup>(</sup>١٢) قوله (ومَا مَالكُ) : أي زوجها اسمه مالك ، وهو خير من المذكورين جميعاً .

كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ()، قَلِيلاتُ الْمَسارِحِ ()، إذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمَزْهَرِ أَيْقَىنَ أَلَّهُونَ هُوَ الْمَوْهِ أَيْقَىنَ أَلَّهُونَ هُوَ الْمَارِكِ () .

قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَة : زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ '' ؟ أَنَاسَ <sup>(٥)</sup> مِنْ حُليٍّ أَذُينَّ ، وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ <sup>(٢)</sup> ، وَبَجَحَني فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسي <sup>(٧)</sup> ، وَجَدَينَ فِي أَهْلِ غُنَيْمَة بِشِقِّ <sup>(٨)</sup> فَجَعَلَني فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطَيطٍ <sup>(٩)</sup> ، وَدَائِسٍ <sup>(٢١)</sup> وَمُنِقِّ <sup>(١١)</sup> ، فِعِنْدَهُ أَقُولُ فَــلاً

(١) قوله (لهُ إيلُ كَثِيرَاتُ الْمَبارِكِ) : المبارك جمع مبرك ، وهي موضع بروك الإبل .

(٢) قوله (قَلِيلاتُ الْمَسارح): أي أن من الإبل من يسرح ليرعى ، وكثير منها يبقى بجواره، استعداداً لإكرام الضيف بذبحها .

(٣) قوله (إذا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمَزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ) : المزهر آلة من آلات اللهو ، وقيل هي العود ، وقيل دف مربع ، أرادت أن الإبل إذا سمعت صوت آلة الطرب والفرح ومعمعان النار عرفت أن ضيفاً قد طرق ، فتيقنت الهلاك .

(٤) قوله (وَمَا أَبُو زَرْع): تفخيم لذكره ولخبره وشأنه .

(٥) قوله (أناس): أي حرك ، أصله: ناس ينوس ، إذا تحرك متدلياً ، أي ألبسها حلياً كثيراً، حتى تدلى منها واضطرب ، وسمع له صوت .

(٦) قوله (وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيُّ): أرادت سائر جسدها ؛ لأن العضد إذا سمن دل على سمن الجسم كله .

(٧) قوله (وبَجَحَني فَبَجَحَت إليَّ نَفْسي): أي فرحني ففرحت ، أو عظمني فعظمت نفسي عندي .

(٨) قوله (وَجَدَني في أهْلِ غُنيْمَةٍ بِشِقً) الغنيمة تصغير (غنمة) تريد أن أهلها أصحاب غنم ولكن أموالهم منها قليلة . وقوله : (بشقً) : أي شق من الجبل ، وكأنهم لقلة عددهم وسعهم شق في الجبل أي ناحية منهبطة منه ، والمعنى وجدني – عندما جاء يتزوجني – أعيش أنا وأهلى في فقر ، وفي غنيمات قليلة نرعاها بشق الجبل .

(٩) قوله (فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهيلِ وَأَطَيطٍ) : أي في أهل خيل وإبـل ، أشــارت بــذلك إلى أنهــم أهل رفاهية ونعيم بعد أن كانت في ضنك من العيش .

(١٠) قوله (وَدَائِس): الدائس : الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل - وهـو الدياس - ، فيفُصل الحب عن التبن .

(١١) قوله (وَمُنِقً): اسم فاعل من النقيق ، وهو صوت الحيوانات ، والمراد أنها أصبحت ذات ثروة واسعة من الخيل والإبل والزرع والطيور وغير ذلك .



أُقَبَّحُ (') ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ ('' ، وَأَشْرِبُ فَأَتَقَمَّحُ ('' ، أَمُّ أَبِي زَرْعِ فَمَا أَمُ أَبِي زَرْعِ ؟ : عُكُومُهَا رَدَاحُ (') ، وَبَيْتُهَا فَسَاحُ (') ؛ ابْنُ أَبِي زَرْعِ ، فَمَا ابْسنُ أَبِي زَرْعِ ، مَضَجعُهُ كَمُسلِّ شَطْبة ('' ، وتُشْبعُهُ ذَرَاعُ الْجَفَرَة ('' ، بنْتُ أَبِي زَرْع ، فَمَا بنْتُ أَبِي زَرْع ؟ ، طَوْعُ أَبِيها وَطُوعَ أُمِّهَا ، وَمَلَءُ كَسَائهَا (') ، وَغَيْظُ جَارِتِهَا (') ، جَارِيةُ أَبِي زَرْع ، فَمَا طُوعُ أَمِّهَا ، وَلاَ تَنْقُثُ مَيرَتَنَا تَنْقِيقًا ('') ، وَلاَ تَنْقُثُ مَيرَتَنَا تَنْقِيقًا ('') ، وَلاَ تَنْقُثُ مَيرَتَنَا تَنْقِيقًا ('') ، وَلاَ تَمْسلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا ('') .

قالتْ : خَوَجَ أَبُو زَرْعٍ ؛ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ (١٣) ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَان لَهَا

(١) قوله (اقُولُ فَلاَ أُقَبِّحُ) : أي لا يقبح قولي ولا يرده ، بل أنا مدللة عنده .

(٢) قوله (وَأَرْقُدُ فَأَتُصَبَّحُ): أي تنام الصبحة ( وهي أول النهار ) ، تريد أن لها من يكفيها مؤنة العمل من خدم وغيرهم .

(٣) قول ه (وَأَشُربُ فَاتَقَمَّحُ) : أي تشرب حتى تروى ، وفي نسخة ش وبعض الروايات (اتقنح) بالنون بدل الميم ، وهو الشرب بعد الري .

(٤) قوله (عُكُومُهَا رَدَاحُ) : العكوم جمع عكم ، وهي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة ، و (رداح) عظيمة ممتلئة كثيرة الحشو ، وقيل : معناها ثقيلة .

(٥) قوله (وَبَيْتُهُا فَسَاحُ): أي واسع ، كناية إما عن سعة النعيم والمال ، وإما عن سخائهم وكرمهم ، وأشارت بوصف بيت أم زوجها إلى بره بأمه .

(٦) قوله (مُضَجِعُهُ كَمُسلِّ شطْبةٍ): الشطبة ما شطب من الجريد ، وهو سعفه ، فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر ، وقيل غير ذلك ، أشارت بذلك إلى صغر قدر مضجعه .

(٧) قوله (وَتُشْيِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفَرَة): الجفرة: الأنثى من ولىد المعـز إذا كـان ابـن أربعـة أشـهر، وفصل عن أمه، فرعى: تعني أن الولد ليس بكثير الطعام والشراب.

(٨) قوله (وَمِلُءُ كِسَائِهَا) : كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها ، أي أن جسمها ممتليء أتاها الله بسطة فيه .

(٩) قوله (وَغَيْظُ جَارِتِهَا) : أي أن ضرتها تغتاظ بها ، أو أن المقصود بالجارة على الحقيقة .

(١٠) قوله (لاَ تُبُثُّ) : أي لا تنشر أي لا تخوننا فيه ، ولا تسرق منه .

(١١) قوله (وَلاَ تُنْقُثُ مِيرَتُنَا تَنْقِيثًا): لا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم ، والمعنى بها الطعام.

(١٢) قوله (وَلاَ تُمْلاَّ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا) : أي أنها مهتمة بتنظيفه وقمه وإبعاد قمامته .

(١٣) قوله (وَالأَوْطَابُ ثَمْخُصُ): الأوطاب جمع وطب، وهو وعاء اللبن، (تمخض) تُحرك ليخرج زبدها، وأشارت بذلك إلى سبب رؤيته للمرأة والولدين، وأنها من مخف اللبن، تعبت فاستلقت تستريح، فرآها أبو زرع على ذلك فكأنه زهد فيها.

كَالْفَهَدَيْنِ (1) ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْت خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحِها ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سِرِيًّا (1) ، رَكِبَ شَرِيًا (7) ، وأخذ خَطِّيًا (1) ، وأراحَ عَلِيَّ (٥) نَعَمَّا ثَرِيًّا (١) ، وأعْطاني مِنْ كُلِّ رَائِحَة (٧) زَوْجًا (٨) ، وَقَالَ : كُلِي أُمَّ زَرْع ، وَمِيري أَهْلَكَ (٩) ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شِيءٌ أَعْطَانِيهِ ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِية أَبِي زَرْعٍ . قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ .

<sup>(</sup>١) قوله (فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَان لَهَا كَالْفَهَدَيْنِ) : أشارت إلى سبب تزوجه بها وحرصه عليها وهو إنجاب الولد ؛ حيث كانوا يحرصون على تزوج المرأة الولود .

<sup>(</sup>٢) قوله (رَجُلاً سريًا) : أي من سراة الناس ، وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة .

<sup>(</sup>٣) قوله (رَكِبَ شَرِيًا): الشري: الفرس الخيرِّ الذي يمضي في سيره بلا فتور .

<sup>(</sup>٤) قوله (وأخَدَ خَطِّيًا): نسبة إلى (الخط): موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح، أي أخذ رمحاً من تلك الرماح.

<sup>(</sup>٥) قوله (وَأَراحَ عَليُّ): أراح: من الرواح، وهو العودة إلى المراح؛ موضع مبيت الماشية، وقيل: معناه أنه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة.

<sup>(</sup>٦) قوله (نَعَمَّا تُريًّا) : أي جميع النعم من الإبل وغيرها ، وثريا : بمعنى كثيرة .

<sup>(</sup>٧) قوله **(وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَاثِحَةٍ)** : الرائحة التي تأتي وقت الرواح ، وهو آخر النهار .

<sup>(</sup>٨) قوله (زَوْجًا): الزوج يطلق على الإثنين وعلى الواحد ، وأرادت هنا أنه أعطاها كثيراً من كل أصناف الحيوان الذي يرعى ، ولم يقتصر على الواحد .

<sup>(</sup>٩) قوله (وَمِيري أَهْلُكُ) : صليهم وأوسعي عليهم بالميرة ، وهي الطعام ، ومنه قـول إخـوة يوسف الطِّين : (( ونمير أهلنا )).

<sup>(</sup>١٠) قُوله (كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ) : أي في الألفة والعطاء ، لا في الفرقة والخلاء .

## رَ عَ ﴾ بَابُ مَا جاءَ (١) فِي صِفَةٍ (٣) نَوْمِ رَسُولِ الله ﷺ [وفيه (٧) أحاديث]

[٧٥٥] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا إِسْرائيلُ ، عَسنْ أَبِسي

(١) سقط من ش ، و .

(٢) سقط من ف ، ب ، ت .

[٢٥٥] إسناده صحيح : رواه النسائي في الكبرى (١٠٥٩١) ، والبغـوي (١٣١٠) ، وأحمـد (٤/ ٣٠٠،٣٠١) من طرق عن إسرائيل به ، ورواه أحمد (٤/ ٣٨١) ، والنسائي في الكبرى (١٠٥٩٣،١٠٥٩)، وأبو يعلى (١٧١١) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيـدة ورجل عن البراء به ، وقال الترمذي في العلل الكبير (٦٧١) بعـد أن ذكـر بعـض الخـلاف على أبي إسحاق قال : كأن حديث إسرائيل أقـرب الروايـات إلى الصـواب وأصـح ، والله أعلم ، لقول شعبة : عن أبي عبيدة ورجل آخر ، فلعل الرجل أن يكون عبد الله بن يزيـد ، وروى الحـــديث الطيالســـى (٧٤٤) ، وأحمـــد (٤/ ٢٩٠) ، والنســـائي في الكـــبرى (١٠٥٨٨،١٠٥٨) وابن أبي شيبة (٦٥٨٨) ، وأبو يعلى (١٦٨٣) وابن حبـان (٢٥٨٦ ٥١٢٥٥) ، والبخاري في الأدب المفرد (١٢١٥) ، وأبو الشيخ في أخلاق الـنبي (١١،٥١٥) والطبراني في الكبير (٢٥٠) ، وفي الأوسط (١٦٣٦) ، وفي الدعاء (٢٥٠) ، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢١٥) ، ومعجم ابن قانع (١/ ٨٧) وطبقات المحدثين (٣/ ٣٠٨) ، وغيرهم من طريق الثوري وزهير ويونس بن عمرو وزكريا وجماعة عن أبي إسحاق عن الـبراء بـــه ، وفي رواية يونس بن عمرو ، جاء التصريح بالتحديث ، ولكن رواية يونس عن أبيه متكلم فيها ، وروى الترمذي (٣٣٩٩) ، والبيهقي في الدعاء (٣٥١) ، والترمذي في العلل الكبير (٦٧١) وأبو الشيخ (١٣٥) ، والنسائي في الكبرى (١٠٥٩٤) عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بــه ، ووالــد إبــراهيم ســاقط عنــد النسائي في الكبري ، ولذا قال خلف الرواية يشبه أن يكون فيه عن أبيه ، ورواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٣١٢) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء ، به ورواه الترمذي هنا رقم (٢٥٦) ، وأحمد (١/ ٣٩٤) ، وأبـو يعلـي (٥٠٠٥، ٥٠٢١ )، وابن ماجه (٣٨٧٧)، وابـن أبـي شـيبة (٩٣٦١،٦٥٨٩) والشاشــي في مسـنده (٩٠٣) ، والنسائي في الكبرى (١٠٥٩٢) من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عـن أبـي عبيدة عن أبيه به ، وتوبع إسرائيل كما عند أبي يعلى (١٦٨٢) ، وأبي الشيخ في أخـلاق

النبي (٥١٤) ، وابن عدى في الكامل (٣/ ١٤٠، ٥/ ١٩٠) ، ولكنها طرق ضعيفة ، وأبو عبيدة متكلم في سماعه من ابن مسعود ، ورواه الطبرانـي في الكـبير (١٠٢٨٢،١٠٠٨٤) ، والأوسط (٣٢٠٦) من طريق على بن عابس عن أبي إسحاق عـن أبـي الكنـود عـن أبـي عبيدة عن ابن مسعود به، وعلى بن عابس ضعيف ، وأبو الكنود مقبول ، وذكر الـدارقطني في العلل (٣/ ١٦٧) : عن جبارة عن أبي إسحاق عن الحارث عن على ، وجبارة ضعيف ، وذكر أيضاً في (٥/ ٢٩٦) عن خديج عن ابن مسعود موقوفاً ، وقال الدارقطني في العلل (٣/ ١٦٧) : والصواب عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله ، وقيل عن البراء وقال جميعاً صحيحين ، وقال أيضاً في موضع آخر (٢٩٦/٥) صحيحه عن أبي إسحاق عن سعد ابن عبيدة عن البراء ، ويشبه أن يكون حديث أبي عبيدة عن عبد الله محفوظاً ، والله أعلم . قلت (السيد): وسعد بن عبيدة تصحيف ، والحديث حسنه الترمذي والبغوي والسيوطي ، وقال العقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٤٣) يثبت من طريق .... وذكره ، وقال أبو نعيم في الحليـة (٨/ ٢١٥) صحيح ثابت من حديث البراء وأورده الحافظ في الفتح (١١/ ١١٥) ، وقال سنده صحيح ، وللحديث طريق آخر عن البراء رواه النسائي في الكبري (١٠٥٩٦) ، والبخاري في التاريخ (٣/ ٢٧٠) من طريق عبد الله بن الصباح بن عبد الله عن المعتمـر بـن سليمان عن محمد بن عمرو عن ربيع بن لوط بن البراء عنه به ، وروى مسلم (٧٠٩) عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله رضي أحبينا أن نكون عن يمينه ، يقبل علينا بوجهه ، قال : فسمعته يقول : رب قني عذابك يــوم تبعــث (أو تجمع) عبادك ، وللحديث شواهد منها.

- ١- من حديث أنس رواه تمام (٢/ ١٤٨) ، ومسند الشاميين (٢٥٨٩) ، والطبراني في الدعاء
   (٢٥١) ، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٤٤) ، وابن عساكر (٢٧/ ٤٢) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس به ، وسعيد بن بشير (ضعيف).
- ٢- حديث حفصة رواه أحمد (٦/ ٢٨٨،٢٨٧) ، وأبو داود (٥٠٤٥) ، والنسائي في الكبرى (١٠٥٩٨) ، والطبراني في الكبير (٣٩٤) ، والبيهقي في الشعب (٤٧٠٩) من طريق أبان بن يزيد العطار عن عاصم بن بهدلة عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة به ، وقد خول ف أبان من حماد بن سلمة فأسقط معبد بن خالد ، كما عند أحمد (٦/ ٢٨٧) ، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٧) ، والنسائي في الكبرى (١٠٥٩) ، وأبي يعلى (٦/ ٢٨٧، ٣٠٤٤) ، وابن السني (٧٢٨) ، ومسند إسحاق (١٩١٧) ، و(سواء) مجهول الحال ، و(عاصم بن بهدلة) متكلم في حفظه ، وقال ابن حجر في الفتح (١١٥/١١) : سند صحيح.
- حدیث عائشة ، رواه العقیلي (٣٤٣/٤) عن هشام بن عیسی عن أبیه عن یحیی عن سعید
   عن عروة عنها به ، وهشام بن عیسی منكر الحدیث .



إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ :

أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ وَضعْ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَــن ، وَقَالَ : « رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » .

[٢٥٦] ثَنا مُحَمَّدُ بِنْ الْمُثَنَّى ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَــنْ أَبِي عُبَيْدةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ ، وَقَالَ : « (١) يَوْمَ تَجْمَعُ عِبادكَ ».

[۲۵۷] ثَنَا مَحْمُّودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا (٢) سُفْيَانُ ، عنْ عَبْدِ الْملكِ بْسنِ عُمثيرِ ، عَنْ رِبْعيِّ بْنِ حِراشٍ ، عنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُوَى إِلَى فَرَاشِهِ قَالَ : « اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُــوتُ وَأَحْيَــا » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « الْحَمْدُ لله الذّي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ »(٣).

[٢٥٨] أَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد تَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عنْ عُقَيْلٍ ، أُرَاهُ عنِ الزُّهْــرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائشةَ ، قَالتَّ :

« كَانَ رسُولُ اللهِ عِلَيُ إِذَا أُوَى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيْلةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثَ (1) فِيهمَا ،

[٢٥٦] سبق تخريجه انظر الحديث السابق.

(١) في ت (وقنى عذابك) .

[۲۵۷] رواه البخاري (۲۳۱۲).

(٢) في ب ، ت ، ف ، ش (حدثنا) ، غ (أنبأنا) ، و(أخبرنا) .

(٣) قوله (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ): النشور: الحياة بعد الموت.

[۲۵۸] رواه البخاري (۱۷ ۵۰).

(٤) قوله (نَفُثُ) النفث بالفم ، وهو شبيه بالنفخ .

حدیث حذیفة رواه البزار فی البحر الزخار (۲۸۲۰) ، والترمذي (۳۳۹۸) ، وقال : حسن صحیح ، والحمیدي (٤٤٤) ، وأحمد (٥/ ۳۸۲) من طرق عن سفیان بن عیینة عن عبد الملك بن عمیر عن ربعي بن حراش عن حذیفة به ، ورواه الثوري وعبیدة بن حمید ومنصور وأبو عوانة وشعبة وشریك عن عبد الملك بن عمیر عن ربعي بن حراش عن حذیفة قال : كان النبی إذا أراد أن ینام قال : ((باسمك اللهم أموت وأحیا)) كما عند البخاري كان النبی إذا أراد أن ینام قال : ((باسمك اللهم أموت وأحیا)) كما عند البخاري (٥/ ۲۸۲ ، ۳۸۵ ، ۳۸۷ ) وأبی الشیخ (۵/ ۵۱۲) وغیرهم .

وقَرَأَ فِيهِمَا ﴿ قُلْ هُوَ آلَلَهُ أَحَدُّ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدأُ بِهِمَا رَأْسهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلكَ ثَلاث مَرَّاتٍ ».

[٢٥٩] ثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَيٍّ ثَنا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْسنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابَنِ عَبَّاسِ :

« أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنهُ بِالصَّــلاَةِ ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاً » . « وَفِي الْحَديث قصَّةُ ».

[۲۹۰] ثَنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنا (١) عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عنْ ثَابِتٍ ، عَــنْ أَنَس بْنِ مَالكِ :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إذا أوَى إلَى فرَاشهِ قَالَ : « الْحَمْدُ للهِ الذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لهُ وَلاَ مُؤْوَي ».

[٢٦١] ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد الجرِيرِيِّ (٢) ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حرْبٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدُ اللهِ اللهِ الْمُزَيِّ ، عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ :

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَّسَ (٣) بَلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمنِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كُفِّهِ » .

<sup>[</sup>۲۰۹] البخاري (۲۳۱٦) ، ومسلم (۳۰٤).

<sup>[</sup>۲۲۰] رواه مسلم (۲۷۱۵).

<sup>(</sup>١) في ب، ت (أنا).

<sup>[</sup>۲٦١] رواه مسلم (٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الحريرى) والصواب ما أثبتناه من كتب الرجال .

<sup>(</sup>٣) قوله (عَرَّسَ) : التعريس : نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، أو هو النزول في أى وقت بليل أو نهار .

(٤ ١)

# بابُ مَا جَاءَ في عَبَادَةِ رَسُولِ الله ﷺ

[وفيه (٢٦) حديثًا]

[٢٦٢] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، وَبِشْرُ بْنُ مُعاذ ، أنا (١) أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زِيَاد بْنِ عِلاَقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : صَلَى رَسُولَ الله ﷺ الله حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ (٢) فَقِيلَ لَــهُ : أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ؟ قَال : ﴿ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴾.

[٢٦٣] نَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيثَ ثَنَا <sup>(٣)</sup> الْفَضْلُ بْنُ مَوسىَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـــنِ عَمْرِو ، [عنْ] <sup>(١)</sup> أَبِي سَلَّمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : تَفْعَلُ (°) هَـــذَا وَقـــدْ جَاءَكَ أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّر ؟ قَالَ : « أَفَلاَ أَكُــونُ عبْـــدًا شكورًا ».

<sup>[</sup>٢٦٢] رواه البخاري (١١٣٠) ، ومسلم (٢٨١٩).

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، ف ، ش ، و (حدثنا) ، غ (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله (حَتَّى انْتَفَحَّتْ قَدَمَاهُ) : أي تورمت من كثرة القيام .

<sup>[</sup>٢٦٣] حديث صحيح: رواه ابن خزيمة (١١٨٤) ، والبزار في كشف الأستار (٢٣٨١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به ، وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة ، رواه النسائي (٣/ ٢١٩) ، والبزار في الكشف (٢٣٨٢، ٢٣٨٣) من طرق عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه به ، وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة يأتي في الذي بعده ، وللحديث شواهد منها حديث المغيرة السابق برقم (٢٦٢) ، وحديث عائشة رواه البخاري (٤٨٣٧) ، ومسلم (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) في ب ، ت ، ف ، ش (حدثنا) ، غ (أنبأنا) ، و (أخبرنا) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ف ، ش ، غ : (أتفعل) .

[ ٢٦٤] ثَنا عيسى بْنُ عُثْمَانَ الرملي قَالَ : حدَّنَنَا عَمِّي يَحْيَى بْنُ عيسى الرَّمْلَيُّ ، عَنْ الرَّمْلِي قَالَ : حَنَّ الْعُمْسِ عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ يُصلِّي حتَّى تَنْقَفَحَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ (١) لَهُ : [يَا رَسُولَ الله ] (٢) ، تَفْعَلُ (٣) هَذَا وَقَدْ غَفَرَ الله لَلهَ لَــكَ مَــا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ؟ قَالَ : ﴿ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ .

[٢٦٥] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ، عنْ أَبِي إِسْحاقَ ، عَــنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَال :

سَأَلَتُ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلاَة رَسُولَ الله ﷺ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ : « كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْــلِ ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ لهُ حَاجَةٌ (٥) أَلَــمُّ ثُمَّ أَتَى فَرَاشَهُ ، فِإِذَا كَانَ لهُ حَاجَةٌ (٥) أَلَــمُّ بُمُّ اللهِ (٢) ، فَإِذَا كَانَ لهُ حَاجَةٌ (٥) أَلَــمُّ بِأَهْلِهِ (٢) ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ ، فإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، وَإِلاَّ تَوَضَّأُ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ».

[٢٦٦] نَنَا قُتَيَبْهُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ (ح) .

وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ، عَنْ (٧) مَالك ، عَنْ مَخْرَمَــةَ بْــنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرِيْبٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَّيْمُونَةَ وَهِــيَ خَالتُــهُ

<sup>[</sup>٢٦٤] حديث صحيح: رواه ابن ماجه (١٤٢٠) ، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٢٢٤) ، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٠٥) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح به ، وسند المصنف حسن لأجل عيسى بن عثمان ويحيى بن عيسى ، والحديث يصح بالذي قبله ، فانظره ، وانظر الشواهد .

<sup>(</sup>١) في ب، ت، غ (فقيل).

<sup>(</sup>۲) سقط من و .

<sup>(</sup>٣) في ش (أتفعل) .

<sup>[</sup>٢٦٥] رواه البخاري (١١٤٦) ، ومسلم (٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) قوله (السَّحَرِ): السحر آخر الليل.

<sup>(</sup>٥) قوله (فِإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةُ) : الحاجة هنا الرغبة في مجامعة زوجه .

<sup>(</sup>٦) قوله (المَّمَ يَأَهْلِهِ): الإلمام هو الاقتراب ، والأهل الزوجة ، أرادت قضى حاجته التي ذكرتها من قبل .

<sup>[</sup>۲٦٦] رواه البخاري (۱۸۳) ، ومسلم (۷٦٣).

<sup>(</sup>٧) في ب ، ت ، غ : (حدثنا) .

\_\_\_ قَالَ:

« فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوْسَادَة ، وَاضْطَجَعُ (١) عَلَيْ فَي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَى إِذَا انْتَصِفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ [أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ] (٢) ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَجَعَلَ يُمسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِه ، ثَمْ قَرَأَ الْعَشرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَة آلِ عَمْرَانَ ، فَجَعَلَ يُمسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِه ، ثَمْ قَرَأَ الْعَشرَ الْاَيْاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَة آلِ عَمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ لِيصَلَى » قَالَ عَبْدُ ثُمَّ قَامَ لِيصَلَى » قَالَ عَبْدُ الله بِنُ عَبَّاسٍ : « فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهَ فَوضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأُسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأَدُي الْيُمْنَى ، فَقَتَلَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَينْ ، ثُمَّ رَكُعَتَينْ ، ثُمَّ وَكُعَتَينْ ، ثُمَّ رَكُعَتَينْ ، ثُمَّ وَكُعَتَينْ ، ثُمَّ رَكُعَتَينْ ، ثُمَّ وَلَكَ عَتَينْ وَلَوْ ، ثُمَّ الْطُجْعَ حَتَّى جَاءهُ اللهُ وَلَا يَعْهُمُ مَنْ وَلَوْ مَ وَلَى اللهُ عَلَى الصَّبْحَ ».

[٢٦٧] ثَنَا أَبُو كُرِيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعلاءِ ثَنَا وَكِيعُ ، عنْ شُعْبَةَ ، عنْ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنِ الْبِي عَبَّاسِ قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعةً ».

[٢٦٨] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد ثنا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى ، عَــنْ سَعْد (٦) بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةً :

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصلِّ بِاللَّيْلِ ؛ مَنَعهُ مِنْ ذَلكَ النَّوْمُ ، أَوْ غَلَبَتْــهُ عَيْنَــاهُ صلَّى مِنَ النَّهَارِ ثُنِتِيْ عشْرَةَ رَكْعَةً » .

[٢٦٩] ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاءِ أنا (٧) أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ حسَّان -، عَنْ

<sup>(</sup>١) في باقى النسخ (رسول الله).

<sup>(</sup>٢) سقط من : (ت) .

<sup>(</sup>٣) قوله (شن معلق): الشن: قربة الماء.

<sup>(</sup>٤) في ب ، ت : (وضوءه) .

<sup>(</sup>٥) في ب: (هما سنة الصبح).

<sup>[</sup>٢٦٧] رواه البخاري (١٣٨ ً١) ، ومسلم (٧٦٤).

<sup>[</sup>۲٦٨] رواه مسلم (۲۲۸/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٦) في ت ، ش : (سعيد) ، وهو خطأ .

<sup>[</sup>۲۲۹] رواه مسلم (۲۲۸).

<sup>(</sup>٧) في ب ، ت ، ف ، ش (حدثنا) ، و ، غ : (أنبأنا) .

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ :

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا قَامَ أُحدُكُمْ مِنَ اللَّيْــلِ فَلْيَفْتَــتِحْ صَـــلاتَهُ بِــرَكْعَتَينْ خَفيفَتينْ».

[٢٧٠] نَنا قُتَيْبةُ بْنُ سعيد ، عنْ مَالكِ بنِ أَنَسٍ (ح) .

وحدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبِد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خالدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ :

لأَرْمُقَنَّ (1) صَلاقَ النَّبِي ﷺ ، فَتَوَسَدْتُ عَتَبَتهُ (٢) ، أَوْ فُسْطَاطَهُ (٣) ﴿ فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَينْ حَفِيفَتِينْ ، ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَينْ طَوِيلَتينْ ، طَوِيلَتينْ ، [طَويلَتينْ ] (١) ، ثُـمَّ صلَّى رَكْعَتَينْ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَينْ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونِ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ».

[۲۷۱] نَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى نَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالكُ ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد المُقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيد المُقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة رَضَيَّ اللهُ عَنْهَا ، كَيْفَ كَانتُ صَلاَةُ رَسُولِ اللهَ عَلِيُّ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ :

مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْـرَةَ رَكْعـةً ، يُصلّي أَرْبِعًا لاَ تَسْأَلْ عَنْ خُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلّي أَرْبِعًا لاَ تَسْأَلْ عـنْ خُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلّي أَرْبِعًا لاَ تَسْأَلْ عـنْ خُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلّي ثلاثًا ، قَالت عَائشةً : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُــوتِرَ ؟ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلّي ثلاثًا ، قَالت عَائشةً : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُــوتِرَ ؟ فَقَالَ : « يَا عَائشَةَ ، إِنَّ عَيْنِيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنامُ قَلْبِي ».

[٢٧٢] تَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى تَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ

<sup>[</sup>۲۷۰] رواه مسلم (۷٦۵).

<sup>(</sup>١) قوله (لأَرْمُقنُّ) رمق : نظر نظراً طويلاً .

<sup>(</sup>٢) قوله (فَتُوَسَدْتُ عَتَبَتهُ) : أي وضعت رأسي على عتبته ، والمراد رقدت عند بابه .

<sup>(</sup>٣) قوله (فُسْطًاطَهُ) : الفسطاط هو الخيمة العظّيمة ، أو هو بيت من الشعر .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

<sup>[</sup>۲۷۱] رواه البخاري (۱۱٤۷) ، ومسلم (۷۳۸).

<sup>[</sup>۲۷۲] رواه مسلم (۷۳۱) وبنحوه عند البخاري (۲۳۱۰، ۹۹۶).

عَائشَةَ

« أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مَنْهَا بِوَاحِدَة ، فَإِذَا فَرَغَ مَنْهَا اضْطُجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ».

[٢٧٣] ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا مَعْنُ ، عنْ مَالك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، نَحْوَهُ (١) (ح ) (٢) وَحَدَّثنا قُتَيبْةُ ، عنِ مَالكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، نَحْوَهُ.

[٢٧٤] ثنا هَنَّاد ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عنِ الأَعْمشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عنِ الأَسْودِ ، عنْ عَائشة رضي الله عنها ، قَالتْ :

« كَانَ رسُولُ الله ﷺ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تسْعَ رَكْعَاتٍ ».

[٢٧٥] ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَعْمشِ ، نَحُوهُ.

[۲۷۳] سبق في الحديث رقم (۲۷۲).

[۲۷۲] حديث صحيح: رواه المصنف في جامعه (٤٤٣) ، وقال: حسن صحيح غريب والنسائي (١٧٢٤) ، وفي الكبرى (١٣٥) ، وابن ماجه (١٣٦٠) ، وأبو يعلى (٤٧٣٧) عن هناد عن أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم به ، ورواه النسائي في الكبرى (٤٢٨) عن العلاء بن عصيم عن أبي الأحوص عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة به ، وقد توبع أبو الأحوص من الشوري وموسى بن أعين على رواية الأعمش عن إبراهيم به ، كما عند المصنف في الحديث رقم (٢٧٥) ، وابن راهويه في مسنده (١٤٩٧) ، وابن أبي شيبة (١٤٤٩) ، وأحمد (٦/ ٣٥٧) وأبو يعلي (١٧٥٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٨٤) ، والتهجد لابن أبي المدنيا (١/ ١٨٤) والحديث طرق أخرى عن عائشة رواها عبد الله بن شقيق ومسروق وسعد بن هشام بن وللحديث طرق أخرى عن عائشة رواها عبد الله بن شقيق ومسروق وسعد بن هشام بن البخاري (١٩٥٩) ، ومسلم (١٣٠٠) ، وعمد الرزاق (١١٩١٩) ، والنسائي (٣/ ١٩٩١) ، وأجمد (٦/ ٣٠، ١٠٠١) ، وأبي داود (١٢٥١) ، والبيهتي (٢/ ٤٧١) ، والبيهتي (٢/ ٤٧١) ، وغيرهم .

[٢٧٥] سبق تخريجه انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) في ب ، ت (نحوه قال) .

<sup>(</sup>٢) سقط من و .

[٢٧٦] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَنَا ( ' ' شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَلْمُشَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَنَا ( ' شُعْبَةُ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ رجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَنُ اللَّيْلِ قَالَ:

فَلَّمَا ذَخَلَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ : « اللهُ أَكْبرُ ذُو الْمَلكُوت وَالْجَبَرُوت وَالْكَبْرِيَاء وَالْعَظَمة » قَالَ : ثُمَّ قرَأ ( ) الْبَقَرة ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامَهِ وَكَانَ يَقُولُ: « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظيمِ » ثُمَّ رَفَعَ رَأْسهُ وَكَانَ قَيَامَهُ نَحْوًا مِنْ يَقُولُ: « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظيمِ » ثُمَّ رَفَعَ رَأْسهُ وَكَانَ قَيَامَهُ نَحْوُدُهُ مِنْ رُكُوعه ، وَكَانَ يَقُولُ : « لربِّي الْحَمْدُ ، لربِّي الْحَمْدُ » ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سيجُودُهُ مَنْ رُكُوعه ، وَكَانَ يَقُولُ : « سُبحَانَ ربِّي الأَعْلَى ، سُبْحَانَ ربِّي الأَعْلَى » ثُمَّ رَفَعَ رَأْسهُ ، فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَعْوًا مِنَ السُّجُودِ ، وَكَانَ يَقُولُ : « رَبِّ اغْفِرْ لِي ،

[٢٧٦] في إسناده رجل مبهم : رواه النسائي (٢/ ١٩٩، ٢٣١) ، وفي الكبرى (١٣٧٩) ، وابسن المبارك في الزهد (٩١) ، وأحمد (٥/ ٣٩٨) ، والبزار (٢٩٣٤) مختصر، وجعـل الـدعاء بعـد الركوع . ورواه الطيالسي (٤١٦) وابـن الجعـد (٨٩) ، والطبرانـي في الـدعاء (٥٢٣) ، والبغوي (٩١٠) ، والطحاوي في المشكل (٣٠٨/١) ، وأبو الشيخ (٩٤٩) مـن طـرق عـن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة (رجل من الأنصار) عن رجل من بني عبس به ، ورواه النسائي (۲/ ۱۷۷) ، (۳/ ۲۲٦) ، وأحمد (٥/ ٤٠٠) ، وابن خزيمة (٩٨٤) ، والبـزار (٢٩٣٥) ، والحاكم (١/ ٢٧١) ، والطبراني في الأوسط (٥٦٨٥) ، والدعاء (٥٢٤) ، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣١) من طرق عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيــــد عن حذيفة مختصراً ومطولاً ، وقال النسائي - في هـذه الروايـة - مرسـل وطلحـة لا أعلـم سمع من حذيفة شئ ، وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد ، ورجح شعبة - عقب الروايـة - أن الرجل العبسي هو صلة بن زفر ، كذا ابن ضاعد كما عند ابن المبارك في الزهد ، وكذا النسائي ، فإن كان كذلك ، فالإسناد صحيح ، وإلا فلا، وروى مسلم (٧٧٢) عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ثم مضى ، فقلت يصلى بها في ركعة فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران ، فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، ثـم ركـع فجعـل يقـول "سبحان ربـي العظيم " فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال "سمع الله لمن حمده " ، ثم قام طويلاً قريبًا مما ركع ، ثم سجد فقال " سبحان ربى الأعلى " ، فكان سجوده قريبًا من قيامه " .

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، ف ، ش : (حدثنا) ، في غ ، و : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٢) في ب: (بعد الفاتحة).

رَبِّ اغْفِرْ لِي » حَتَّى قَرَأ الْبَقَرةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالْنِّسَاءَ وِالْمَائِدَةَ أَوْ الْأَنْعَامَ « شُعْبَةُ الذَّي شَكَّ فِي الْمَائِدَة وَالْأَنْعَام » .

قَالَ أَبُو عَيسَى (١) : ﴿ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ : طَلْحَةُ بْنُ يزيْدٍ ، وَأَبُو حَمْدِزَةَ الضُّبَعِيُّ اسْمُهُ : طَلْحَةُ بْنُ يزيْدٍ ، وَأَبُو حَمْزَانَ ».

[۲۷۷] نَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافعِ البَصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبدِ الْوَارِثِ ، عَــنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلَمٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتَ :

(١) سقط كلام أبو عيسى من الأصل ، و .

[٢٧٧] إسناده حسن : رواه الترمذي في جامعه (٤٤٨) ، وقال : حسن غريب ، والبغوي في شرح السنة (٩١٤) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي به ، ورواه أبو الشيخ (٥٧٦) عن إسحاق بن أحمد عن عبد الله بن داود عـن إسماعيـل بـن مسلم العبدي عن أبي المتوكل مرسلاً . وعبد الله بن داود : إن كان الخريبي فثقة ، وإن كان التمار فضعيف ، والثاني أظهر . وشيخ الترمذي صدوق ، وباقي رجال السند ثقات . وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد (رواه أحمد ٣/ ٦٢) عن زيد بن الحباب عن إسماعيل بن مسلم الناجي عن أبي نضرة عن أبي سعيد به . وهذا سند جيد إلا أن إسماعيل بن مسلم الناجي لم أقف عليه ، وذكر نحو ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله "ويحتمل أن يكون هو إسماعيل بن مسلم العبدي الذي في إسناد الترمذي ، يرويه عن الناجي ، وهو أبو المتوكل عن أبي نضرة عن أبي سعيد . فانظر إلى تتمة كلام الشيخ عنه في صفّة صلاة النبي (٢/ ٥٣٨) . وشاهد آخر منّ حديث أبي ذر رواه أحمد (٥/ ١٥٦. ١٧٠، ١٧٧) والنسائي (٢/ ١٧٧) ، وفي تفسيره (١/ ٤٦٣) ، وابَّـن ماجـه (١٣٥٠) ، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٧ ،١١/ ٤٩٧) ، والطحاوي في شـرح معـاني الأثــار (١/ ٣٤٧) ، والبغوي في شرح السنة (٩١٥) ، والحاكم (١/ ٢٤١) ، والبزار (٢٠٦٢) والبيهقي (٣/ ١٤) ، والشعبُ (٧٧٥) ، وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (١/ ٤٨٧) من طرق عن قدامة بن عبد الله العامري عن جسرة العامرية به ، ورواه أحمد (٥/ ١٤٩) ، والخطيب في موضحه (١/ ٤٨٦) عن محمد بن فضيل عن فليت العامري عن جسرة العامرية به : وفليت العامري صدوق ، وقدامة بن عبد الله العامري مقبول (كما قال الحافظ) وبعض أهل العلم يجعلهما ترجمتان منهم البخاري وابن أبي حاتم والمزي ، وأما الخطيب رحمه الله في موضح أوهام الجمع والتفريق فقد جعلهما واحد ، ونقل أسانيد وكلام الدارقطني ، وعلى كل فجسرة العامرية هي بنت دجاجة مجهولة ، وقد قال فيها الحافظ ابــن حجر : مُقبولة ، ورواه البيهقي (٣/ ١٣) عن محمد بن فضيل عن كليب العامري عن خرشة بن الحر عن أبي ذر به ، ويبدو - والله أعلم - أن كليب العامري هـ و فليت العامري ، فصحفت لأني لم أجد ترجمة لكليب العامري هذا ، وهكذا خرشة لم أحد له ترجمة ، وذكر في حديث أبي ذر هذه الآية «إن تعذبهم فإنهم عبادك » الآية .

« قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَآية منَ الْقُرْآنِ لَيْلةً ».

[۲۷۸] حَدَّثْنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حرْبٍ ثَنَا شُعْبَةُ ، عنِ الأَعْمــشِ ، عَنْ أَبِي وَائلٍ ، عنْ عَبْدِ اللهِ [بْنِ مَسْعُودٍ] (١) قَالَ :

« صَلَّيْتُ لَيْلَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يَزَلْ قَائمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءٍ ، قِيلَ لهُ(٢): وَمَا هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ النّبِيُّ ﷺ ».

[٢٧٩] نَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعِ ثَنَا جَرِيرُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، نَحْوَهُ.

[ ٢٨٠] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنْصارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَــنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَــنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائشةَ .

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصلِّي جَالسًا فَيَقْرأُ وَهُوَ جَالسُ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قَرَاءَتِه قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيةً ، قَامَ فَقَرأَ وَهُوَ قَائِمُ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ صَنَعَ في الرَّكْعَةِ الثَّانية مثْلَ ذَلكَ ».

[ ٢٨١] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ منيع ثَنَا هُشَيْمُ (١) أنا (٥) خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُدِنِ شَقيقٍ (٦) قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشةً ، عَنْ صَلاة رسُولِ الله ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ ، فَقَالَتْ :

« كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً ، فَإِذا قَرَأَ وَهُوَ قَـائِمٌ رَكَـعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جالسٌ ».

<sup>[</sup>۲۷۸] رواه البخاري (۱۱۳۵) ، ومسلم (۷۷۳).

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، ت .

<sup>(</sup>٢) سقط من ت ، و .

<sup>(</sup>٣) في ت : (هو) .

<sup>[</sup>۲۷۹] سبق برقم (۲۷۸) ، وشیخ المصنف هنا ضعیف .

<sup>[</sup>۲۸۰] رواه البخاري (۱۱۱۹) ، ومسلم (۷۳۱) .

<sup>[</sup>۲۸۱] رواه مسلم (۷۳۰) .

<sup>(</sup>٤) في ت : (هشام) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ت ، غ ، ف ، ش : (حدثنا) ، و : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٦) في غ: (العقيلي).



[۲۸۲] تَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ تَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالكُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ ، زَوْجِ النَّبِسِيِّ ﷺ قَالتُ :

« كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي في سُبْحَتِهِ (١) قَاعِدًا وَيَقْرأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مَنْ أَطُولَ مَنْهَا ﴾.

[٢٨٣] ثَنَا الْحَسنُ بْنُ مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد ، عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخَبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي (٢) سُلْيْمَانَ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرهُ أَنَّ عَائِشَـةَ أَخْبَرْتَهُ :

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالسُ » .

[٢٨٤] ثَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعِ ثنا إسْمَاعيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ عن أَيُّوبَ ، عنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْسنِ

« صَلَّيْتُ مَعَ رسول الله ﷺ رَكْعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعـــد المغرب في بيته ، وركعتيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتِهِ ».

[٢٨٥] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْسِنِ عُمَرَ ، قَالَ : ابن عمر (٣) ، وحُدَّثَتنَي (٤) حَفصة : ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَالِي وَكُعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي» .

قَالَ أَيُّوبُ : « أُرَاهُ <sup>(ه)</sup> قَالَ خَفيفَتَيْن » .

<sup>[</sup>۲۸۲] رواه مسلم (۷۳۳) .

<sup>(</sup>١) قوله (في سبحته): السبحة: صلاة التطوع.

<sup>[</sup>۲۸۳] رواه مسلم(۷۳۲/۱۱۱) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب، ت).

<sup>[</sup>۲۸٤] رواه البخاري (۱۱۷۲) ، ومسلم (۷۲۹) .

<sup>[</sup>۲۸۰] رواه البخاري (۲۱۸) ، ومسلم (۷۲۳).

<sup>(</sup>٣) سقط من ب ، ت ، ف .

<sup>(</sup>٤) في ش ، ب ، ف ، ت : (حدثتني) بدون واو .

<sup>(</sup>٥) في و ، ب ، ت ، ش ، غ (أراه) بدون واو ، ومعناه أظنه .

مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

« حَفظْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ثَمَانِي رَكَعَات : رَكْعَتَينِ قَبْلَ الظُّهْ وَ ، وَرَكْعَتَين (١) بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ » قَالَ ابْنُ عُمَرَ : « وَحَــدَّنْتَنِي بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدُ الْعَشَاءِ » قَالَ ابْنُ عُمَرَ : « وَحَــدَّنْتَنِي حَفْصَةُ برَكْعَتَي الْعَدَاةِ ، وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِي ﷺ .

[٢٨٧] نَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَف ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عنْ خَالد الْحَذَّاءِ ، عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةٍ رسول الله ﷺ قالتْ :

« كَانَ يُصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثنتين ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثنتين ، وَبَعْدَ الْعَشَاء رَكْعَتَيْن ، وَقَبْلَ الْفَجْر ركعتين (٢) ».

[٢٨٨] أَنَّنَا مُحَمِدُ بنُ الْمُثنَّى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ثنا شُعْبَةُ ، عــنْ أبي إســحاقَ

[۲۸۸] معلول: رواه الترمذي في جامعه (٤٢٤، ٢٩٩، ٥٩٨) وقال: حسن، وأحمد (١/٥٥، ١٤٢) (١٤٦، ١٤٢) والبزار في البحر الزخار (٢٧٢، ١٤٢، ٢٧٥) ، وابن وعبد الرزاق (٤٨٠، ٤٨٠) والنسائي (٣٣٧، ٣٤٧) ، والطيالسي (١٣٠) ، وابن ماجه (١٦١) ، ويعلى (٣١٨) ، والبغوي (١٩٨) ، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠١) ، والبيهقي ماجه (١٦١) ، ويعلى (١٢٧١) مختصراً . من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على به ، وقال الترمذي (٩٩٥) : قال إسحاق بن إبراهيم : أحسن شيء روى في تطوع النبي في النهار هذا ، ورُوي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يُضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي في إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي ، وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل العلم ، قال على بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على وضعقه وضعة على المنافق والله المن حيان أنه الموافق ، وعاصم بن ضمرة وثقه غير واحد ، وقال فيه الحافظ صدوق ، وضعقه بن على قوله كثيراً ، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك على أنه أحسن حالاً يرفع عن على قوله كثيراً ، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك على أنه أحسن حالاً من الحارث ، وقال ابن عدى في الكامل (٥/ ٢٢٥) : وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديث من الحارث ، وقال ابن عدى في الكامل (٥/ ٢٢٥) : وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثاً من الحارث ، وقال ابن عدى في الكامل (٥/ ٢٢٥) : وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا من الحارث ، وقال ابن عدى في الكامل (٥/ ٢٢٥) : وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا

<sup>[</sup>۲۸٦] سبق رقم (۲۸۵).

<sup>(</sup>١) في ب، ف (ركعتين).

<sup>[</sup>۲۸۷] رواه مسلم (۷۳۰) ، وسبق برقم (۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) في ف ، ب ، ت ، ش ، و (ثنتين) .



قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرةَ يَقُولُ : سَأَلْنَا عليًّا ، عَنْ صَـــلاةٍ رَسُــولِ الله عَلَيُّ مِـنَ النَّه عَلَيْ مِـنَ الله عَلَيْ مِـنَ مَالُ الله عَلَيْ مِـنَ مَا الله عَلَيْ مِـنَ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِـنَ مَا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ ذَلكَ قَالَ : [قُلْنَا] (١) : مِنْ أَطَاقَ [منَّا ذَلك] (٢) صلَّى ، فَقَالَ :

« كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مَنْ هَهُنَا كَهَيْئَتهَا مِن هَهُنا عَنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَدِن ، وإذَا كَانَتِ النَّسْمُسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتهَا مِنْ هَهُنَا عَنْد الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبِعًا ، ويُصلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبِعًا ، ويُصلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبِعًا ، يَفْصلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالْتَسْلِمِ الظُّهْرِ أَرْبِعًا ، يَفْصلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالْتَسْلِمِ عَلَى الْمُومِنِينَ وَالنَّبِيِّينَ ، وَمَنْ [تَبعهُمْ] (٢) مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ».

لكثرة ما يروى عن على مما تفرد به ، ومما لا يتابعه الثقات عليه والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات ، البلية من عاصم ليس ممن يروى عنه . قال البيهقي (٣/ ٥١) : تفرد به عاصم ابن ضمرة عن علي ، وكان عبد الله بن المبارك يضعّفهُ فيطعن في روايته هذا الحديث ، والله أعلم ، وذكر الذهبي في الميزان (٤/ ٦) قال الجوزجاني : وروى عنه أبو إسحاق «تطوع النبي بست عشرة ركعة ... الحديث» ، فيا عباد الله أما كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا ، إذ هم معه في دهرهم ، يعنى أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا ، وذكر شيخ الإسلام (٢٢/ ٢٠٨) : وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئاً ، ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة ، بل أحاديث فمنهم من العلم بالحديث أنها موضوعة ، كمن يوقت ستاً قبل الظهر وأربعاً بعدها ، وأربعاً بعدها ، وأربعاً قبل العصر وأربعاً قبل العشاء وأربعاً بعدها وغو ذلك ، وقال في (٢٣/ ١٢٥) مطعون فيه .

<sup>(</sup>١) في ت ، و : (قال) .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت ، ف (ذلك منا) .

<sup>(</sup>٣) في ت (بعدهم)

(£ Y)

### بِابُ (١) صلاَةُ الضُّحَى

#### [وفيه (٩) أحاديث]

[٢٨٩] َ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن تَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَيالِسيُّ أَنَا " شُعْبَةُ ، عَنْ يَزيدَ الرِّشْكِ قَالَ :

سَمِعْتُ مُعاذَةً ، قَالَتْ : قَلْتُ لَعَائِشَةَ : أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَــتْ : «نَعَمْ ، أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ويَزيدُ مَا شَاءَ اللهُ [ كَانَ اللهُ ] (٣) ».

[٢٩٠] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَي حَكِيمُ بْنُ مُعاوِيةَ الزِّياديُّ ثنا زِيادُ بْنُ عُبيْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في ت : (ما جاء) .

<sup>[</sup>۲۸۹] رواه مسلم (۷۱۹).

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت ، ف ، غ : (حدثنا) ، و (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب، ش، غ، ف).

<sup>[</sup>۲۹۰] إسناده ضعيف: رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (١٦٥) ، وتهذيب الكمال (٢٠٥/٧) من طريق حكيم بن معاوية عن زياد بن عبيد الله بن الربيع به ، وزياد بن عبيد الله بن الربيع قال فيه الحافظ: مقبول ، وحكيم بن معاوية الزيادي مستور ، وتوبع حكيم من محمد بن عثمان البصري كما عند ابن حبان في الثقات (٣/٩٩) ، ومحمد بن عثمان ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى الطبراني في الأوسط (١٢٩٨) عن سعيد بن مسلمة الأموي عن عمر بن خالد بن عباد عن زياد بن عبيد الله بن الربيع عن الحسن عن أنس به . وسعيد بن مسلمة ضعيف والحسن عنعن وقد رُوي عن أنس من طريق الضحاك بن عبد الله عنه ، عند الحاكم (١/٤١٣) بلفظ: «صلى سبحة الضحى ثماني ركعات » ولكن الضحاك بن عبد الله مجهول ، وللحديث طريق آخر ، رواه الطبراني في الأوسط (٢٧٤٥) الضحاك بن عبد الله مجهول ، وللحديث طريق آخر ، رواه الطبراني في الأوسط (٢٧٤٠) من طرق عن حميد الطويل عن محمد بن قيس عن جابر قال: « أتيت النبي الله حميد الطويل (كما عند الحاكم في الضحى ست ركعات » وتابع خالد بن عبد الله حميد الطويل (كما عند الحاكم في



ابْنِ الرَّبيعِ الزِّياديُّ ، عنْ حُميد الطَّويلِ ، عنْ أنَس بْنِ مَالكٍ : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصلِّي الضُّحَى ستَّ رَكَعات ».

[ ۲۹۱] َ نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعْفَرٍ أَنا شُعْبَةُ ، عَنْ عمْرِو بْن مُرَّةَ ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيْلَى قَالَ :

مَا أَخْبَرَنِي أَحَدُّ ، أَنَّهُ رَأَىَ النَّبِيَّ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَمُّ هَانِيٍ ، فَإِنَّهَا حَدَّثتْ « أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً (١) قطُّ أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتمُّ الرُّكُوعِ والسُّجُودَ ».

[۲۹۲] ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَنَا وَكِيعُ ثنا كَهْمسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَـــقَيقٍ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَة : أَكَانِ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالتُ : ﴿ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجـــيءَ مـــنْ مَغيبه (۲)».

فضل صلاة الضحى) كما ذكر ذلك بن القيم في الزاد (١/ ٣١٢) ، ومن نفس طرق الطبراني السابقة رواها عنده في الأوسط (٢٠٤٧) ، والكبير (٢٤/ ٣١٣) ، والمعبين (٢٤/ ٣٤٠) ، ولكن جعل الحديث من مسند أم هانئ ، وهذا لا يصح فإن المحفوظ عن أم هانئ : أن النبي شحصلي ثماني ركعات زمن الفتح ، وانظر الحديث رقم المحفوظ عن أم هانئ : أن النبي شحصلي ثماني ركعات زمن الفتح ، وانظر الحديث رقم (٢٩١) ، ومحمد بن قيس ذكره ابن حبان في الثقات ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، وروى عبد الرزاق (٤٨٥٢) عن عمرو بن دينار عن مجاهد مرسلاً ، بلفظ : «كان رسول الله مله يصلى الضحى ركعتين وأربعاً وستاً وثمانياً)) ، وانظر الحديث السابق برقم (٢٨٩).

[۲۹۱] رواه البخاري (۱۱۰۳) ، ومسلم (۳۳٦).

- (٤) قوله (فُسَبِّح): أي صلى تطوعاً.
  - (١) في ف ، ش (紫) .

[۲۹۲] رواه مسلم (۷۱۷) ، والحديث قد يتعارض في ظاهره مع الحديث السابق بـرقم (۲۸۹) والجمع بينهما : إما أن يقال أن عائشة تذكر ما رأته منه ، والصحابة ذكـروا عـن النبـى أنـه كان يصليها في غيرها أيضاً ، فنقلت ذلك عائشة ، وإمـا أن يقـال أن الحـديث رقـم (۲۸۹) مطلق ، وهذا الحديث مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد ، والأول أظهر ، والله أعلم .

(٢) قوله (منْ مَغِيبهِ) : أي من سفره .

[٢٩٣] نَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْداديُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ فُضَيْل بِنِ مَــرْزُوق ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قالَ : «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي الضُّحى حَتَّى نقُولَ : لاَ يُصلِّيهَا ».

[۲۹٤] تَنْ مَني أَخْمَ لُهُ بُوسِ نُ مَني عِ ،

[۲۹۳] إسناده ضعيف: رواه الترمذي (٤٧٧) وقال: حسن غريب ، والبغوي (١٠٠٢) وعبد ابن حميد (٨٨٩) ، وأحمد (٣/ ٢١،٣٦) ، وأبو يعلى (١٢٧٠) ، وأخبار أصبهان (١/ ٢٤٤) (٢/ ٢٣) من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية به ، وعطية هنو العنوفي ، وهنو (ضعيف).

[٢٩٤] إسناده ضعيف : رواه الطيالسي (٥٩٨) ، وعبد بن حميد (٢٢٦) ، وابن ماجه (١١٥٧) وأحمد (٥/ ٤١٧) ، وعلل الدارقطني (٦/ ١٢٩) ، والحَميدي (٣٨٥) ، والشَّاشي (١١٣٣) والبيهقي (٤٨٨/٢) ، وشرّح معاني الآثار (١/ ٣٣٥) ، وموضح أوهّام الجمع والتفريقُ (١/ ١٦٧، ١٦٩) ، والطبرآني (٤٠٣١، ٤٠٣٢، ٤٠٣٤، ٤٠٣٤) من طرق عـنَ عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع به ، وذكره الدارقطني في العلـل (٦/ ١٢٨) ، وذكر الخلاف ، ثم قال : « رواية أبي معاوية أشبه بالصواب ، وأبو معاوية من الذين رووا الحديث عن عبيدة 'بهذا السـند ، وروَّاه أيضـاً أبـو داود (١٢٧٠) والخطيـب فيَّ موضح أوهام الجمع والتفريق (١٦٧، ١٦٩) من الطريق السابق ، ولكـن بإسـقاط قزعـة ، وكذا سقط عند عبد بن حميد ، والبيهقي في المواضع السابقة ، ومخالفين لروايـة الجماعـة ، ورواه الطبراني في الكبير (٤٠٣٥) ، وألاُّوسط (٢٦٩٤) من طريق المسعودي عن عبـد الخالق عن إبرَّاهيُّم عن سهم عن قرثع به ، والسند بإسقاط قزَّعة منه ، والمسعودي اختلط ، والراوي عنه لا يعلم متى روى عنه . وعبد الخالق لم أعرفه ، ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٩/ ) عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن أبي أيوب بــه . ورواه الطبراني في الكبير (٤٠٣٦) ، والحلية (١٠/٢١٨) بالسند السابق إلَّا أنه ذكر الواسطة بين المسَّيبُ وأبي أيوب ، وكذلك فالسند فيه المفضل الحنفي ، وهو متروك ، ورواه أَحْمَد (٥/ ٤٢٠) ، وابن خَزيمة (١٢١٥) ، والبيهقي (٢/ ٤٨٩) من طَرق عَـن سفيان عـن الأعمش عن المسيب بن رافع عن رجل عن أبي أيوب ، ورواه شريك عن الأعمش بتسمية الرجل بد «على بن الصلت»، كما عند أحمد (٥/ ٤١٨)، والبخاري في التاريخ (٦/ ٢٧٩) ، وابسَ أبـي شــيبة (٢/ ١٩٩) ، والطبرانــي في الكــبير (٤٠٣٧) ، والبيهةــيّ (٢/ ٤٨٩) ، وتابع َيحييُّ بن آدم الأعمش على الرواية السَّابقة ، كمَّا عند الطبراني في الكبيرُّ (٤٠٣٨) ، وعلى بن الصلِّت ذكره ابن حبان في الثقات ، وابـن أبـي حـاتم في الجُـرَح ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ، وقال ابنَ خزيمة (١٢١٥) : « ولسَّت أُعرف على بن الصَّلتُ هذا ، ولا أدرى من أي بلاد الله هو ، لا أفهم ألقى أبا أيوب أم لا؟ ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد – علمي – إلا معاند أو جاهل ، وأعل التسليم هنــاك ، ورواه الحــاكم (٣/ ٢٦١) عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة عن أبي أيوب به ، وعبيــد الله بن زحر ضعيف ، وكذا على بن يزيُّد الأله أنيُّ ، وَضعفه ابِّن حَبَّان في المجروحين (٢/ ٦٢) ، وقال : إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن زيد والقاسم ، كان



عَنْ هُشَيْمٍ أَنَا (١) عُبَيْدَةُ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنْجَابِ ، عَنْ قَرْتُعِ الضَّبِّيِّ ، أَوْ عَنْ قَوْعَةَ ، عَنْ قَرْتُعِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُدُمنُ أَرْبُعَ رَكَعَات (٢) عَنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذَه الأَرْبَعَ رَكَعَات (٤) عِنْدً زَوَالَ الشَّمْسِ فَقَالَ عَلَيْ : « إَن أَبُوابَ السَّمَاء تُفْتِحُ عِنْدَ زَوَالَ الشَّمْسِ (٥) فلاَ تُسرْتِحُ (رُوالَ الشَّمْسِ (٥) فلاَ تُسرْتِحُ (١) حَتَّى [يُصَلَّى] (٧) الظُّهْرُ ، فأحبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تَلْكَ السَّاعة خَيْرُ . قُلْتُ : الله كُلُهنَّ قِراءةٌ ؟ قَالَ : « لا» . قُلْتُ : هلْ فِيهِنَّ تَسْلَيمٌ فَاصلٌ ؟ قَالَ : « لا» .

[ ٢٩٥] أَنَنَا (^) أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعَ تَنَا أَبُو مُعاوِيةَ: أَنبَأَنَا (¹) عُبَيْدة ، عنْ إِبْراهيمَ ، عنْ سَهْمِ بُنِ مِنْحَابٍ ، عنْ قَزَعة ، عنْ القَرَّنْع ، عنْ أَبِي أَيُّوبَ [الأَنْصَارِيِّ] (١٠) ، عنِ النَّبِ عِي النَّبِ عَنْ الْعَرَفْع ، عنْ القَرَّنْع ، عنْ أَبِي أَيُّوبَ [الأَنْصَارِيِّ] (١٠) ، عنِ النَّبِ عِي اللَّهِ مَنْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ [الأَنْصَارِيِّ] (١٠) ، عنِ النَّبِ عِي اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْقَرْفُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللل

ذلك المتن مما عملت أيديهم ، فلا يحتج بهذه الصحيفة ، وله شاهد عن على رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٠) مختصراً بلفظ : « رأيت علياً إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوالاً» وفي سنده من لم يسم ، وذكره صاحب الكنز مطولاً برقم (٢١٧٥٥) ، وعزاه لابن أبي شيبة ، وانظر الحديث القادم ، وحديث رقم (٢٩٦) ، وذكر الخلاف لم يأت إلا في السند الأول الضعيف.

- (١) في ب ، ت ، غ ، ش : (حدثنا) .
- (١) في ت ، ف ، ش (حدثنا) ، و ، غ (أنبأنا) .
  - (٢) في ت (أبو عبيدة) ، والصواب ما أثبتناه .
- (٣) قوله (يُدْمنُ أَرْبعَ رَكَعَاتٍ) : أي يداوم عليها .
  - (٤) في و (الركعات).
- (٥) قوله (زَوَالَ الشَّمْس): تحركها عن كبد السماء ، وهو بدء وقت صلاة الظهر .
  - (٦) قوله (تُرْتجُ): أي تغُلق ، في نسخة ش: (ترجع).
    - (٧) في و ، ف ، ش : (تصلي) .
- [٢٩٥] سبق تخريجه في الذي قبله ، وهو الطريق الذي رجحه الدارقطني حينما ذكر الخلاف .
  - (٨) في ف ، ب ، ش : (أخبرني) .
  - (٩) في ف ، ب ، ت ، ش ، غ : (حدثنا) .
    - (١٠) زيادة من (ب، ش، غ، ف).

[٢٩٦] ثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْوضَّاحِ ، عــنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ : عَنْ مُحاهدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصلِّي أَرْبِعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ : «إنَّها ساعةٌ تُفْتحُ فِيهَا أَبْوابُ السَّمَاءِ ، فأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِّحٌ » .

[۲۹۷] ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَف ثَنَا عُمرُ بن عليِّ الْمُقَدَّمِيُّ ، عنْ مسْعرِ بْنِ كَدَامٍ عنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَة ، عنْ عليِّ ﷺ : أَنَّه ﴿ كَانَ يُصلِّي قَبْلَ الظَّهْ رِ عَنْ عَلِي اللَّهُ ﴿ كَانَ يُصلِّيهَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيهَا (١)» .

<sup>[</sup>٢٩٦] إسناده حسن: رواه الترمذي في جامعه (٤٧٨) ، وقال: حسن صحيح ، والبغوي (٢٩٠) ، وأحمد (٣/ ٤١١) ، والنسائي في الكبرى (٣٣١) من طرق عن الطيالسي عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح به ، ومحمد بن مسلم صدوق يهم ، ولم أقف عليه من أوهامه ، وذكره صاحب الكنز (رقم ٢١٧٥٨) ، وعزاه لابن زنجويه وابن جرير والديلمي من حديث عبد الله بن السائب ، فالإسناد حسن إن سلم من العلة .

<sup>[</sup>۲۹۷] رواه المصنف في جامعه (٤٢٤) ، وحسنه ، وسبق الكلام عليه برقم (٢٨٨).

<sup>(</sup>١) قوله (يمد فيها) : يطيلها .

#### (24)

# بِابُ صَلاةِ التَّطَوُّع في الْبَيْتِ

### [وفيه حديث]

[٢٩٨] ثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالحٍ ، عــنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ (١) بْنِ مُعاوِيةَ ، عنْ عمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سعْدٍ قَالَ :

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بِيتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : « قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بِيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَأَنْ أُصلِّيَ فِي بَيْتِي أُحبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ».

<sup>[</sup>۲۹۸] إسناده حسن: رواه أحمد (٤/ ٣٤٢)، ومعجم بن قانع (٢/ ٩٣)، وابن ماجه (١٣٧٨،٦٥١)، وابن خزيمة (١٢٠٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣٩)، والآحاد والمثاني (٨٦٥)، والخطيب في موضحه (١/ ١١١) من طرق عن معاوية بن صالح الخضرمي عن العلاء بن الحارث به، وفي بعض الطرق ذكر حرام بن حكيم بدلاً من حرام ابن معاوية، ورجح الخطيب في موضحه أنهما واحد، وكذا الحافظ ابن حجر، وقال وهم من جعلهما اثنين، ومعاوية بن صالح صدوق، وكذا العلاء بن الحارث، وحرام ثقة وللحديث شاهد رواه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١)، وغيرهما من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً، وفيه: « .... فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ».

<sup>(</sup>١) في ت (خرام) ، ب (حزام) ، والصواب ما أثبتناه .

(£ £)

## بابُ ما جَاءِ في صَوْم رَسُولِ الله ﷺ [وفيه (١٦) حديثاً]

[ ٢٩٩] ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ شَـقيق قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، عَنْ صِيَام رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَتْ : « كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُسُولَ قَــدُّ قَالَتْ : « وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَـامِلاً وَمُنْذًا قَدمَ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَـامِلاً [مُنْذُ] قَدمَ المدينة إلاَّ رَمَضَانَ » .

[٣٠٠] ثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ حُمَيْد ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالك ، أَنَّهُ سُئِل عَنْ صَوْمِ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَقَالَ : « كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنْ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُصُومُ مِنْهُ شَيْئًا . وَكُنْتَ يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَيُفْطِرَ [مِنْهُ] (١٠ حَتَّى نَرَى (٢) [أَنْ] (٣) لاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا . وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ لِمُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ (١) مُصَلِّيًا، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ نَائِمًا ».

[٣٠١] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ [ثَنَا] أَبُو دَاوُدَ [ثَنَا] (٥) شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ قَـالَ : سَمَعْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « كَانَ النَّبِي ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْدُ لَنْ يَصُومَ ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْدُ قُدمَ اللَّذِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ ﴾.

<sup>[</sup>٢٩٩] رواه البخاري (١٩٦٩) ، ومسلم (١١٥٦) .

<sup>[</sup>٣٠٠] رواه البخاري (١٩٧٢) ، ومسلم (١١٥٨) ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>١) سقط من ف ، ب ، ت ، ش ، غ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يرى).

<sup>(</sup>٣) في و ، ت (أنه) .

<sup>(</sup>٤) في و : (أن رأيته) وهو خطأ .

<sup>[</sup>٣٠١] رواه البخاري (١٩٧١) ، ومسلم (١١٥٧) ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٥) في ت: (أنبأنا).



[٣٠٢] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مهدي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالَمَةَ ، قَالَتْ : « مَا رَأَيْتُ النَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : « مَا رَأَيْتُ النَّبِ عَيْ اللَّبِ عَنْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : « مَا رَأَيْتُ النَّبِ عَيْ اللَّبِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

قَالَ أَبُو عِيسَى : « هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا قَالَ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَـلَمَةَ . وروى [هذا اَلحديثَ غيرُ واحد] (١) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عائشَـةَ ، عَـنْ النَّبِـيَّ ﷺ ، ويحتملُ أَنْ يكونَ أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ الرحمنِ قد روى هذا الحديثَ ، عَنْ عائشَةَ وأُمَّ سَلَمَةَ [جميعاً] (٢) ، عَنْ النَّبِيَّ ﷺ » .

[٣٠٣] ثَنَا هَنَّادُ ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالتْ:

[٣٠٣] إسناده صحيح: رواه المصنف في جامعه (٧٣٦) ، وقال: حسن ، وأحمد (٢/٣٩٠، ٢٠٠) ، وأبو يعلى (٢٩٧٠) ، والبغوي في شرح السنة (١٧٢٠) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/٨) ، والنسائي (٢٣٥١) ، وابن أبي شيبة (٣/٣٢) ، وابن ماجه (٨٤٢١) ، والطيالسي (١٧٠٨) ، والبيهقي (٤/٢١٠) ، وعبد بن حميد (١٥٣٦) ، والدارمي (٢/١٠) ، والعقيلي (٢/٢١) ، والطبراني (٢٥٠٠ ٥٣٠) من طرق عن منصور عن سالم بن أبي الجعد به ، ورواه أحمد (٦/٢١) ، والنسائي (٢٣٥٢) والبيهقي (٤/٠١٠) عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بنحوه ، وخولف توبة عن محمد بن إبراهيم من يزيد بن الهاد ، رواه عنه عن أبي سلمة عن عائشة .

بلفظ الحديث الآتي برقم (٣٠٣)، وقال الدارقطني في العلل (٥) الجزء الثاني (١٥٨): «عن أم سلمة وحدها المحفوظ»، وانظر تخريج الحديث القادم، وقد يعارض هذا الحديث وكذلك الحديث القادم؛ حديث: «ما استكمل صيام شهر غير رمضان»، فالجواب نقله الترمذي رحمه الله (٧٣٧) عن ابن المبارك أنه قال: هو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل بمعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين فقال: إنما معنى الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، وانظر كلام الحافظ في الفتح (٤/ ٢٥٢).

(١) في ب ، ت ، غ ، ش : (غير واحد هذا الحديث) .

(٢) زيادة من و ، ف ، ش ، ب ، ت ، غ .

[٣٠٣] إسناده صحيح: رواه المصنف في جامعه (٧٣٧) ، وعبد بن حميد (١٥١٤) ، وابن أبي شيبة (٣٠٣) ، والنسائي (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، وفي الكبرى (١٠٩، ٢٩٠٩) ، ومسلم (١٠٥٦) ، والبخاري (١٩٠٩، ١٩٠٩) ، والحميدي (١٧٣) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٨٦، ٨٣) ، وأحمد (٦/ ٣٩) ، والبيهقي (٤/ ٢٩٢) من طرق عن أبي سلمة به ، بعضهم بتمامه ، وبعضهم بألفاظ قريبة منه ، وانظر أيضاً النسائي (٢١٨٥) ، وأحمد (٢/ ٨٩) ، وانظر الحديث السابق والتعليق عليه.

« لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ (١) فِي شَــعْبَانَ ، كَــانَ يَصُــومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَليلاً بِلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ » .

[ ٤ • ٣] نَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دينارِ الْكُوفِيُّ تَنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسى ، وَطلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَــنْ شَيْبانَ ، عنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ [بِن حُبيْشٍ] (٢) ، عنْ عَبْدِ اللهِ (٣)قَالَ :

« كَانَ النبي ﷺ يصُومُ مِنْ غُرَّةِ ('' كُلِّ شَهْرٍ ثلاَثَةَ أَيَّامٍ وقَلَّمَا كَــانَ يُفْطِــر يَــوْمَ الْجُمُعَة».

[٣٠٥] ثَنَا أَبُو حَفْصٍ : عَمْرُو بْنُ عليٌّ ثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داوُد ، عنْ تَوْرِ بْنِ يزيدَ ، عنْ

<sup>(</sup>١) في ف (لله).

<sup>[</sup>٤٠٣] في سنده عاصم: وفضلاً عن ذلك ، فقد اختلف في رفعه ووقفه ، والمتن به غرابة ، رواه المصنف في جامعه (٧٤٢) ، وقال : حسن غريب ، وأحمد (٢٧٦١) ، وابن أبي شيبة (٣/٢٤) ، والنسائي (٢٣٦٧) ، والكبرى (٢٧٥٨) ، وابن ماجه (١٧٢٥) ، والبزار في البحر الزخار (١٨١٨) ، وابن خزيمة (٢١٢٩) ، والدارقطني في العلل (٥/ ٢٠) ، وابن حبان (٣٦٤١،٣٦٤٥) ، وأبو يعلى (٥٣٠٥) ، والبغوي (١٨٠٣) ، وأبو داود الطيالسي حبان (٣٥٨،٣٥٧) من طريق شيبان وأبي النضر وحسن وهاشم بن القاسم وسفيان وأبو حزة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش به ، وخالف هؤلاء شعبة ، فرواه موقوفاً ، ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٥/ ٢٠) ، والترمذي (٢٤٢) ، وذكر الخلاف الدارقطني في العلل ، وقال : رفعه صحيح ، ورواية عاصم بن بهدلة ، عن زر متكلم فيها ، قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٣٤٠) : «عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي القارئ ، كان حفظه سيئاً، وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب، كان يحدث بالحديث تارة عن زر وتارة عن أبي وائل ، قال حنبل بن إسحاق حدثنا مسدد ثنا أبو زيد الواسطي عن حماد بن سلمة قال : كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر ، وبالعشي عن أبي وائل ، قال العجلي : عاصم ثقة في الحديث ، لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، ت ، غ ، ش .

<sup>(</sup>٣) في ت : (ابن مسعود) .

<sup>(</sup>٤) قوله (غُرُّةِ) : الغرة أول الشهر .

<sup>[</sup>٣٠٥] إسناده صحيح: رواه المصنف في جامعه (٧٤٥)، وقال: حسن غريب، والنسائي (٣٦٤٣)، وأبن حبان (٣٦٤٣)، وأبن ماجه (١٧٣٩)، وأبن يعلى (٤٧٥١)، وابن حبان (٣٦٤٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٤٣٩) والأوسط (٣١٧٨) من طريق عبد الله بن داود ويحيى بن حمزة عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان به، وهذا إسناد صحيح، وخالف عبد الله بن



خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرشيِّ ، عنْ عَائِشةَ ، قَالتْ :

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحرىُّ صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس » .

[٣٠٦] ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْسِنِ

داود ويحيى بن حمزة الثوري فرواه عن ثور بن يزيد بإسقاط ربيعة بن الغـــاز الجرشـــي ، كمـــا عند أحمد (٦/ ٨٠، ١٠٦) ، والنسائي (٣٣٦١) ، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٢٣) ، وإسحاق ابن راهويه في مسنده (١١٢٣) ، وقال الدارقطني في العلل (٥/ ٢ق٢٢أ) يرويه ثور بن يزيــد واختلف عنه :- فرواه يحيى بن حمزة وعبد الله بن داود الخريبي عن ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز عن عائشة ، وخالفهما الثوري : فرواه عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة ، أسقط منه ربيعة بن الغاز ، والقول قـول مـن أثبتـه فيـه ، وقـال المـزي في تهـذيب الكمال (٨/ ١٦٩) : ((والصحيح ربيعة الجرشي عنها )) ، وخالد بن معدان لم يلـق عائشـة (قاله أبو زرعة) ، وبالطريق السابق رواه جماعة عن الثوري ، وخالفهم أبـو داود الحفـري ، فرواه عنه عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة به ، كما عند النسائي (٢٣٦٢) ، وقـال أبو حاتم في العلل (١/ ٢٤٢) حينما سأله ابنه عن هذا الطريق ، فقال : هذا خطأ ، ليس هذا من حديث منصور ، إنما هو الثوري عن ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز عن عائشة عن النبي ﷺ ، كنذا رواه الثوري ويحيى وجماعة عن ثور ، ورواه النسائي (۲۱۸۵،۲۳۵۹) ، وأحمد (٦/ ٨٩) ، وإسماق بن راهويه (١١٢٢) ، ومسند الشاميين (١١٥٦) من طريق بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن عائشة به ، وفي هذا السند بقية بن الوليد ، يدلس ويسوي ، وروى النسائي (٢٣٦٣) ، وابن خزيمة (٢١١٦) من طريق عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت : كان النبي على يصوم الإثنين والخميس ، وفي سنده سواء الخزاعي روى عنه غير واحد ، وقال الحافظ فيه مقبول ، وفي الباب عن حفصة عند أحمد(٦/ ٢٨٧) ، وأم سلمة وأبي هريرة وأسامة وغيرهم .

[٣٠٦] حسن: رواه أحمد (٢/ ٣٢٩) ، والدارمي (٢/ ٢٠) ، والترمذي (٧٤٧) ، وقال: حسن غريب ، وابن ماجه (١٧٤٠) ، والبغوي في شرح السنة (١٧٩٨) من طرق عن أبي عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح به ، ومحمد بن رفاعة لم يوثقه إلا ابن حبان ، ولم يرو عنه إلا أبو عاصم النبيل ، وقال الحافظ فيه مقبول ، وقد خولف محمد بن رفاعة في متن هذا الحديث ، فرواه مسلم (٢٥٦٥) ، وأحمد (٢٠٦٨، ٣٨٩، ٤٠٠، ٤١٥) ، وأبو داود (٤٩١٦) ، والموطأ (٢/ ٨٠٨) ، والجعديات (٣٠٦١) ، والحميدي (٩٧٥) وعبد الرزاق (٤١٦، ٢٠٢١) وأبو يعلى (٦٦٨٤) والبيهقي (٣/ ٢٦٦) ، وابن حبان (٣٦٤٤) عن معمر ومالك وجرير والدراوردي ووهيب وأبي عوانة وأبي غسان وسفيان وغيرهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بألفاظ قريبة من لفظ مسلم ، وهو: «تفتح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بألفاظ قريبة من لفظ مسلم ، وهو: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ، إلا رجلا

أبي صَالِحٍ ، عنْ أبيهِ ، عنْ أبي هُريْرة :

أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: « تُعْرَضُ الأعْمالُ يوْمَ الاثْنَينِ والخَمِيسِ فَأَحِـبُّ أَنْ يُعْـرَضَ عَمَلي وأَنَا صَائمُ ».

[٣٠٧] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . قال ثَنَا سُـفْيانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال انظروا هـذين .. الحـديث » وروى بلفـظ : «تعـرض الأعمال» بدلاً من : «تفتح أبواب الجنة » رواه مسلم (٢٥٦٥/ ٣٦) وابـن خزيمـة (٢١٢٠) وابن حبان (٥٦٦٧) ، والبيهقي في الشعب (٣٨٦٠) عن جمع عن مسلم بن أبي مريم عـن سهيل بن أبي صالح به ، وقال ابن حبان عقب الرواية (هذا في الموطأ موقـوف ، مـا رفعـه عن مالك إلا ابن وهب) .

قلت : رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٠٩) موقوفاً ، وخالف الجماعة المذكورة قريبًا أبـو بكـر ابن أبي سبرة ، ورواه عبد الرزاق (٧٩١٥) بلفظ المصنف ، فهذا الحديث من هـذه الطـرق شاذ، وأبو بكر بن أبي سبرة ضعيف، ورواه البغوي (٢٥٢٤) عن داود بين فراهيج عن أبي هريرة بلفظ رواية الجماعة عن سهيل بن أبي صالح ، وللحديث طريق آخر حسن رواه النَّسائي (٢٣٥٧) ، وأحمد (٥/ ٢٠١، ٢٠١) ، والكَّامل (٢/ ٩٢) مختصراً ، والبـزار (٢٦١٧) ، والبيهقي في الشعب (٣٨٢٠) ، وعبد الرزاق (٧٩١٧) من طريق عبد الرحمن ابن مهدى وإسماعيل بن أبي أويس وزيد بن الحباب عن ثابت بن قيس أبي الغصن عن أبى سعيد المقبري عن أسامة به ، واختلفت الرواية عن زيـد بـن الحبـاب ، فقـال : هكـذا ، وقال مرة عن ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أسامة بـن زيـد بـه، رواه النسائي (٢٣٥٨) ، والبيهقي في الشعب (٣٨٢٠) ، وروايته الأولى أصح لموافقتها لرواية الجماعة ، وتوبع على هذه من أبي نعيم في معرفة الصحابة (٧٧١) ، ولكنَّ في السند أحمد بن سهل بن أيوب ، وهو ضعيف ، وثابت بن قيس أبى الغصن قال فيه الحافظ : صدوق يهم ، ورواه أحمد (٥/ ٢٠٠، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٨) ، والنسائي في الكبري (۲۷۸۲،۲۷۸۱) ، وأبو داود (۳٤٣٦) والدارمي (۲/ ۱۹) ، والبيهقي في الشعب (۳۸۵۹) من طريق مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامةً عن أسامة به ، ومـوَّلي قدامـة بـن مظعـون ومولى أسامة مجهولان ، وله طريق آخر رواه ابن خزيمة (٢١١٩) عن شرحبيل بن سعد عـن أسامة به وشرحبيل بن سعد ضعيف .

[٣٠٧] معلول: رواه الترمذي في جامعه (٧٤٦) ، وحسنه بإسناده هنا ، وقال: وروى عبد الرحمن بن مهدى هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة ، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري ، ومعاوية بن هشام القصار: صدوق له أوهام ، وخالفهما ابن مهدى ، وروايته لا شك أنها أقوى منهما خاصة في الثوري ، وذكر الحديث الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ، وقال في الفتح (٤/ ٢٢٧) وروى موقوفاً ، وهو أشبه ، وخيثمة بن عبد الرحمن لم أقف له على سماع من عائشة .



« كَانَ النَّبِي ﷺ يَصُومُ مَنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ والأَحَدَ وَالاثْنَيْنِ ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَــرِ النَّلاثَاء وَالأَرْبَعَاءَ وَالْخَميسَ » .

[٣٠٨] ثَنا أَبُو مُصعْبِ الْمَدينُ ، عَنْ مَالكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضرِعنْ أَبِي سَلَمَةَ بِن عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عنْ عَائشَةً قَالتْ :

مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ في شَهْرٍ أكثرَ مِنْ صِيامِهِ في شَعْبَانَ.

[٣٠٩] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، ثَنا أَبُو دَاوِدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ :

سَمَعْتُ مُعَاذَةً قَالَتْ : قُلْتُ : لعائشة : أكانَ النبيُّ ﷺ يصومُ ثلاثةَ أيامٍ منْ كلِّ شَهْرٍ؟ قَالتَ : نَعَمْ قُلْتُ : مِنَ أَيِّهِ كَانَ يصُومُ ؟ قَالتْ : كَانَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيِّه صَامَ .

قَالَ أَبُو عَيْسَى : يَزِيدُ الرِّشْكُ هُوَ يزيدُ الضَّبَعَىُّ الْبَصْرِیُّ وَهُوَ تِقَــهُ وَرَوَى (١) عَنْــهُ شُعْبَهُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَحَمَّادُ بْنُ زَيْد وَإِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْراهِيمَ وَغَيْرُ واحدٍ منْ الأَئِمَّةِ وَهُوَ يَزِيدُ الْقَاسَمُ وَيُقَالُ القَّسَّامُ.

[٣١٠] ثنا هَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيُّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

« كَانَ عَاشُورَاءُ (٢) يَوْمًا يَصُومُهُ قُرِيشُ فِي الْجَاهليَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهَ ﷺ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا اَفْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هَوَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا اَفْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هَو يَصُومُهُ ، فَلَمَّا اَفْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هَو الْفَرِيضَةُ [وتَرَكَ عَاشُورَاءً] (٣) ، فَمَن شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ تَرَكهُ ».

[٣١١] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَيٍّ ثَنَا سُفْيانُ ، عَنْ مَنْصُـــور ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :

<sup>[</sup>٣٠٨] رواه البخاري (١٩٦٩) ، ومسلم (١١٥٦/ ١٧٥) .

<sup>[</sup>۳۰۹] رواه مسلم (۱۱۲۰).

<sup>(</sup>١) في ف : (روى) وفي ت : (قد روى) .

<sup>[</sup>٣١٠] رواه البخاري (٢٠٠٢، ٣٨٣١) ، ومسلم (١١٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله (عاشُورَاءُ): هو اليوم العاشر من شهر الحرم .

<sup>(</sup>٣) سقط من ت .

<sup>[</sup>٣١١] رواه البخاري (٦٤٦٦) ، ومسلم (٧٨٣).

سألتُ عَائشَةَ ، أكانَ رسُولُ الله ﷺ يَخُصُّ مَنَ الأَيَّامِ شَيْئًا ؟ قَالَتَ : «كَانَ عَملُـــهُ دِيمةً (١) ، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ (٢) ما كَانَ رسُولِ الله ﷺ يُطِيقُ » .

[٣١٢] ثنا هَارُونُ بنُ إِسْحاق : ثَنَا عبدة ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عنْ أَبِيـــهِ ، عـــنْ عَائشَةَ ، قَالتْ :

ذَخَلَ عَلَيَّ رِسُولُ الله ﷺ وَعنْدِي امْرَأَةُ فَقَالَ : « مَنْ هَذِه ؟ » قُلْــتُ : فُلانــةُ لاَ تَنَامُ اللَّيْل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ عَلْيكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تَطِيقُون ، فَـــوَاللهُ لاَ يمـــلُّ اللهُ عَلَيْهِ صَاحَبُهُ. اللهٰ ؟ تَمَلُّوا » ، وَكَانَ أحبُّ ذَلكَ إلَى رسُولِ الله ﷺ الذَّي يدُومُ عَلَيْهِ صَاحَبُهُ.

[٣١٣] تَنَا أَبُو هَشِامٍ : مُحَمَّدُ بْنُ يزيدَ الرِّفاعِيُّ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عنْ الأَعْمَشِ ، عنْ أَي صَالِحٍ قَالَ :

سألت عائشة ، وأمَّ سلمة ، أيُّ العملِ كانَ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ؟ قالتَا : « ما دِيمَ عَلَيْهِ وإنْ قَلّ » (4).

[٣١٤] تَنَا محمدُ بن إسماعيلَ نَنَا عبد اللهِ بنُ صالحٍ حدثنِي معاويةُ بن صـــالحٍ ، عـــن

<sup>(</sup>١) قوله (دِيمةً) : أي أنه كان له دوام مخصوص .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تطيق).

<sup>[</sup>٣١٢] رواه البخاري (٤٣، ١١٥١) ، ومسلم (٧٨٥/ ٢٢١) وعندهما : «وكان أحب الدين» وعند البخاري (٥٨٦١) ، ومسلم (٧٨٢) بدون القصة ، وفيه : «... إن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه ، وإن قل ».

<sup>(</sup>٣) سقط من و . وقال الشارح في آخر : (الله) .

<sup>[</sup>٣١٣] صحيح: رواه المصنف في جامعه (٢٨٥٦) ، وقال: حسن غريب ، وأحمد (٦/ ٣٢، ٢٨٩) ، وأبو يعلى (٤٥٧٦) عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح به ، وعنعنة الأعمش عن أبي صالح مقبولة ، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة الذي ورد في الحديث السابق ، وحديث أم سلمة عند أحمد (٣١٩/٦) وغيره بسند قوى عنها بلفظ: «وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد ، وإن كان يسيراً ».

<sup>(</sup>٤) قوله : «ما ديم عليه وإن قل» : أي العمل الذي يدوم عليه بفاعل ، وإن كان قليل .

<sup>[</sup>٣١٤] إسناده صحيح: رواه أبو داود (٨٧٣) ، والنسائي (٢/٣٢) ، والبيزار (٢٧٥٠) المحاد (٢٧٥٠) والفريابي في فضائل القرآن (١٢١) ، وأحمد (٢/٦٤) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٧٦) ، وفي السنن (٢/ ٣١٠) والطبراني (٢٣/ ٩٧٧) ، (١١٣/١٨) ، وفي الدعاء (٤٤٥) ، والبغوي في شرح السنة (٩١٢) من طرق عن معاوية بن صالح بن حدير به ، وانظر التعليق على حديث حذيفة السابق برقم (٢٧٦).



<sup>(</sup>١) في ت (ذلك في كل ركعة).

(£0)

### بَابْ مَا جَاءَ في (١) قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [وفيه (٨) أحاديث]

[٣١٥] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا اللَّيْتُ عَنِ [ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ](٢) ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ

(١) في ت ، غ (صفة) .

[٣١٥] إسناده ضعيف: رواه أبو داود (١٤٦٦)، والبخاري في خلق أفعال العباد (١٣١)، وأخلاق النبي لأبي الشيخ (٥٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠١)، وفي مشكله (٨٠٤٥)، وابن المبارك في الزهد (١٠٥)، والترمذي في جامعه (٢٩٢٣)، وقال مشكله (٨٠٤٥)، وابن المبارك في الزهد (١٠٥)، (٣/ ٢٩١)، وفي الكبرى (١٠٩٥)، وابن خزيمة (١١٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٩٤)، والبيهقي (٣/ ١٦)، وفي الشعب (٢١٥١)، والحاكم خزيمة (١١٥٨)، والفريابي في فضائل القرآن (١١٠)، والبغوي في شرح السنة (٢١٦١)، من طرق عن الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك مجهول، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة .

وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي كان يقطع قراءته ، وحديث ليث أصح ، وخالف الجماعة عن الليث أبو صالح عبد الله بن صالح ، فرواه عن الليث عن ابن لهيعة عن ابن أبي مليكة عن يعلى به ، كما عند الطبراني في الكبير (١٣٦/ ٢٣٦) ، وأبو صالح ضعيف ، وأما رواية ابن جريج فقد رواها المصنف في حديث رقم (١٣١٧) ، والترمذي في جامعه (١٣٢٧) ، وقال : غريب ، وأبو داود (١٠٠١)، والبيهقي (٢١٠٠) ، والحاكم (١/ ٢٣١) ، وأبو يعلى (١/ ٢٩٢٧) ، والطبراني في الكبير (٢١/ ٢٢) ، وأحد (٢/ ٢٢) ، وأحد (٢/ ٢٢) ، وأبو يعلى (١/ ٢٩٤) ، والطحاوي في شرح (٢١/ ٢١) ، وأحمد (٢/ ٢١) ، وأمد (١/ ٤٩١) ، والمناز (١/ ١٩٩) ، وأبن أبي داود في المصاحف (١/ ٢٠٧) وابن خزيمة (١٩٤) ، وتاريخ جرجان (١٠٤) ، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠) ، (١/ ٤١) ، من طرق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلفظ: ((كان النبي ملي يقطع قراءته) ، يقول: ((الحمد الله رب العالمين) ثم يقف ثم يقول ((الرحمن الرحيم )) ثم يقف ، وكان يقرأ ((ملك يوم الدين رب العالمين) ثم يقف ثم يقول ((الرحمن الرحيم )) ثم يقف ، وكان يقرأ ((ملك يوم الدين عن ابن أبي يعلى وابن أبي شيبة مختلف قليلا، وابن جريج لم يصرح بالتحديث ، وقال عنه الترمذي: (هذا حديث غريب) ، وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره .

وهكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة ، وليس إسناده بمتصل ؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي الله حرفاً حرفاً ، وحديث الليث أصح ، وليس في حديث الليث : وكان يقرأ « ملك ينوم الدين » ، ورواه أحمد (٢٨٨، ٢٨٨) ، ومصاحف ابن أبي داود (٢٨٥) ، مختصراً من طرق عن نافع بن عمر الحجمي عن ابن أبي مليكة: « أن بعض أزواج النبي ولا أعلمها إلا حفصة ... الحديث ».

(٢) في ت (ابن مليكة) وهو خطأ .



أنه

« سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِراءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفاً حَرْفاً \* حَرْفاً \*

[٣١٦] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :

« قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ : مَدّاً ».

[٣١٧] ثَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمِوَيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبُ مَلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :

رَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ: رالحمدُ لله ربِّ العالمينَ ) ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ: رالرحمنِ الرحيمِ ) ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَأُ (١) رملك (٢) يَوْمِ الدِّينِ ).

[٣١٨] ثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ] (٢) ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيُّ ﷺ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ : كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، [قَدْ كَانَ] ( أَ كُبَّمَا أُسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ .

فَقُلْتُ (٥) : الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةً.

[٣١٩] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا وَكِيعُ ، ثَنَا مِسْعَرُ ، عَنْ أَبِى الْعَلاَءِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ

<sup>[</sup>٣١٦] رواه البخاري (٥٠٤٥).

<sup>[</sup>٣١٧] السند معل : سبق تخريجه برقم (٣١٥) فراجعه - إن شئت - هناك .

<sup>(</sup>۱) فی ب ، ت (یقول) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مالك) وهو خطأ. وقال القاري: والجمهور على حذف الألف.

<sup>[</sup>۳۱۸] رواه مسلم (۳۰۷/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) سقط من ف ، ت ، غ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، ب ، ت ، غ ، ش .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وقلت).

<sup>[</sup>٣١٩] إسناده حسن : رواه النسائي (٢/ ١٧٨) ، وابن ماجه (١٣٤٩) ، وابن أبي شيبة (١٣٥) ، وأحمد (٣٤٣) ، وأحمد (٣٤٣) ، ٣٤٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٤٤) ، والحاكم (٤/ ٤٥) ، والطبراني في الكبير (٢/ ٩٩٧) ، والبيهقي في الدلائل (٦/ ٢٥٧) ، من

يَحْيَى بْنِ جَعْدَةً ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ :

«كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النبي ﷺ بِاللَّيْلِ وأَنا عَلَى عَرِيشي» (١).

[٣٢٠] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنا<sup>(٢)</sup> شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ :

« رأَيْتُ النبي ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَأُ ( ۚ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ( ُ فَتَحَا مُبِينًا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ( فَتَحَا مُبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ قَالَ: فَقَرَأُ وَرَجَّعَ ( ) قَالَ ( ) : وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً : لَوْ لاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لاَ خَذْتَ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ أَوْ قَالَ اللَّمْنِ ».

طرق عن مسعر عن أبي العلاء هلال بن خباب به ، ورواه سفيان عن مسعر به ، واختلف عليه : فرواه محمد بن أبي عمرو العدني عن سفيان عن مسعر عن رجل ، كما عند الطبراني في الكبير (٤٢/ ٩٩٨) ، والفاكهي في أخبار مكة (٢٥١٥) ، وخالفه على بن حرب فرواه عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن دينار ، كما عند البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢٥٧) ، وهذا الأخير وهم من على بن حرب ، قال الدارقطني (٥/ ورقة ٢١٢) – بعد ذكر رواية علي بن حرب – : (( ووهم فيه ، والمحفوظ عن مسعر عن أبي العلاء (وهو هلال بن خباب) عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ) ، ذكر كلام الدارقطني الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند ورواه أحمد (٦/ ٢٤٣) ، والبيهقي في الدلائل (٦/ ٧٥٧) ، والطبراني في الكبير (٤٢/ ٩٩٩) ، من طريق متابعة لمسعر عن أبي العلاء هلال بن خباب به ، وعند أحمد تصريح بالتحديث ، فأثبت سماع يحيى بن جعدة من أم هانئ ، ورواه أبو نعيم في الحلية تصريح بالتحديث ، فأثبت تفرع بعاوية عن مسعر عن واصل عن ابن العلاء عن يحيى بن جعدة عن أبي كريب ثنا أبو معاوية عن مسعر عن واصل عن ابن العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ به ، ثم قال: تفرد به أبو كريب عن أبي معاوية بإدخال واصل بينهما ، ورواه أحمد بن حنبل في آخرين عن أبي معاوية عن مسعر ، ولم يذكر واصلاً ، قلت : و ((ابن ورواه أحمد بن حنبل في آخرين عن أبي معاوية عن مسعر ، ولم يذكر واصلاً ، قلت : و ((ابن العلاء)) هنا تصحيف وهي ((أبو العلاء)) والله أعلم .

(١) قولها (عَريشي): أي سريري .

[٣٢٠] رواه الَبخاري (٢٨١) ، ومسلم (٧٩٤).

(٢) في و(أخبرنا) ،غ (أنبأنا) .

(٣) في ت: (يقول) .

(٤) في ت ، غ (الآية) ولم يذكر الباقي .

(٥) قوله (فَقَرَأً وَرَجَّعَ): ردد صوته بالقراءة ، فالترجيع تقارب ضروب الحركات في القراءة ، (اللحن): وهو التطريب والترجيع وتحسين القراءة .

(٦) في ت: (شعبة) .



[٣٢١] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِي ، عَنْ حُسَامِ بُنِ مِصَكً ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :

« مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَ حَسَنَ الْوَجْهِ ، حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْت وَكَانَ لاَ يُرَجِّعُ ».

[٣٢٢] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنا<sup>(١)</sup> يَحْيَى بْنُ حَسَّانِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنَ أَبِي عَمْرٍو ، وعَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «كَانَ<sup>(٢)</sup> قِرَاءَةُ النبيَّ ﷺ رُبَّمَا يَسْمَعُهَا<sup>(٣)</sup> مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ ».

<sup>[</sup>٣٢١] ضعيف: رواه ابن عدى في الكامل (٢/ ٤٣٤) ، من طريق العباس البحراني عن نوح بن قيس الحراني عن حسام بن مصك عن قتادة عن أنس به ، وحسام بن مصك قال فيه الحافظ: ضعيف يكاد أن يترك ، والعباس البحراني صدوق يخطئ ، وقد ذكر ابن عدى الحديث من مناكيره ، وقال: وهذا لا أعلم أحداً جود إسناده ويوصله غير عباس البحراني، وغيره أرسله ، وذكره الذهبي في الميزان (١/ ٤٧٧) عقب ترجمة ابن مصك، وقال: (هذا الحديث مناكيره) والعباس البحراني خالف قتيبة بن سعيد فجعله متصل ، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ٢٧١): (( ورويناه متصلاً في الغيلانيات من رواية قتادة عن أنس ، والصواب الأول ( يعني المرسل ) قاله الدارقطني ، ورواه ابن مردويه في التفسير من حديث على بن أبي طالب وطرقه كلها ضعيفة».

<sup>[</sup>٣٢٢] إسناده حسن لغيره: رواه أبو داود (١٣٢٧)، وأحمد (١/ ٢٧١)، والبيهقي (٣/ ١١١)، وفي الشعب (٢٣٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٤٣)، والطبراني في الكبير (٥٤٥١)، وأخلاق النبي لأبي الشيخ (٥٥٥)، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو به، وله طريق آخر عن ابن عباس، رواه البخاري في خلق أفعال العباد (٣٧٧)، وابن خزيمة (١١٥١)، والبيهقي في السنن (٣/ ١١)، من طريق خالد بن يزيد المصري عن سعيد بن أبي هلال عن نحرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه به، وهذا سند قوى، وتابع خالد بن يزيد عبد الله بن عبد الله الأموي بلفظ قريب، رواه أبو الشيخ في أخلاقه (٥٥٥)، والبيهقي في الشعب (١٩٤٤)، وعبد الله بن عبد الله الأموي

<sup>(</sup>١) في ورأنبأنا) في ف ، ت ، ش (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، ب ، ت ، غ ، ش (كانت) .

<sup>(</sup>٣) في ف (يسمعه) .

( £7)

# بَابُ مَا جَاءَ في بُكَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

### [وفيه (٦) أحاديث]

[٣٢٣] تَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر ، أَنَا (١) عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ تَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ — وَهُوَ ابْنُ عَبْد اللهِ بْنِ الشِّخَير — عَن أَبِيه قَالَ :

« أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلَّى وَلِجُوفِهِ أَزِيزُ كَأَزِيرِ ٱلْمِرْجَلِ (٢) مِنَ الْبُكَاءِ ».

[٣٢٤] نَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ

[٣٢٣] **حسن دون** قوله: « من البكاء» : رواه النسائي (٣/ ١٣) ، والكبرى (٤٩٥) والبغوي في شرح السنة (٧٢٩) ، وابن المبارك (١٠٩) من طريق المصنف إلا أنهم لم يذكروا (( من البكَّاء))، وذكروا « يعني يبكي » ، وبعد أن ذكر البغوي الرواية قال : وقال أبو عيسي : كأزير المرجل من البكاء ، ورواه أبو داود (٩٠٤) ، وأحمد (٤/ ٢٥) ، والحاكم (١/ ٢٦٤) ، وابن حبانًا (٧٥٣) ، والبيهقي (٢/ ٢٥١) ، وفي الشعب (٧٧٤) ، من طرق عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بلفظ المصنف ، وقال عبد الله بن أحمد عقب الرواية : لم يقل مـن البكـاء إلا يزيـد بن هارون ، ورواه جمع عن حماد بن سلمة به ، بدون لفظة البكاء ، منهم عفان وسليمان بـن حرب ، وعبد الصمد وابن مهدى وهدبة وحوثرة بن أشرس ، كما عند أحمد (٤/ ٢٥ ، ٢٦) ، وعبد بن حميد (١٣٥) ، وابن خزيمة (٩٠٠) ، وأبسي يعلسي (١٥٩٩) ، وابـن حبـان (٦٦٥) ، وأبى الشيخ في أخلاقه (٥٦٨) ، وجزء الألف دينــار (١/ ١٢٧) ، وانظــر الحليــة (٢/ ٢١١) ، وفيها الزيادة وسندها نازل ، وهي بالسند العالى غير موجودة ، ورواه أبو الشيخ في أخلاقه (٥٧٢) ، عن زكريا بن نافع الأرسوفي عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن مطرف به ، وفي السند مجآهيل ، ورواه النسائي في الكبرى (٥٥٠) ، عن حمزة عن السري بن يحيى بإسناد أبي الشيخ بلفظ « كان يسمع للنبي ﷺ أزيز بالدعاء وهو ساجد كأزيز المرجل » وتابع ثابت قتادة ، رواه تمام في فوائده (٢ ٨٣٨) ، وفي السند من لم يعرف ، وقال ابن حجر (٢/٢٠٢) ، في الفتح: إسناده قـوي وصححه ابـن خزيمـة، وابـن حبـان ، والحـاكم ، ووهم من زعم أن مسلماً أخرجه .

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، ف ، ش: (ثنا) في غ (أنبأنا) ، و(أخبرنا) .

<sup>(</sup>٢) قُولُه (أزيز كأزيز المرجّل): أي خنين – بالخاء المعجمة – وهو صوت البكاء،

والمعنى كصوت غليان القدر ، وقيل أن يجيش جوفه ويغلى بالبكاء ، والمرجل : الإناء الذي يغلى فيه الماء .

<sup>[</sup>٣٢٤] رواه البخاري (٤٥٨٦) ، ومسلم (٠٠٠) ، وعند البخاري بلفظ: « فإذا عيناه تـذرفان»، وعند مسلم: « رأيت دموعه تسيل » .

إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [بْنِ مَسْعُودِ] (١) قَالَ:

رَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ ﷺ : رَاقْرَأَ عَلَىَّ ، فَقُلْتَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَئْزِلَ؟! قَالَ : رَ إِنِي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غيري ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: «فَرَأَيْتُ عَيْنَىْ النبي ﷺ تَهْمِلاَنِ (٢)».

[٣٢٥] ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا حَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :

« انْكَسَفَت الشَّمْسُ يَوْمَاً عَلَى عَهْد رَسُولِ الله ﷺ فَقَام [رَسُولُ الله ﷺ آ<sup>(۳)</sup> يُصَلَّى حَتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْ كَعَ فَلَمْ يَكَدُ (٥) يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُحُ وَيَبْكِى وَيَقُولُ :

رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَدِّبَهُمْ وأَنَا فِيهُم ، ربِّ أَلم تعدينِ أَن لاَ تُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) سقط من وِ ، غ .

<sup>(</sup>٢) قوله (تهمولان) : تسيلان دموعا .

<sup>[</sup>٣٢٥] إسناده حسن: رواه أحمد (٢/ ١٥٩، ١٩٨١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٩) والنسائي (١/ ١٤٩) وابن حبان في صحيحه (٢٨٢٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٧) وابن خزيمة (١٣٩١) وابن حبان في صحيحه (١١٩٤) وغيرهم من طرق عن شيبة (٢/ ٤٦٧) وابن خزيمة (١٣٩١) وغيرهم مطولاً ومختصراً ، وفي السند ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط مثل شعبة وسفيان ، ومتن الحديث فيه ذكر ركوع واحد في الركعة والمحفوظ ذكر ركوعين في الركعة رواه البخاري (١٥٠١) ، ومسلم (٩١٥) ، وغيرهم عن أبي سلم عن عبد الله بن عمرو ، وذكر الحديث وفيه: (فركع النبي ركعتين في سجده ، ثم قام فركع ركعتين في سجده ، ثم جلس ...الحديث وقال البيهقي في السنن (١/ ٣٢٦) : وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ورواية عطاء بن يسار ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي الله بن عبد الله بن عمرو ، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي الله عن النبي عن جابر عند أحمد (٣١٨) ، ومسلم (٤٠٤) ، وعائشة عند ركوعين) ، وفي الباب عن جابر عند أحمد (٣/ ٣١٨) ، ومسلم (٤٠٤) ، وعائشة عند النسائي (٣/ ١٣٤) ، وفي الباب عن جابر عند أحمد (٣/ ٣١٨) ، ومسلم (٤٠٤) ، وعائشة عند النسائي (٣/ ١٩٠٤) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) سقط في ب، تِ ، ش ، غ .

<sup>(؛)</sup> قوله (حَتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعَ) : قارب أن لا يركع ، والمراد أنه أطال الوقوف والقراءة كثيرا حتى ظنوا أنه لا يركع ، ومثله في بقية الحديث .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ت ، ش (أن) .



يَسْتَغْفَرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفَرُكَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَينْ الْجلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمدَ اللهَ [تَعَالَى] (١) وأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللهِ [لاَ يَنْكَسِفَانِ لَمْوتِ أَحَدٍ وَلاَ لَحِيَاتِهِ] (٢) فِإِذَا الْكَسَفَا فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى (٣)».

[٣٢٦] تَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

«أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَةً لَهُ تَقْضى (أ) (٥) ، فَاحْتَضَنَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَاتَتْ وَهِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ : يَعْنَى النبيُ (أَ يَعْنَى النبيُ (أَ يَعْنَى اللهِ ﷺ : (أَ تَبْكِينَ عَنْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : أَلَسْتُ أَرْاكَ تَبْكِي ؟ قَالَ : «إِنِي لَسْتُ أَبْكِي إِنَّمَا هِي رَحْمَةٌ إِنَّ الْمؤْمِنَ بِكُلِّ فَقَالَتْ : أَلَسْتُ أَرْاكَ تَبْكِي ؟ قَالَ : «إِنِي لَسْتُ أَبْكِي إِنَّمَا هِي رَحْمَةٌ إِنَّ الْمؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو يَحْمَدُ اللهَ [تعالى] »(٧).

[٣٢٧] نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، نَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ

<sup>(</sup>١) سقط من ش ، و .

<sup>(</sup>٢) زيادة ت ، غ ، و ، ف .

<sup>(</sup>٣) سقط من ب ، ت ، ف ، غ .

<sup>[</sup>٣٢٦] إسناده حسن: رواه أحمد (١/ ٢٦٨، ٢٧٣، ٢٩٧) وعبد بن حميد (٩٩٥) ، والبزار في كشف الأستار (٨٠٨) ، والنسائي (٤/ ١٢) ، وابن حبان (٢٩١٤) ، وابن أبي شببة (٣/ ٣٩٤) ، من طريق سفيان وحماد بن زيد وغيرهم عن عطاء بن السائب به ، وعطاء صدوق اختلط وسفيان الثوري وحماد بن زيد من الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط ، وانظر في اشتباه سند ابن أبي شيبة مع عبد بن حميد وقال البزار: تفرد به عطاء وروى عنه جماعة ، ويشهد للشطر الثاني ما رواه البخاري (١٢٨٤) ، ومسلم (٩٢٣) ، ويشهد له ما رواه أحمد (٢/ ٣٦١) وغيره.

<sup>(</sup>٤) في ت (أن تموت).

<sup>(</sup>٥) قُوله (ابْنَةً لَهُ تُقْضي): أي تشرف على الموت.

<sup>(</sup>٦) سقط من ف .

<sup>(</sup>٧) في ف (ﷺ) .

<sup>[</sup>٣٢٧] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (٩٨٩) ، وقال: حسن صحيح ، والبغوي (١٤٧٠) ، وابن سعد (٣٠٣/٣) ، وابن ماجه (٢٥٤١) ، وأبو داود (٣١٦٣) ، وابن عدى في الكامل (٢٢٦/٥) ، والحاكم (١/ ٣٦١) ، (٣/ ١٩٠) ، وإسحاق في مسنده (٩٢٢) ، وعبد الرزاق (٦٧٧٥) ، وعبد بن حميد (١٥٢٤) ، والبيهقي في السنن (٣/ ٤٠٧) ، وأحمد (٢/ ٤٣) ، الرزاق (٦٠١٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٧) ، وحديث خيثمة (١/ ٢٠٦) ، وتاريخ دمشق (١/ ٢٠٨) ، من طرق عن سفيان عن عاصم بن عبيد عن القاسم بن محمد به وتابع سفيان قيس كما عند الطيالسي (١٥١٨) ، وأبي نعيم في الحلية (١/ ٢٠١) ،

بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي اللهُ عَنْهَا:

« أَنَّ رَسُــولَ الله ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْــكِي – أَوْ قَالَ : [عَيْنَاهُ] (١) تُهْرَقَانِ (٢) ﴾ (٣).

[٣٢٨] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، أَنَا<sup>(٤)</sup> أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا فُلَيْحُ – وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ – عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلَيٍّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :

«شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ جَالِسُ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانَ فَقَالَ: أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفَ اللَّيْلَةَ (٥) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ : (الْزِلْ) فَنزَلَ فِي قَقَالَ: أَفِي كُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفَ اللَّيْلَةَ (٥) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ : (الْزِلْ) فَنزَلَ فِي قَلْرِهَا».

وخالفهما عبد الله العمري ، فرواه عن عاصم بن عبيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ، كما عند البزار في كشف الأستار (٨٠٩) ، وعبد الله العمرى ضعيف ، وعاصم بن عبيد الذي عليه المدار ضعيف أيضا ، وللحديث طريق آخر عن القاسم بن محمد أورده الذهبي في السير (٥/ ٤٨١) ، عن محمد بن عبد الله بن عبيد عن يحيى بن سعيد عنه به ، ومحمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف جداً وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٣٦١) : ((هذا حديث متداول بين الأئمة ، إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله ، وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله. وعائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي وهو ميت »، قلت: والحديث الصحيح رواه البخاري (٤٤٥٥) ، ٥٧٠٩) عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي الله وهو ميت.

وللحديث شاهد آخر لا ينهض لتحسين الحديث رواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٨٥٥) ، عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد عن أبي عن عائشة بنت قدامة بن مظعون به ، وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٠٢) ، وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ، وهو ضعيف ، قلت : عبد الرحمن بن عثمان ضعيف ، وأبوه صدوق يهم ، وروايته عن أبيه فيها نكارة .

(١) في ب ، ش ، غ (وعيناه) .

(۲) في و (تهراقان) .

(٣) قُوله (تُهُرَقَانِ) : أي تذرفان ، تسيل دموعهما .

[٣٢٨] رواه البخّاري (١٢٨٥ ).

(٤) في و ، غ : (أنبأنا) ، ب ، ت : (حدثنا) ، ف: (أخبرنا) .

(٥) قوله (لَّمْ يُقَارِف اللَّيْلَةَ) أي لم يجامع أهله ، كنى بالمقارفة عن الجماع ، وقيل لم يذنب .

(£ V)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

### [وفيه حديثان]

[٣٢٩] تَنَا عَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَنَا<sup>(١)</sup> عَلَىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

«إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ الذي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ (٢) أَدَمٍ (٣) حَشُوهُ لِيفٌ».

[٣٣٠] ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ: زِيَادُ بْنُ يَحْيَى البصري ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُونَ ، أَنَا اللهِ عَنْ أَبِيه قَالَ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيه قَالَ :

«سُئِلَتْ (°) عَائِشَةُ مَا كَانَ فَرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِك ؟ قَالَتْ : مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ مِنْ لِيفَ، وَسُئِلَتْ (۲) حَفْصَةُ مَا كَانَ فَرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِك ؟ قَالَتْ : مَسْحًا (۷) نَشْنِيهِ ۖ ثَنِيَّتُيْنِ (^) فَيَنَامُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةَ قُلْتُ (۹) : لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ (۲۰) ثَنِيَّاتٍ

[٣٢٩] رواه البخاري (٦٤٥٦)، ومسلم (٢٠٨٢).

(١) في و : (أخبرنا) ، ت (أنبأنا) ، ف (حدثنا) .

(٢) سقط من ب ، ت ، غ .

(٣) قوله (مِنْ أَدَم): بفتحتين : جمع أديم ، وهو الجلد .

[٣٣٠] إسناده ضعيف جداً: في سنده عبد الله بن ميمون بن داود وهو منكر الحديث وللحديث شواهد لا تخلوا من مقال ، منها ما رواه ابن سعد (١/ ٣٦٠) ، وأبو الشيخ في أخلاقه (٤٨٢) وأبو الشيخ في الخلاقه (٤٨٢) وأحمد في الزهد (٧٦) ، من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بلفظ قريب وفي السند مجالد وهو ضعيف ، ورواه أبن سعد (١/ ٣٦٠) ، عن عمر بن حفص عن أم شبيب عن عائشة به مختصراً بنحوه ، ورواه أبو الشيخ (٤٨٤) عن عبد الله بن رشيد عن أبي عبيدة عن أبان وإبراهيم الجعفي عن الربيع بن زياد الحارثي عن حفصة مطولاً ، وعبد الله بن رشيد ضعيف ، والربيع بن زياد الحارثي مجهول .

- (٤) في ب ، ت ، ف (ثنا) ، و (أنبأنا) .
  - (٥) في ب ، ت ، ش ، غ (سألت) .
    - (٦) في ب ، ت : (وسألت) .
- (٧) قوله (مِسْحاً): المسح: الكساء من الشعر.
  - (۸) في و (ثنتين) .
  - (٩) في ت (فقلت).
  - (١٠) في ب، ت (له بأربع).

### بَابُ مَا جَاءَ في فِرَاش رَسُول اللهِ ﷺ



لَكَانَ<sup>(۱)</sup> أَوْطَأَ لَهُ فَشَيْنَاهُ لَهُ<sup>(۲)</sup> بِأَرْبَعِ ثَبيَّات فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ: مَا فَرَشْتُمُوا لِي<sup>(۳)</sup> اللَّيْلَةَ ؟ قَالَتْ : قُلْنَا : هُوَ أَوْطَأُ (<sup>4)</sup> لَكَ ، قَالَ : رُدُّوهُ لِحَالَتِهِ الْأُولَى فَإِنَّهُ منعتني وَطَاءَتُهُ صَلايَ اللَّيْلَةً ».

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، و : (كان) .

<sup>(</sup>٢) سقط من و .

<sup>(</sup>٣) في الأصلِّ ، ش : (فرشتموني) ، ت: (فرشتموه) .

<sup>(</sup>٤) قُوله (**أَوْطَأُ)** : الوطئ من الفراش : اللينُ لا يؤذى جنب النائم .

( **٤** ለ)

## بَابُ مَا جَاءَ في تَوَاضُعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [وفيه ١٣ حديثاً]

[٣٣١] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٱلْمَحْزُومِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا : أَنَا<sup>(١)</sup> سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزهري ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عن [عَبْدِ اللهِ] <sup>(١)</sup> بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : لاَ تُطْرُونِي (٣) كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى [عِيسَى](١) ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ (٥) ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ».

[٣٣٢] تَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ ، أَنَا<sup>(١)</sup> سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ حْمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :

«أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَتْ [لَهُ] (٧): إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ : اجلسي فِي أي أي أَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ أَيْكِ ».

<sup>[</sup>٣٣١] رواه البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>١) في ب ، ت ، ف ، ش: (حدثنا) ، غ ، و (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب، ت، غ، ف، ش.

<sup>(</sup>٣) قوله (لا تطروني): من الإطراء ، وهو مجاوزة الحد في المدح ، والمعنى لا تبالغوا في مــدحي ، كما أفرط النصارى في عيسى المنتخ وجعلوه إلهًا أو ابن إله .

<sup>(</sup>٤) سقط من ب، ف، غ.

<sup>(</sup>٥) في ب ، ت ، ف ، و : (عبد الله) .

<sup>[</sup>٣٣٢] إسناده صحيح: ذكره البخاري معلقا (٦٠٧٢) بنحوه ورواه مسلم (٢٣٢٦) وغيره بلفظ ((أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضى لك حاجتك ) فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.

<sup>(</sup>٦) في ، ت ، ش ، ف: (ثنا) في غ ، و (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٧) سقط من و ، ش ، غ .



[٣٣٣] تَنَا عَلَى بْنُ حُحْرٍ ، أَنَا (١) عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالك قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَعُودُ الْمَرْيضَ (٢) وَيَشْهَدُ الْجَنَازةَ (٣) وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ ، وَيُجيبُ [دَعْوَةَ] (٤) الْعَبْدِ ، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ (٥) بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ عَلَيْهِ [كَافّ (٦) مِنْ لِيفِ ».

[٣٣٣] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (١٠١٧)، وجزء لؤلؤ (١/ ٢٢)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٧٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٥)، (٤/ ٢٥٠)، وابن ماجه (٢٢٩١)، وأبو الطبقات (١/ ٢٧٩)، والحديث والبيهقي في الشعب (١٩٨٠)، وفي الدلائل (١/ ٣٣٠) الشيخ في أخلاقه (٢٧٦،١٢١)، والبيهقي في الشعب (١٩٨٠)، وفي الدلائل (١/ ٣٣٠) (٤/ ٤)، وعبد بن حميد (١/ ٢٢١) وأبو داود الطيالسي (٢٢٦٢)، وأجمد في الزهد (١/ ٣٢)، والحلية (٨/ ١٦١)، وأبو يعلى (٢٤٤٥)، من طريق جرير وسفيان وعلى بن مسهر وشعبة والحلية (٨/ ١٣١)، وأبو يعلى (٢٤٤٥)، من طريق جرير وسفيان وعلى بن مسهر وشعبة وغيرهم عن مسلم الأعور عن أنس به، وخالف الجماعة أبو إسماعيل المؤدب فرواه عن مسلم الأعور عن أنس حبير عن ابن عباس به، كما عند أبي الشيخ في أخلاقه (١٣٠)، وأبو إسماعيل المؤدب صدوق يغرب، وتابع مسلم الأعور عن أنس حبيب بن أبي ثابت رواه ابن سعد (١/ ٢٧٩)، وفي السند عمر بن حبيب العدوى، وهو ضعيف، وحبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان وقد تكلم فيه، وقد روى عنه شعبة وسفيان الملائي واختلف في اسم الغزوة، وقال ابن كثير في البداية والنهاية عنه شعبة وسفيان الملائي واختلف في اسم الغزوة، وقال ابن كثير في البداية والنهاية صحيحًا، محمول على أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار، ولعل هذا الحديث إن كان صحيحًا، عمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها، والله أعلم )).

وللحديث طريق أخر رواه البغوي (٣٦٧٤) ، وابن عدى (٥/ ٤٩) ، من طريق الحسن بن عمارة وأبي حفص العبدي عن ثابت عن أنس بنحوه ، والحسن بن عمارة وأبو حفص العبدي ضعيفان جداً ومنكر عليهما الحديث ، ولبعض فقرات الحديث شواهد .

- (١) في ف ، ش (حدثنا) ، غ ، و (أنبأنا) .
- (٢) فيَّ ب ، ت: (المرضى) والأول عليه الأكثر .
- (٣) في ب ، و ، ف (الجنائز) والمثبت في جامع الترمذي .
  - (٤) سقط من الأصل.
- (٥) قوله (مَخْطُوم): أي ذو خطم ، وهو الزمام: الحبل من الليف وغيره .
- (٦) قوله (إكَافٌ): هو ما يوضع على الدابة للركوب عليه ، يشبه الرحل ، فالإكاف للحمار كالسرج للفرس ، ويسمى ((البرذعة)) .

زاملته » .

[٣٣٤] تَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكوفي ، تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْعَى إلَى خُبْزِ الشَّعير وَالإِهَالَةِ (١) السَّنِخَةِ (٢) فَيُجِيبُ . وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِي ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَى مَاتَ».

[٣٣٥] تَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحفري ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

حَجَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رَحْلِ رَثِّ (٣) وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لاَ تُسَاوِى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لاَ رِيَاءَ فِيهِ وَلاَ سُمْعَةَ ».

طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بلفظ « أن رسول الله حج على رحل وكانت

<sup>[</sup>٣٣٤] رواه البخاري (٢٠٦٩) من حديث أنس دون لفظ: « فما وجد ما يفكها حتى مات » وإسناد المصنف منقطع ، فسليمان بن مهران لم يسمع من أنس ، وللحديث طريق آخر من طريق قتادة عن أنس به ، رواه أحمد (٣/ ٢٣٨) ، وأبو يعلى (٣٠٥٩) ، وغيرهم بسند صحيح وفيه: « فما وجد لها ما يفتكها به ».

<sup>(</sup>١) قوله (الإهالة): كل دهن يؤدم به ، أو الدسم الجامد ، وهو ما أذيب من الإلية والشحم . (٢) قوله (السَّنِحَةِ): هي الدهن المتغيرة الرائحة من طول المكث .

<sup>[</sup>٣٣٥] إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠٦)، وابين ماجه (٢٨٩٠)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٥٥،  $\Gamma$ / ٢٠٨)، وابن سعد ( $\Gamma$ / ٢١٤)، والعقيلي في الضعفاء ( $\Gamma$ / ٢٠٨)، وابن عدى في الكامل ( $\Gamma$ / ٢١٣١)، والمصنف برقم ( $\Gamma$  ٢٤١)، والبيهقي في الدلائل ( $\Gamma$  ٤٤٤)، من طرق عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان به ، والربيع بن صبيح ويزيد بن أبان ضعيفان، وضعف الإسناد الحافظ في الفتح ( $\Gamma$ /  $\Gamma$  ٤٤ ط الريان) وتابع يزيد بن أبان أبو الضحى كما عند العقيلي ( $\Gamma$ /  $\Gamma$ )، وفي مسنده خالد بن عبد الرحمن المخزومي (ضعيف جداً) وللحديث شاهد من حديث بشر بن قدامة رواه ابن خزية ( $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$  )، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( $\Gamma$   $\Gamma$  ) والبيهقي ( $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$  )، وذكره الذهبي في الميزان ( $\Gamma$  ( $\Gamma$  )، من طريق سعيد بن بشير القرشي عن عبد الله بن حكيم الكتاني عنه بلفظ: (( واقفاً بعرفات على ناقة له حمراء قصواء ، وتحته قطيفة قولانية ، وهو يقول : (( اللهم اجعله حجاً غير رياء ولا هباء ولا سمعة )) وسعيد بن بشير القرشي وشيخه مجهولان، وروى البخاري ( $\Gamma$  ) ، من

<sup>(</sup>٣) قوله (رَحْل رَثُّ): الرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه . رث: أي خلق بالى.



[٣٣٦] تَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَا<sup>(١)</sup> عَفَّانُ ، أَنَا<sup>(٢)</sup> حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْد ، عَنْ أَنس قَالَ :

«لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَمْ يَقُومُوا<sup>(٣)</sup> لَما يَعْلَمُونَ منْ كَرَاهَته لذَلكَ ».

[٣٣٧] ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعجْلَىُّ ، حدثني (٤) رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَد أَبِي هَالَةَ – زَوْجٍ خَدِيجَةَ – يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْبِي هَالَةَ ، عَنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى قَالَ :

«سَأَلْتُ خالي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ ، وَكَانَ وَصَّافاً عَنْ حَلْيَة النبِي ( ۚ ﷺ وَأَنَا أَشْتَهِى أَنْ يَصِفَ ( ۖ ) لَيْ عَلَيْهَ النّهِ عَلَيْهَ النّهِ عَلَيْهَ اللّهُ وَجُهُهُ تَلاَّلُو اللهِ عَلَيْهَ الْمُحَدِيثَ بَطُولِه . قَالَ الْحَسَنُ فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَاناً ، ثُمَّ حَدَّثُتُهُ فَوْ جَدَّتُهُ قَدْ سَبَقِنِي إَلَيْه . فَسَأَلُهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، وَوَجَدَّتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِه فَوَجَدَّتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِه وَعَنْ ( ) مَخْرَجِه ( ) وَشَكْله ( ) فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا . قَالَ الحُسَيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي ( ) عَنْ مُذْخِلِهِ وَعَنْ ( ) مَخْرَجِه ( ) وَشَكْلِه ( ) فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا . قَالَ الحُسَيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي ( ) عَنْ مُذُخُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : كَانَ إِذَا أُوكَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّا دُخُولُهُ ثَلاَثَةً أَجْزَاءٍ . جُزْءاً دُخُولُهُ ثَلاَثَةً أَجْزَاءٍ . جُزْءاً

<sup>[</sup>٣٣٦] إسناده صحيح: رواه الترمذي في جامعه (٢٧٥٤) وقال حسن صحيح غريب ، ومن طريقه البغوي (٣٣٦) وقال حسن صحيح وابن أبي شيبة (٢٥٥٧٣) والبخاري في الأدب المفرد (٢٤٦) ، وأجد (٣/ ١٣٢، ١٣٤، ١٥١، ٢٥١) ، وأبو يعلى (٣٧٨٤)، وأبو الشيخ (١٢٠، ١٢٨) ، والبيهقي في الشعب (٨٩٣٦) من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد به .

<sup>(</sup>١) في ف ، ش: (ثنا) ، غ: (أنبأنا) ، و(أخبرنا) . (٧) في ف ، ش: (ثنا) ، غ: (أنبأنا) ، و(أخبرنا) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، و ، ب ، ش (حدثنا) ، ت ، غ (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٣) في ب ، ت ،غ : (له) .

<sup>[</sup>٣٣٧] إسناده ضعيف : وسبق برقم (٨، ٢٦٦) وسيأتي برقم (٣٥٢) .

<sup>(</sup>٤) في ف (أنبأنا).

<sup>(</sup>٥) قوله (حِلْية النبي): أي صفته .

<sup>(</sup>٦) في ت : (تصفّ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من ف .

<sup>(^)</sup> قوله (عَنْ مَدْخَلِهِ وَعَنْ مَخْرَجِهِ) : مدخله : يقصد ما يفعلـه في بيتـه ، ومخرجـه : مـا يفعلـه خارج بيته إذا كان مع الناس .

<sup>(</sup>٩) في ت (وعن شكله) .

<sup>(</sup>١٠) في ت (عليًا) .

لله [ عَلَىٰ الْعَاصَة عَلَى الْعَامَّة (٢) وَجُزْءا لَنَفْسه ، ثُمَّ جَزَّا جُزْاًهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاس ، فَرَدُ وَلَكَ بِالْخَاصَة عَلَى الْعَامَّة (٢) ، وَلاَ يَدَّحَرُ عَنْهُمْ شَيْنًا ، وَكَانَ مِنْ سيرَته في جُزْء الْأُمَّة إِينَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنه ، وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْر فَضْلِهِمْ في الدِّين ، فَمَنْهُمْ ذُو الْحَاجَة، وَمَنْهُمْ ذُو الْحَوَائِج ، فَيَتَشَاعُلُ بِهِمْ - وَيَشْعُلُهُمْ فيما يُصْلِحُهُمْ (٣) وَالْأُمَّة - مِنْ مُسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وإخْبَارَهِمْ بِالذِي ينبغي لهُمْ ، وَيَقُولُ : ليَبلّغ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائبَ وَالبلغوين حَاجَة مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعُهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبُلغَ سُلْطَانًا وَالْمَعْمَ الْغَائبَ وَاللغوينِ حَاجَة مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعُهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبُلغَ سُلْطَانًا وَلَا يَقْتُوقُونَ إِلاَّ عَنْ ذُواق (١٠) ، حَجَةً مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَعُهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبُلغَ سُلْطَانًا وَلاَ يَقْتُوقُونَ إِلاَّ عَنْ ذُواق (١٠) ، وَلاَ يَقْتُوقُونَ إِلاَّ عَنْ ذُواق (١٠) ، وَلاَ يَقْتُوقُونَ إِلاَّ عَنْ ذُواق (١٠) ، وَيَخُرُجُونَ أُدَلِقَ أُولُونَ رُوَّاداً (٥) وَلاَ يَقْتُوقُونَ إِلاَّ عَنْ ذُواق (١٠) ، وَيَخْرُجُونَ أُدِلِقَ مَنْ أَجُد مِنْهُمْ بِشُونُ وَلِولَة وَلَا عَلَيْهُمْ ، وَيُحَدِّرِ مُ كَرِيمَ كُلُ قَوْمٍ وَيُولِقِهُمْ وَلا يُنَقَلُوهُمْ ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلُ قَوْمٍ وَيُولِقِهُمْ وَلا اللهُ فَوْمُ وَيُولِقِهُمْ وَلا اللهَاسَ وَيُحَرِّسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرُ مُحْرَجِه مَنْهُمْ مِنْ غَيْرُ مُخْتَلِفً مُ النَّاسَ وَيُحَمِّنُ أَلُحُونَ وَلِلْ خُلْقَهُ (١٠) أَصْحَابُهُ ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسَ وَيُحَمِّنَ أُلُومُ عَيْرُ مُعْتَلِفُ النَّاسَ وَيُحَمِّنُ أَلُومُ عَيْرُ أُمُخْتَلِفً مِنْ أَلْولَا مُؤْتِلُ النَّاسَ وَيُحَمِّنُ أَلُومُ عَنْ أَلُومُ عَيْرُ مُ مُؤْتَلِفً النَّاسَ وَيُحَمِّنَ أَلُومُ عَنْ وَلَوقَهُ وَلَا اللَّاسُ وَيُعَمِّنَ أَلُو اللَّاسُ وَيُعَوِّي اللْفُومُ وَلَا خُلُقَهُ وَلَا اللَّهُ مِ غَيْولُ اللْمُو غَيْرُ اللْفَاسَ وَيُومُ الْفُومُ وَلَا عُلْومَ عَنْ أَلُومُ اللْمُوعِقُومُ الْفُومُ اللْفُومُ اللْفُومُ اللْفُومُ اللْفُومُ اللَّهُ اللْفُومُ وَلَا اللَّامُ اللَّا مُومُ اللَّهُ اللْفُومُ

<sup>(</sup>١) سقط من ب، ت، غ.

<sup>(</sup>٢) قوله (فَردُّ دَلِكَ بِالْحَاصَّة عَلَى الْعَامَّة): أي يهتم بأمر الخاصة وشأنهم وقضاء حاجتهم على أمر العامة وحاجتهم إذا تساوت الحاجتان بحسب المصلحة.

<sup>(</sup>٣) في ت : (ويصلح) .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ش ، ف ، غ : (لا) فقط .

<sup>(</sup>٥) قوله (يدخلون رواداً ....) : رواد جمع رائد من الرود وهو الطلب ، والمعنى : يدخلون عليه طالبين العلم وملتمسين الحكم من عنده ريخرجون أدلة هداة للناس .

<sup>(</sup>٦) قوله (وَلاَ يَفْتُرِقُونَ إِلاَّ عَنْ دَوَاقَ): الذواق هُو مَا يُذَاق من طعام أو شراب ، في النهاية : ضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده من الخير ، أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه ، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم أ .هـ ، فهو ذوق طعام حسيً غالبًا وروحاني .

<sup>(</sup>٧) في ت : (من عنده) .

<sup>(</sup>٨) في ت : (الحسين) .

<sup>(</sup>٩) في ف (يخرن) وليس في شيء من النسخ ولا المطبوع ويبدو أنها تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) قوله (يَخْزَنُ لِسَانَهُ) : يَحْفَظُ لَسَانُهُ .

<sup>(</sup>۱۱) في ف (خَلَقه) بدون (لا) .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : (ويتفقه) .

لاَ يَغْفَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَملُوا (١) ، لكُلَّ حَالَ عِنْدَهُ عِتَاد ، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه . الذين يلونه من الناس خيارهم ، وأفضَلهم عنده (٢) أعَمَّهُمْ نَصِيحَةً ، وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أحسنهم مُواسَاةً وَمُؤَازَرَةً . قَالَ (٣) : فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلسه ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لاَ يَقُومُ وَلاَ يَجْلسُ إلاَّ عَلَى ذكر وَإِذَا انْتَهَى إلَى قَوْمَ جَلَسَ حَيْثُ يَتَهِى بِهِ الْمَجْلسُ ، ويَأْمُو بِذَلكَ ، يُعْطَى كُلَّ جُلسَائه بِنَصِيبه ، لاَ يَحْسبُ جَليسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمَ عَلَيْه مِنْهُ . مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةَ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُو جَليسُهُ أَنَّ أَحُداً أَكْرَمَ عَلَيْه مِنْهُ . مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةَ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُو النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ (٥) وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدُهُ إلاَّ بِهَا أَوْ بَمِيْسُورٍ مِنَ الْقَوْل ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ (٥) فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَصَارُوا عَنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً . مَجْلسُهُ عَلْم النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ (٥) فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَصَارُوا عَنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً . مَجْلسُهُ عَلْم النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ (٥) وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدُهُ إلاَ بُو اللهِ فَي الْحَقِّ سَوَاءً . وَصِير وأَمَانَ ] (٧) لاَ تُرْفَعُ فِيهِ الأَصُورَاتُ وَلاَ تُوْفَى الْحَقِينَ وَلَا تُنْفَى فَلَتَاتُهُ وَا مُ وَلَا تُنْفَى فَلَاتُهُ وَكُولَ فَي الْحَقِينَ ، وَيُؤْثِرُونَ فَيهُ بِالتَقُوى ، مُتَوَاضِعِينَ ، ويُؤْثُرُونَ فَلَ الْحَاجَةِ ويَحْفَظُونَ الْفَرِيبَ» (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ش ، ب ، ت ، غ ، ف (يميلوا) .

<sup>(</sup>٢) في ت : (يقصوا) .

<sup>(</sup>٣) في ت (الحسن).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب ، ت ، غ ، ش ، ف .

<sup>(°)</sup> قوله (قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ) : أي وسع الناس بطلاقة وجهه وبشره وخلقه اللين معهم ، فارتاحوا إليه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، ت ، ش ، غ ، وسقط " علم " من ت ، ش ، غ .

<sup>(</sup>٧) في ف (وأمانة وصبر) .

<sup>(^)</sup> قوله (وَلاَ تُؤْبَنُ فِيهِ الْحُرُمُ): أي أن مجلسه كان يصان عن رفث القول وقبيحه ، ولا تغتاب فيه حرمات الناس .

<sup>(</sup>٩) قوله (وَلاَ تُنشَى فَلَتَاتُـهُ): لا تشاع ولا تنشر وتـذاع / فلتاتـه: هـي سـقطات الرجـال وزلاتهم . .

<sup>(</sup>۱۰) فى ف : (بل كانوا يتفاضلون) وفى ت ،غ ، ش (يتعاطفون) .

<sup>(</sup>١١) في ت (القريب).

[ ٣٣٨] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَرِيع ، تَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، تَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَوْ أُهْدِىَ إِلَىَّ كُرَاعٌ (١) لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ (٢) لأَجَبْتُ».

[ ٣٣٩] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (٢٠) ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :

«جاءيي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلٍ وَلاَ بِرْذَوْنٍ ('')».

[ ٣٣٨] إسناده صحيح : رواه الترمذي في جامعه (١٣٣٨)، وقال : حسن صحيح ، وابن سعد (١/ ٢٩٧) وأحمد (٣/ ٢٠٩) وابن حبان (٢٩٢٥)، من طريق روح وعبد الوهاب وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة به ، وصرح ابن حبان بأن سعيد هـ و ابـن أبـي عروبة ، وكل الرواة يروون عنه ، وروح ويزيد بن زريع رويا عنه قبل الاختلاط ، وتابعـه سعيد بن بشير كما عند البيهقي (٦/ ١٦٩)، وابن حبان (١/ ٢٦٠) وأبي الشيخ (٧٤٤)، وسعيد بن بشير ضعيف وزاد في المتن زيادة ، وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٦٣)، سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير عن قتادة قال : أراه عن أنس أن النبي ﷺ قــال : (( لو أهدى إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وكان يأمر بالهدية صلة بين الناس وقال لوفد أسلموا : تهادوا من غير جوع»، قال أبي : أول الحديث رواه أبان عن قتادة عـن أنس عن النبي ﷺ قال : «لو أهدى إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجببتُ »، وأما الكلام الأخير ، يروى عن قتادة عن الحسن أن النبي ﷺ ... » مرسلاً ، وللحديث طرق أخرى عن أنس لا تخلوا من مقال ، رواها ابن سعد (١/ ٢٧٩) وأبو نعيم في أخبـار أصـبهان (٢/ ٩١)، والبزار في كشف الأستار (١٩٣٧)، والطبراني في الأوسط (١٥٤٨)، والبغوي في شرح السنة (٣٦٧٤)، وللحديث شاهد آخر من حديث أبي هريرة رواه البخاري (٣٦٨)، وغيره بلفظ : « لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت » وقال الحافظ في الفتح (٥/ ١٩٩) وخص الذراع والكراع ليجمع بـين الحقـير والخطـير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له .

(۱) قوله (كُرَاعٌ): كراع الشاة أو الدابة هو مستدق الساق من الرجل ، ومن حد الرسغ من اليد ، أو هو ما دون الكعب ..

(٢) في ت ، غ (إليه) .

[ ٣٣٩] رواه البخاري (٦٦٤).

(٣) في ت (المنكور) وهو تصحيف.

(؛) قوله (**برْدَوْن**ِ) : ضرب من الدواب يخالف الخيل العربي، وهو فارسي .

[ ٣٤٠] تَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَا أَبْو نُعَيْمٍ ، تَنَا (١) يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارِ قَالَ :

«سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ : سَمَايي رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوسُفَ وأقعدين فِي (٢) حَجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رأسَي ».

ِ [٣٤١] نَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا<sup>(٣)</sup> أَبُو دَاوُدَ [الطَّيَالِسَيُّ] <sup>(١)</sup> ، أَنَّا <sup>(٥)</sup> الرَّبِيعُ ، وَهُوَ ابْنُ صَبِيحٍ ، ثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشَىُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ .

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ ، وَقَطيفَة كُنَّا نَرَى ثَمَنَهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمَّا اسْتُوتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ : ﴿ لَبَيْكَ بِحَجَّةِ لاَ سُمْعَةً فِيهَا وَلاَ رِيَاءَ ﴾ .

<sup>[ •</sup> ٤٣] إسناده صحيح: رواه أحمد (٤/ ٣٥) (٢/٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٦٧، ٣٦٨) والجميدي (٨٦٩)، والطبراني في الكبير (٢١/ ٢٧٠٧٩، ٧٣١) والبيهقي في الآداب (٤٦) من طرق عن يحيى بن أبي الهيثم عن يوسف بن عبد الله بن سلام به ، ويحيى بن أبي الهيثم ثقة ويوسف بن عبد الله بن سلام قال عنه الحافظ في التقريب صحابي صغير وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين، ولعله أخذه عن أحد من الصحابة أو عن أهل بيته ، وزاد الطبراني (٢٢/ ٧٣١) (( ودعا لي بالبركة )) وفي السند سفيان بن وكيع وهو ضعيف وتبابع يحيى بن أبي الهيثم النضر بن قيس كما عند أحمد (٤/ ٣٥) (٢/٦) والطبراني في الكبير (٢/٢ / ٧٣٤) والنضر بن قيس روى عنه اثنان ، وقال ابن حبان في الثقات : - يروي (٢/٢ / ٧٣٧) والنضر بن قيس روى عنه اثنان ، وقال ابن حبان في الثقات : - يروي المقاطيع ، وسكت عنه أبو حاتم والبخاري، وروى الإمام أحمد (٤/ ٣٥) من طريق شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ...وذكر حديث الجار كذا في طبعة الشيخ شعيب الأرنؤوط ورأيت في بعض النسخ للمسند: (( المار )) وذكر الأخير الشيخ سيد الجليمي في تحقيقه للشمائل وعلى كل: فشهر بن حوشب متكلم فيه .

<sup>(</sup>١) في ف ، ش (حدثنا) ، غ : (أنبأنا) ، و (أخبرنا) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، غ (أنبأنا) ، و (أنا) .

<sup>(</sup>٣) في ت (على) .

<sup>[</sup>٣٤١] إسناده ضعيف: سبق تخريجه برقم (٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) في ت (أنا) .

<sup>(</sup>٤)زيادة من ف ، غ ، ت ، ش ، ب .

<sup>(</sup>٥) في ب، ف، ش: (حدثنا) ، غ، و: (أنبأنا) .

الْبِنَانَي ، وَعَاصِمِ الأَحْوَلِ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكِ :

« أَنَّ رَجُلاً خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَرَّبَ [له] ( أَ) ثَرِيداً ، عَلَيْه دُبَّاءُ ( أَ قَالَ : وَكَانَ يُحبُّ الدُّبَّاءَ . قَالَ ثَابِتُ : وَكَانَ يُحبُّ الدُّبَّاءَ . قَالَ ثَابِتُ : وَكَانَ يُحبُّ الدُّبَّاءَ . قَالَ ثَابِتُ : فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلاً فَسَمِعْتُ ] ( ) أَنساً يَقُولُ : فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ إِلاَّ صُنِعَ » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، ب ، ت ، ش ، غ .

<sup>(</sup>٢) في ت : (أنا) .

<sup>(</sup>٣) في و (أنبأنا) ، ف ، ب ، ش ، غ : (حدثنا) .

<sup>(</sup>٤) في ف (منه) ، وقال القارى وفي نسخه (إليه) .

<sup>(</sup>٥) قوله (دُبَّاءُ) : هو اليقطين ، وهو القرع .

<sup>(</sup>٦) في ش ، و ، ف (فكان) وسقط (رسول الله) من و .

<sup>(</sup>٧) في ت ، و : (سمعت) .

### بَابُ مَا جَاءَ في تَوَاضُع رَسُولِ اللهِ ﷺ



[٣٤٣] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حدثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ :

«قِيلَ لَعَائِشَةَ : مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ الله ﷺ في بَيْتِهِ ؟ ، قَالَتْ : كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ : يَفْلِي ثَوْبَهُ ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ ، وَيَحْدُمُ نَفْسَهُ ».

[٣٤٣] إسناده حسن: رواه أبو يعلى (٤٨٧٣)، والبخاري في الأدب (٤١٦)، وابن حبان (٥٦٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣)، وابن عدى في الكامل (٢/ ٤٠٦)، وتاريخ دمشق (٤/ ٩٥)، من طريق الليث بن سعد وعبد الله بن صالح وابن وهب عن معاوية بن صالح به ، واختلف على الليث فرواه حماد بن خالد عنه ، بإبدال عمرة بالقاسم ، كما عند أحمد (٢/ ٢٥٦)، وتاريخ دمشق (٤/ ٥٨)، ومدار الحديث على معاوية بن صالح وقد قال فيه الحافظ صدوق له أوهام ، وقد ذكر ابن عدى الحديث في ترجمة معاوية بن صالح وقال: «وما أرى بحديثه بأساً وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في أحاديثه إفرادات »، ورواه أبو يعلى (٤٨٤٧)، عن سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن يعلى (٤٨٤٧)، عن سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن ابن جريج مدلس وقد عنعن بعاهد عن عائشة به . وأبو سعيد بن يحيى صدوق يغرب وابن جريج مدلس وقد عنعن وأبو حاتم ومجاهد بن جبر قال يحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي : لم يسمع مجاهد بن جبر من عائشة وقال العلائى : «وحديثه عنها في الصحيحين » انظر تحفة التحصيل .

وللحديث طريق آخر عن مجاهد، رواه أبو الشيخ في أخلاقه (١٢٥) ،عن خليد عن معروف الموصلي عن مجاهد به ، وخليد وشيخه مجهولان ، وللحديث طريق آخر رواه أحمد (٦/ ١٠٦، ١٦١، ١٦٠) وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٤٩)، وعبد بن ميد (١٤٨٠) وابن حبان (١٤٨٠، ٢٠١،)، وابن سعد (١/ ٢٧٥)، وأبو الشيخ في أخلاقه ميد (١٤٨٠) ، وغيرهم من طرق عن عروة بن الزبير عن عائشة بلفظ ((كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وهذا أصح إسناداً من الأول ، ورواه البخاري (٢٧٦)، من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ ((قالت: كان يكون في مهنة أهله ) .

(£ 9)

# بَابُ مَا جَاءَ في خُلُق رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٥٥) حديثاً ]

[٣٤٤] ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد الدَّورِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ ، ثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْد ، حدثني أَبْو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِى الْوَلِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَارِحَةً ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْد بْن ثَابِت قَالَ :

«ذَخَلَ نَفْرٌ عَلَى زَيْد بْنِ ثَابِت فَقَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ عن رَسُولِ الله ﷺ [قَالَ] (1): مَاذَا أُحَدِّثُكُمْ ؟ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحِي بَعَثَ إِلَىَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ ، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذَكَرْهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذَكَرْهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرُهُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَذَا أَحَدَّثُكُمْ عَنِ النبي ﷺ».

[٣٤٥] ثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَير ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْبِل بِوَجْهِه وَحَديثهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْم يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلكَ ، فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَديثِهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ [ أَنَا خَيْرٌ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَديثِهِ عَلَى خَلَى أَنَّى خَيْرُ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ [ أَنَا خَيْرٌ

<sup>[\$27]</sup> إسناده ضعيف: رواه ابن سعد (١/ ٢٧٤) ،وأبو الشيخ (٤)، والبغوي في شرح السنة (٣٢٤) والبيهقي في الدلائل (١/ ٣٢٤)، والطبراني في الكبير (٤٨٨٢)، من طرق عن الليث بن سعد عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد به ، والوليد بن أبي الوليد مجهول وشيخه فيه مقال ، انظر التهذيب والجرح والتعديل .

<sup>(</sup>١) في ت ،غ : (فقال) .

<sup>(</sup>٢) في ت (وكنا) .

<sup>[</sup>٣٤٥] إسناده ضعيف: في السند محمد بن إسحاق صدوق ولكنه يدلس وقد عنعن ويونس بن بكير صدوق يخطئ ، والمتن فيه غرابة ، ذكر الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (٩/ ١٥) ، شم قال : «في الصحيح بعضه بغير سياقه وقال رواه الطبراني بإسناد حسن» ، ولم أقف عليه في الطبراني ، وأصل الحديث رواه البخاري (٣٦٦٢) ومسلم (٢٣٨٤) وغيرهم عن أبي عثمان عن عمرو بن العاص : أن النبي علم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة فقلت : من الرجال ؟ فقال أبوها ، فقلت ثم من : قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالاً ».

[أَوْ] (') أَبُو بَكْرِ [فَقَالَ] (''): أَبُو بَكْرِ فَقُلْتُ (''): يَا رَسُولَ اللهِ ] أَنَا خَيْرٌ أَمْ (<sup>(+)</sup> عُمَرَ ؟ فَقَالَ َ: عُمْمَانُ ، فَلَمَّا سَأَلْتُ وَقَالَ َ: عُمْمَانُ ، فَلَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فصدقني [فَلَوَددْتُ] ('') أَنِّى لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ ».

[٣٤٦] تَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِي ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ﷺ قَالَ :

«خَدَمْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَشْرَ سنينَ فَمَا قَالَ لِي أُفِّ (٢) قَطُّ ؛ وَمَا قَالَ لِي (٨) لشيء صَنَعْتُهُ ، لَم صَنَعْتُهُ ، وَلَا لَشِيء تَرَكُّتُهُ لَمَ تَرَكْتُهُ ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ (١) أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً ، وَلاَ مَسَسْتُ خَزَّاً (١) وَلاَ حَرِيراً (١١) وَلاَ شَيْئاً كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ شَمَمْتُ مِسْكَا قَطُّ وَلاَ عِطْراً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٣٤٧] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ هُوَ (١٢) الضبي - وَٱلْمَعْنَى وَاحِدٌ -

<sup>(</sup>١) في ت (أم).

<sup>(</sup>٢) في ب، ت، ف (قال).

<sup>(</sup>٣) في ب ، ت (قلت) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، ب : (أو) .

<sup>(</sup>٥) في ف : (قال) . (٦) في ت (فو ددت) .

<sup>[</sup>٣٤٦] رواه البخاري (١٩٧٣، ٢٧٦٨)، ومسلم (٢٣٠٩، ٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) قوله (**أُفَّ**): وهي كلمة تبرم وتضجر .

<sup>(</sup>٨) سقط من ش ، و ، ف .

<sup>(</sup>٩) سقط من ت .

<sup>(</sup>١٠) قوله (خَزّاً): ثياب تعمل مِن صوف أو حرير .

<sup>(</sup>١١) في ب، ت، ش، غ: (قط).

<sup>[</sup>٣٤٧] إسناده ضعيف : رواه البخاري في الأدب المفرد (٤٣٧)، وأبو داود (٤١٨١، ٤٧٨٩)، والبن والطيالسي (٢١٤٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٠٦، ١٠١٥، ١٠٠٥) وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٣٢٧)، وأحمد (٢/١٣٣، ١٥٤، ١٦٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/١٢٨) والبيهقي في الآداب (٢٢٢)، والدلائل (١/٣١٧) وشعب الإيمان (٠٠١٨، ١٣٤٤)، وتهذيب الكمال (١/٣١٨)، وابن عدى في الكامل (٣/ ٢٢٩)، من طرق عن حماد بن زيد عن سلم العلوي به ، وسلم بن قيس العلوي ضعيف وعند البيهقي وأبي داود زيادة في المتن.

<sup>(</sup>١٢) سقط من ف .

قَالاً : تَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ .

عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ عَنْدَهُ رَجُلٌ بهِ أَثَرٌ صُفْرَة (١) قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَداً بشيء يَكْرَهُهُ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْمِ : «لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هَذِهِ الصَّفْرَةَ».

[٣٤٨] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلَى [ وَاسْمُهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ ] (٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ :

«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ فَاحشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً ")، وَلاَ صَخَّاباً () فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِى بالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ».

[٣٤٩] ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانَّ ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) قوله (أَكُرُّ صُفْرَةٍ) : أي بقية صفرة من زعفران ..

<sup>[</sup>٣٤٨] صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (١٦٢١)، والترمذي (٢٠١٦)، وقال: حسن صحيح، وأحمد (٦/ ٢٢٥)، والبيهقي في السنن (٧/ ٤٥)، وفي الشعب (٢٩٥)، وفي الدلائل (١/ ٣١٥) والخطيب في الجامع لأخلاق الرواي (١/ ٣١٥)، وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبي إسحاق به ، وهذا إسناد صحيح وقد تابع شعبة زكريا بن أبي زائدة كما عند أحمد (٢/ ٢٣٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٠)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٢٣٧)، وابن حبان (٢٤٤٦)، وابن أبي المدنيا في الصمت (٣١٨)، وقد نقل الشيخ شعيب في المسند خلافاً على زكريا ونقل كلام الدارقطني في العلل (٥/ الورقة ٩٦)، وللحديث طريق آخر عن عائشة رواه الحاكم (٢/ ١٦٤)، وإسحاق بن ر اهويه (١٦٦١، ١٦١١)، من طرق عن العيزار بن الحارث عنها بلفظ (إن رسول الله مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظ »، وله شاهد عند البخاري (٢٠٢٥)، بلفظ (١٠ رسول الله مكتوب في الإنجيل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويغفر) ، وللحديث شاهد آخر للشطر الأول عند البخاري ر٢٠٢٩)، ومسلم (٢٠٢١)، عن عبد الله بن عمرو بلفظ (لا يكن فاحشا ولا متفحشاً) وقال رسول الله ملله (إن من خيركم أحسنكم خلقا » ولبعضه شواهد من حديث أنس رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (٢٠٢١)، ومسلم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من ش، ب، ت، غ.

<sup>(</sup>٣) قوله (فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحَّشاً): الفاحش: ذو الفحش في كلامه وأفعاله وصفاته، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده.

<sup>(</sup>٤) قوله (وَلاً صَحَّاباً): الصخب والسخب: الضجة وشدة الصوت صياحا.

<sup>[</sup>٣٤٩] رواه مسلم (٢٣٢٨) .



«مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ ضَرَبَ خَادِماً وَلاَ امْرَأَةً ».

[ ٣٥٠] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبي ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الزهري عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُنْتَصِراً مِنْ مَظْلَمَة ظُلمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ الله [تَعَالَى] (١) شيءٌ ، فَإِذَا انْتَهِكَ مَنْ مَحَارِمِ اللهِ ً [تَعَالَى] (٢) شيءٌ ، كَانَ مَنْ أَشَدَهُمْ في ذَلِكَ غَضَبًا وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُماً ».

[٣٥١] ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَنْدَهُ فَقَالَ : بِنْسَ ابْنُ الْعَشيَرة - أَوْ أَخُو الْعَشيَرة ، ثُمَّ أَذَنَ لَهُ [فَلَمَّا دَخَلَ] (٣) فَأَلاَنَ (٤) لَهُ الْقَوْلَ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتَ : يَا رَسُولَ الله ، قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ ».

[٣٥٢] ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمر بْن عَبْد الرَّحْمَن الْعجْلَىُّ ، حَدَّثَنِي (°) رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمَ مِنْ وَلد أَبِي هَالَةَ – زَوْجِ خَدِيجَةَ – [َيُكَنَّى] (٦) أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ لأَبِي (٧) هَالَةَ ، عَنِ الْحَسْنِ بْنِ عَلَى قَالَ :

<sup>[</sup>٣٥٠] رواه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأصل ، و .

<sup>[</sup>٣٥١] رواه البخاري (٦٠٣٢)، ومسلم (٢٥٩١) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب ، ت ، ش ، غ .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ت ، ش ، غ : (أَلَآنَ) .

<sup>[</sup>٣٥٢] إسناده ضعيف: سبق تخريجه رقم (٨، ٢٢٦، ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) في ف (أنبأنا) ، ب (أنا) .

<sup>(</sup>٦) فی ش ،غ ، ف (ویکنی) .

<sup>(</sup>٧) في ف (أبي) .

«قَالَ الْحُسَيْنُ [ بْنُ عَلَى ً ] (١) : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سَيْرة رَسُولَ الله ﷺ في جُلَسَائه فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ دَائم الْبِشْو ، سَهْلَ الْخُلُق ، لَيَّنَ الْجَانِب ، لَيْسَ بِفَظ (٢) وَلاَ عَلَيْظ وَلاَ صَخَّابٌ وَلاَ فَحَّاشٍ وَلاَ عَيَّابِ وَلاَ مُشَاحً (٣) يَتَعَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْتَهِى ، وَلاَ يُؤِيسُ (٠) مَنْهُ [رَاجِيهُ] ، (٥) وَلاَ [يُخيِّبُ فِيه] (١) ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاث : الْمِرَاءُ وَالاَحْبارُ (٧) وَمَا لاَ يَعْنِيه ، وَتَرَكَ النَّاسَ مَنْ ثَلاث : كَانَ لاَ يَذُمُّ أَحَداً وَلاَ يَعِيبُهُ وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِيمَا رَجَا ثُوابَهُ وَإِذَا تَكَلَّمُ أَطْرَقَ (٨) جُلَسَاوُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِم الطَّيْرُ (٩) ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا ، لاَ يَتَنَازَعُونَ عَنْدَهُ الْحَديثَ (١٠) ، وَمَنْ تَكَلَّمَ وَلَوْلَ عَنْدَهُ الْحَديثَ (١٠) ، وَمَنْ تَكَلَّمَ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ أَوْلِهِمْ ، يَضْحَكُ مَمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اللّهُ عَلَى أَحَديثُ مَا عَلَى عَلْدَهُ أَلْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرَغَ ، حَديثُهُمْ عَنْدَهُ حَديثُ أَوَّلِهِمْ ، يَضْحَكُ مَمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَمُسْأَلَتُه ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلُبُونَهُمْ (١١) وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالبَ حَاجَة يَطُلُهُ وَلَا يَقُطُعُهُ بِنَهُى أَوْ قِيَامٍ ».

[٣٥٣] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) سقط من ف ، ت ، ش ، غ .

<sup>(</sup>٢) قوله (لَيْسَ بِفُظ): الفظ: سيء الخلق.

<sup>(</sup>٣) قوله (مُشَاحً): مفاعلة من الشح وهو شدة البخل . .

<sup>(</sup>٤) في ت (يولس) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ت ، ش ، و .

<sup>(</sup>٦) في و ،غ ، ت : (يجب فيه) .

<sup>(</sup>٧) في ف ، ب ، ت ، ش ، غ : (الإكثار) .

 <sup>(</sup>٨) قوله (أَطْرَقَ): الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت . .

<sup>(</sup>٩) قوله (كَأَنَّمَا عَلَى رُوُّوسِهِم الطَّيْسُ): أي أنهم في سكونهم أمامه ﷺ - كأن الطيور على روُوسهم فيخافون إن تحرك أحدهم أدنى حركة أن يهيج الطير من فوق رأسه .

<sup>(</sup>١٠) قوله (لا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ): لا يتجاذبون الحديث عنده ، فيتحدث أحدهم أثناء حديث الأخر ..

<sup>(</sup>١١) قوله (إنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ): يتمنون أن يأتي هؤلاء الأغراب ليستفيدوا من أسئلتهم لرسول الله على .

<sup>(</sup>١٢) قوله (فَأَرْفِلُوهُ): أعينوه على طلبه وبغيته.

<sup>(</sup>۱۳) في ت : (حديثه) .

<sup>[</sup>٣٥٣] رواه البخاري (٢٠٣٤)، ومسلم (٢٣١١).

بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : « مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ فَقَالَ لاَ ».

[٣٥٤] ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِمْرَانِ – أَبُو الْقَاسِمِ القرشي المكي - ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، حَتَّى يَنْسَلِخَ (١) فَيَأْتِيهُ جَبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَّى يَنْسَلِخَ (١) فَيَأْتِيهُ جَبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيَحَ الْمُرْسَلَة ».

[٣٥٥] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،....

[۳۵٤] رواه البخاري (٦، ١٩٠٢)، ومسلم (٢٣٠٨).

(١) قوله (حَتَّى يَنْسَلِخ): أي ينتهي .

[٣٥٥] في إسناده مقال : رواه الترمّذي في جامعه (٢٣٦٢)، وقال : حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي مرسلاً وابن حبان (٦٣٥٦، ١٣٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٣٦٩٠)،وتفسيره (١/ ٥٢٪)، والبيهقي في الشعب (١٤٦٤، ١٤٧٨) وأبو الشيخ في أخلاقه (٨٧٦)، وابن عدى في الكامل (٢/ ١٤٩)، من طريق قتيبة بن سعيد وقطن بن نسير وقيس بن حفص عن جعفر بن سليمان عن ثابت به ، وذكره ابن عـدي في ترجمة جعفر بن سليمان، وقال : «هذا الحديث يعرف بقتيبة عن جعفر، وقــد رواه قطــن بــن نسير وقيس بن حفص ورواه شيخ من أهل بغداد يقال له إدريس الحداد عن أحمد بن حنبـل عن عبد الرزاق عن جعفر وأخطأ على أحمد لأن أحمد عنـده حـديث ﴿ كَانَ الَّهُ ﷺ يفطرُ على الرطب» ، وذكر الحديث أيضا في الميزان وجعفر بن سليمان الضبي قال فيــه الحــافظ في التقريب صدوق زاهد وهو من رجال مسلم ، إلا أن روايته عن ثابت متكلم فيها ، قال ابن المديني : أكثر عن ثابت وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عن النبي وقال الأزدى «... فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيها نظر ومنكر ، انظر تهذيب التهـذيب وشـرح العلل للترمذي (٢٧٩) ، وللحديث شاهد آخر رواه أحمد (٣/ ١٩٨)، وفي الزهد (٣٧) وأبو يعلى (٢٢٢٣)، والخطيب في تاريخه (١٤/ ٣١٤، ٣١٥)، والدولابي في الكنى (٢/ ١٢٤) والبيهقي في الشعب (١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٤٦٥) وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٤٣) وابـن عـدي في الكامّل (٧/ ١٢٢) من طرق عن مروان بن معاوية عن هـلال بـن سـويد أبـي يعلـى عـن أنَّس بلفظ : « أهديت لرسول الله ثلاث طوائر فأطعم خادمه طائراً فلما كان من الغد ، أتته به فقال لها رسول الله ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد ؟ فإن الله يأتي برزق كـل غـد » وهـلال ابن سويد ضعيف وقال ابن عدى (٧/ ٢٢٢) قال البخاري لا يتابّع عليه، وذكر ابن عـدى الحُديث وحديث آخر وقال : هذان الحديثان أنكرا على هلال بن سويد هـذا ، وهنـاك أدلـة تدل على أن النبي ﷺ كان يدخر قوت سنته منها ما رواه البخاري (٤٨٨٥) (٥٣٥٧) من حديث عمر.

نَنَا (١) جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عِن تَابِتِ ، عَنْ أَنسِ [ بْنِ مَالِك] (٢) قَالَ :

«كَانَ النبيُّ ﷺ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدِ ».

[٣٥٦] ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَة الْمَدِينُ (٣) ، حدثني أَبِي ، عَنْ هِشِامِ بْنِ سِعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :

« أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطَيَهُ فَقَالَ النبي ﷺ ( مَا عندي شيء وَلَكَنْ ابْتَعْ عَلَىً فَإِذَا جَاءِنِي شَيءَ قَضَيْتُهُ ) ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَعْطَيْتُهُ فَمَا كَلَّفَكَ الله مَا لاَ تَقْدرُ عَلَيْهِ ، فَكَرِهَ النبي ﷺ قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلُ مَنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لاَ تَحَفَّ مِنْ ذي الْعَرْشِ إِقْلَالًا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُرِفَ فِي وَجُهِهُ الْبِشَرُ لِقَوْلِ الأَنصَارِي ثُمَّ قَالَ : بِهَذَا أَمِرْتُ ».

[٣٥٧] ثَنَا عَلَى بْنُ حُحْرٍ ، أَنَا ( ) شَرِ يَكُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَت :

«أَتَيْتُ النبيُّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأُجْرٍ زُغْبٍ فأعطاني مِلْءَ كَفَّهِ ، حُلِيًّا وَذَهَبًا ».

[٣٥٨] ثَنَا عَلَىٰ بْنُ خَشْرَمٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا :ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَهَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائِشَةَ :

« أَنَّ النبيَّ عَلِيُّ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا ».

<sup>(</sup>١) في ف ، و أخبرنا ، وزاد ب ، ت ، ش ، غ (الضبعي) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ب ، ت .

<sup>[</sup>٣٥٦] إسناده ضعيف: فيه موسى بن أبي علقمة: (مجهول)، وهشام بن سعد صدوق له أوهام وتوبع موسى بن أبي علقمة من إسحاق بن إبراهيم الحنينى كما عند البزار في البحر الزخار (٢٧٣)، وإسحاق بن إبراهيم الحنينى .ضعيف وشيخ البزار لم أقف عليه وقال البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام بن سعد إلا إسحاق بن إبراهيم، ولم يكن بالحافظ وتوبعا من يحيى بن محمد بن حكيم كما عند أبي الشيخ في أخلاقه (١٠١) ويحيى بن محمد بن حكيم ذكره ابن حبان في الثقات وفي السند أيضا عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) في ب (الفروي) .

<sup>[</sup>٣٥٧] إسناده ضعيف : سبق تخريجه برقم (٢٠٤) .

<sup>(؛)</sup> في و ، ف (أخبرنا) ، غ : (أنبأنا) ، ش : (ثنا).

<sup>[</sup>٣٥٨] رواه البخاري (٢٥٨٥).

(**0** •)

# بَابُ مَا جَاءَ في حَيَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه حديثان]

[٣٥٩] ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثَنَا أَبُو دَاوَدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيِّ قَالَ :

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا (١) ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً عَرفناهَ (٢) فِي وَجْهه ».

[٣٦٠] تَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، ثنا وَكِيعٌ ، ثَنَا سِفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ

[۳۵۹] رواه البخاري (۲۲،۳۵، ۲۱۰۲).

[٣٦٠] إسناده ضعيف : رواه ابن أبي شيبة (١/١٠١)، وأحمد (٢/٦٦، ٢٠١٥)، والبيهقي (٧/ ٩٤)، ومسند إسحاق (١٠٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٩٢٢)، وابن ماجه (١٦٢٠)، وقال البوصيرى في الزوائد إسناده ضعيف من طرق عن سفيان عن منصور به والراوي عن عائشة مبهم واختلف فيه أهو مولى عائشة أو مولاة لعائشة والثاني عليه الأكثر ورواه الطبراني في الأوسط (٢٢١٨)، والصغير (١/ ٥٣)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٠١٠)، (١٠٠١)، والخطيب في تاريخه (٤/ ٢٢٥)، من طريق بركة بن محمد عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن محمد بن حجادة عن قتادة عن أنس عن عائشة بلفظ : ((ما رأيت عورة النبي الله قط» ، وبركة بن محمد متهم بالكذب وشيخه ضعيف جداً ، وقال أبو نعيم في الحلية تفرد به بركة عن سفيان وعنه شاذان ورواه غيره عن بركة عن يوسف بن حماد عن محمد بن جحادة ونقل الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند عن الدارقطني في العلل (٥/ ٤٤) قوله : (هذا و يعنى بركة بن محمد) يضع الحديث على الثوري وعلى غيره ولا يصح هذا لا عن الثوري ولا عن محمد بن جحادة ولا عن على الثوري وعلى غيره ولا يصح هذا لا عن الثوري ولا عن محمد بن بححادة ولا عن عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح أراه عن ابن عباس عنها بلفظ ((ما أتى رسول الله أحداً من نسائه إلا متقنعاً يرخي الثوب على رأسه وما رأيته من رسول الله ولا رآه مني » وأبو

<sup>(</sup>١) قوله (خِدْرِهَا) : الخدر هـ و السـتر الـذي يجعـل للبكـر في جنب البيـت حتى تصـان عـن الأعين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عُرِفَ) ، وما أثبتناه عليه الأكثر .

عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيَ ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ :

﴿ فَالَتُ عَائِشَةُ : مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ» (١).

صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف ولم يسمع من ابن عباس ومحمد بن القاسم الأسدى كذاب، وهذا يعارض ما رواه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣٢١)، وغيرهم عن عائشة قالت ( كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة )) وانظر إلى الحديث الذي رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣٨٤).

<sup>(</sup>١) سقط من ب ، ت .



(**0**1)

## بَابُ مَا جَاءَ في حِجَامَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٦) أحاديث]

[٣٦١] تَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ ، تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ كُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ :

«احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ (') مِنْ طَعَام وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهَ الْحِجَامَةُ أَوْ مِنْ أَمْثَلَ [دوائكم] ('') الْحجَامَةُ ».

[٣٦٢] ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلَى ﷺ :

«أَنَّ النبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وأمرين فَأَعْطَيتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ».

<sup>[</sup>٣٦١] رواه البخاري (٣٦٩٥)، مسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>١) قوله (بصاعين): الصاع مكيال يسع أربعة أمداد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (ما تداويتم به) ، وما أثبتناه عليه الأكثر .

<sup>[</sup>٣٦٢] إسناده ضعيف وللمتن شواهد: رواه أحمد (١/ ٩٠)، وأبو داود الطيالسي (١٤٨)، والبزار في البحر الزخار (٣٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٠)، وابن ماجه (٣١٦٢)، والبيهقي (٩/ ٣٣٨) ،من طرق عن ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى به وعبد الأعلى بن عامر فيه ضعف وأبو جميلة مجهول ، وله طريق آخر عن أبي جميلة رواه أحمد (١/ ١٣٥)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٧)، من طريق أبي جناب عنه بلفظ قريب وللحديث شاهد عند البخاري (٢/ ٢٧٧، ٢٢٧٩)، ومسلم (٢/ ١٠٠)، عن ابن عباس بلفظ ((احتجم النبي الخجام أجره ») وشاهد عند البخاري (٢٩٦، ٢١٠٢)، ومسلم (١٥٧٧)، عن أنس بلفظ ((حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام)».

[٣٦٣] تَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمدَانُّ ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثوري ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَظُنُّهُ (١) قَالَ :

«إِنَّ النبيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى (٢) الأَخْدَعَينِ (٣) وَبَيْنَ الْكَتِفَينِ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَو كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِه ».

[٣٦٣] إسناده ضعيف: رواه أحمد (١/ ٣٦٤،٣١٦،٣٣٤، ٣٣٣)، وأبع يعلى (٢٣٦٢)، والطبراني في الكبير (١٢٥٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثـار (٤/ ١٣٠)، وغيرهـم مـن طرق عن الثوري عن جابر به ، ورواه شعبة وزهير وأبو عوانة عن جابر ضمن حديث طويل بالشطر الأول منه ، كما عند أحمد (١/ ٢٤١)، والطبراني في الكبير (١٢٥٨٦، ١٢٥٨٨)، وجابر هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي وهو ضعيف وقد توبع جابر من عاصم الأحول على الشطر الثاني رواه مسلم (٦٦)، وأحمد (١/ ٣٦٥)، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس رواه أبو يعلى (٢٣٦٠)، من طريق يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عنه به وزاد (وهو محرم) ، وفي السند يحيى بن يمان ويزيد بن أبى زياد وهما ضعيفان ، وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس بنحو الشطر الثاني رواه البخاري (٢١٠٣)، وأحمد (١/ ٣٣٣)، وعبد الرزاق (١٩٨١٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٦، ٢٦٨)، وغيرهم من طريق ابن سيرين وعكرمة ويزيـد بـن إبـراهيم عنـه بـه وللحـديث شـاهد مـن حديث جابر رواه أبو يعلى (٢٢٠٥)، عن جبارة بن مغلس عن أبي بكر النهشلي عن الهيشم ابن أبي الهيثم عنه به وجبارة بن مغلس ضعيف ، والهيثم بـن أبـي الهيـثم لم أقـف عليـه . وللحديث شاهد من حديث أنس سيأتي تخريجه برقم (٣٦٥)، للشطر الأول وانظر حـديث على السابق برقم (٣٦٢)، وفي سند المؤلف هنا : (عن ابن عباس أظنه قال) وجل الرواة عن الثوري وهم كثرة لم يذكروا هذا الشك وذكرها عبيدة عن الثوري.

<sup>(</sup>١) سقط من ف ، و .

<sup>(</sup>٢) في ف ، و (في) .

<sup>(</sup>٣) قوله (الأُخْدَعَينِ): مثنى أخدع ، وهما عرقبان في جبانبي العنبق ، والكاهبل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق .



[٣٦٤] ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

«أَنَّ النبيَّ ﷺ دَعَا حَجَّاما فَحَجَمَهُ ، وَسَأَلَهُ : كَمْ خَرَاجُكَ ، فَقَالَ : ثَلاَثَةُ آصُعِ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعاً وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ» .

[٣٦٥] نَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ العطار البصري ، نَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا هَمَّامٌ

[٣٦٤] إسناده ضعيف : فيه : ابن أبي ليلى فيه ضعف ، رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٦)، عن ابن أبي ليلي عن نافع بها وللحديث شاهد من حديث جابر رواه أبـو داود الطيالســي (١٨٢٩)، وأبن سعّد (١/ ٣٤٣)، وأحمد (٣/ ٣٥٣)، وأبو يعلى (١٧٧٧، ٢٠٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٠) من طرق عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عنه بلفظَ « دعًا رسول الله ٍ» ولفظ « أرسل إلى أبيّ طيبة فحجمه وقال كم خراجك ؟ قال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعاً » وهذا سند منقطع لأن أبـا بشـر جعفـر بـن أبـي وحشـية لم يسـمع مـن سُلَيمَانَ بن قيس : ذكر ذلك البخاري وابن حبان وأبو حاتم ورواه أبن حبـان (٣٥٣٦)، مـن طريق جعفر بن برقان عن أبي الزبير عن جابر بنحوه ، وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٥٣)، وسألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان عن أبي الزبير عَـن جـابر أن الـنبي ﷺ أمر أبا طيبة أن يحجّمه في رمضان مع غيبوبة الشمس فقال: هذا حديث منكر حـدثنا بــه هشام بن عمار عن سعدان عن جعفر ، قال أبي : وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبير ، لعل بينهما رجلاً ضعيفاً ، وتابع جعّفر بن برقان ابن جريج ، روّاه الطحاوّي في شُرِح مَعَاني الآثار (٤/ ١٣٠)، وللحديث طريق آخر عن جابر رواه أبو يعلى (٢٢٠٥) عـن الهيثُم بن أبَّى الهيثم عنه بلفظ ﴿ أن رسول الله احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطه » والهيثم بـن أبيّ الهيـثم لم أعرف وشـيخ أبـو يعلـى ضعيف وانظر الحديث السابق برقم (٣٦٢).

[٣٦٥] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (٢٠٥١)، وقال: حسن غريب، والحاكم (٤/٠١٠)، والبغوي (٣٢٣٤)، من طريق عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة به، وعمرو بن عاصم أخطأ إذ عطف همام بن يحيى على جرير بن حازم، ورواه ابن سعد (١/ ٣٤٥)، عن عفان بن مسلم عن همام عن قتادة مرسلاً بالشطر الأول فقط، وهمام لم يرو الحديث هنا كما رواه جرير فحمل عمرو بن عاصم حديث همام على حديث جرير فأسنده ويؤيد ذلك أن الجماعة رووا الحديث عن جرير وحده مسنداً رواه أحمد (٣/ ١١٩، ١١٩)، وابن سعد (١/ ٤٤٤)، وأبو داود (٣٨٦٠)، والطيالسي (٢٠١١)، وابن ماجه (٣٤٨٣)، وابن حبان (٢٠٧٧)، وأبو يعلى (٨٤٠٣)، والبيهقي (٩/ ٤٤٠)، من طريق وكيع ووهب بن جرير وبهز وعلى بن عثمان وأبو داود الطيالسي ومسلم بن إبراهيم والأسود بن عامر وإسحاق بن عيسى كلهم عن جرير وحده عن قتادة عن أنس بالشطر الأول منه وعمرو بن عاصم الكلابي صدوق في حفظه شئ وجرير بن حازم ضعيف في قتادة ، قال

أحمد كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة سندها بواطيل وقال أيضا: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس يسند أشياء ويوقف أشياء وقال عبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين ، ليس به بأس ، قال عبد الله فقلت له : يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير فقال : ليس بشئ عن قتادة هو ضعيف ، انظر شرح علل الترمذي ( ٣٣٩) ، وقد أنكر وصل الحديث عليه كما قال ابن رجب في شرح العلل (٣٣٩)، وقد أنكر عليه يحيى وأحمد وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي وضعف بعضها مراسيل أسندها فمنها : وذكر ابن رجب عدة أحاديث منها هذا الحديث ، وضعف الإسناد العراقي كما في إحياء علوم الدين (٤/ ١٣٢)

ويشهد للشطر الأول ما سبق تخريجه من حديث ابن عباس برقم (٣٦٣)، وإسناده ضعيف، ويشهد للشطر الثاني ما روى عن أنس، رواه ابن ماجه (٣٤٨٦)، عن النهاس بن قهم عنه بلفظ « من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله » والنهاس بن قهم ضعيف وفي السند أيضا عثمان بن مطر ضعيف وزكريا بن ميسرة مجهول ويشهد للشطر الثاني أيضا ما رواه أبو داود (٣٨٦١)، والبيهقي (٩/ ٣٤٠)، والحاكم (٤/ ٢١٠)، من طرق عن أبي توبة الربيع بن نافع عن سعيد بن عبد الرحن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء » وسعيد بن عبد الرحن الجمحي قال فيه الحافظ في التقريب صدوق له أوهام وأفرط ابن حبان فيه ، وقال الساجي يروى عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها ، انظر التهذيب

قلت : ويخشى من تفرده ، وله طريق آخر عن أبي هريرة بسند ضعيف رواه الطبراني في الأوسط (٦٨٠) وللشطر الثاني شاهد أيضا من حديث ابن عباس ، رواه الترمذي (٢٠٥٣) وقال : حسن غريب .

والبغوي (٣٢٣٥)، وقال حسن غريب، وأبو داود الطيالسي (٢٧٨٨)، والبيهقي والبغوي بل (٣٤٠)، وأبو الشيخ في أخلاقه (٤١٨)، والحاكم (٤/ ٢١، ٤٠٤)، ولم يوافقه الذهبي بل قال : لا ، وتهذيب الآثار للطبري (١/ ٤٨٨)، مسند بن عباس ، وعبد بن حميد (٥٧٢)، وأحد (١/ ٤٥٤)، والعلل المتناهية (٢/ ٢٧٨)، من طرق عن عباد بن منصور عن عكرمة عنه بألفاظ تشهد للشطر الثاني من الحديث وقد جاء في بعض الطرق ضمن حديث طويل وعباد بن منصور ضعيف ويدلس خاصة في حديث عكرمة وقيل بينه وبين عكرمة رجلان منهما رجل متروك وله طريق آخر عن ابن عباس رواه الطبري في تهذيب الآثار (٨١٨٠)، والطبراني في الكبير (١١٠٧٦)، وتاريخ جرجان (٢٦٦) من طريق يعقوب القمي عن ليث عن مجاهد عنه بنحوه وليث هو ابن سليم وهو ضعيف ، ورواه البزار في كشف عن ليث عن مجاهد عنه بنحوه وليت هو ابن سليم وهو ضعيف ، ورواه البزار في كشف يروى هذا الحديث إلا عن ابن عباس وروى عن عباد عن عكرمة عن ابن عباس ويعقوب عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أحسن لأن عباداً لم يسمع عكرمة» ، وقال العراقي في الإحياء (٤/ ١٣٢)، أخرجه البزار من حديث ابن عباس بسند حسن موقوفاً ، العراقي في الإحياء (٤/ ١٣٢)، أخرجه البزار من حديث ابن عباس بسند حسن موقوفاً ، قلت: والموقوف أقوى إلا أن فيه الليث وقد سبق الكلام عليه ، وذكره ابن حجر في الفتح قلت: والموقوف أقوى إلا أن فيه الليث وقد سبق الكلام عليه ، وذكره ابن حجر في الفتح



وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالاً : تَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

«كَان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتَسْعَ عَشْرَةً وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ » .

[٣٦٦] تَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا <sup>(١)</sup> عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلَلٍ (٢)عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ » .

(١٥٠/١٠)، وقال (( لكنه معلول )) وذكر جملة من الأحاديث التي ذكرتها وحكم على أسانيدها وقال ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شئ قال حنبل بن إسحاق : كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ، وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره ، قال الموفق البغدادي : وذلك لأن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن فأولى ما يكون الإستفراغ في أثنائه والله أعلم : وقال العقيلي (١/ ١٥٠) ، (٣/ ٤٥٤) ، وليس ثابت في التوقيت في الحجامة يوما بعينه عن النبي وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة وقال عبد الرحمن بن مهدي : ما صح عن النبي شئ إلا الأمر به ، ونقله عنه أيضا ابن الجو زى في العلل المتناهية (٢/ ٨٧٧) وانظر الموضوعات (٣/ ٢١٥) ، وانظر التحديث بما لا يصمح فيه العلل المشيخ بكر ص ١٨٠.

[٣٦٦] رجاله ثقات: رواه أحمد (٣/ ١٦٤)، وأبو داود (١٨٣٧)، وابن خزيمة (٢٦٥٩)، وأبو يعلى (١٠٤١)، والحاكم (١/ ٤٥٣)، بلفظ (( احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به » ورواه البيهقي (٩/ ٣٣٩) والبغوي (١٩٨٦) بلفظ أحمد بدون (( وجع ») من طرق عن عبد الرزاق به ورواه ابن حبان في صحيحه (١٩٥٣) من طريق المصنف بلفظ أحمد والنسائي (٥/ ١٩٤) بلفظ أحمد وأبدل ((من وجع») ((من وثء)» وقال الحاكم في المصدر السابق في الصحيحين بدون هذه الزيادة ورواه ابن خزيمة (٢٦٥٨) وأحمد (٣/ ٢٦٧) من طريق معتمر عن حميد عن أنس ((... فقال احتجم رسول الله من وجع كان به ») وروى البخاري (٥٠ ٥٧٠) عن ابن عباس قال (( احتجم النبي ﷺ في رأسه وهو محرم من وجع كان به عباء يقال له لحي جمل » وقال ابن حجر في الشرح: وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم ﷺ وهو محرم في رأسه ، ووافقها حديث ابن بحينة وخالف ذلك حديث أنس: فأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال (( احتجم النبي وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرسله وسعيد أحفظ من معمر، وليست هذه بعلة قادحة، والجمع بين حديثي ابن قتادة فأرسله وسعيد أحفظ من معمر، وليست هذه بعلة قادحة، والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد (أشار إلى ذلك الطبري).

(۱) في ف ، غ ، و (أنبأنا) ، ش (حدثنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله (بِمَلْلُ): هو موضع بين مكة والمدينة ..

(0 Y)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [وفيه ٣٠، أحاديث]

[٣٦٧] ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزهري ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : إِنَّ لِي أَسْمَاءً ، أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا المَاحِي الذي يَمْحُو الله بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قدمي ، وَأَنا الْعَاقِبُ والعاقب : الذي لَيْسَ بَعْدَهُ نبي ».

[٣٦٨] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الكوفي ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي

[٣٦٧] رواه البخاري (٣٥٣٢) ومسلم (٢٣٥٤) واللفظ لمسلم .

[٣٦٨] صحيح لشواهده: رواه أحمد (٥/ ٤٠٥)، والبزار في الكشف (٢٣٧٨)، من طريق محمد ابن طريف الكوفي والأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش به ، واختلف على أبي بكر بن عياش فرواه سليمان بن داود وأحمد بن عمر الوكيعي عنه عن عاصم بن بهدلة عن زر عن حذيفة به بدون «نبي الملاحم » وسليمان بن داود متهم ، أما سند أحمد بـن عمـر الـوكيعي فصحيح ، ورواه أحمد (٥/ ٤٠٥)، وابن حبان (٦٣١٥)، وابن سعد (١/ ٨٤)، والمصنف في الحديث الذي بعده رقم (٣٦٩)، والبزار في كشف الأستار (٢٣٧٩)، وابن أبى شيبة (١١/ ٤٥٧)، من طريق حماد بن سلمة وإسرائيل عن عاصم عن زر عن حذيفة بدون لفظة (( نبي الملاحم»، ورواية حماد بن سلمة وإسرائيل أثبت من غيرهـا وقــال البـزار في المـوطن السابق لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من حديث عاصم عن أبي واثـل وإنمـا أتـى هـذا الاختلاف من اضطراب عاصم لأنه غير حافظ ، وللحديث شاهد : رواه مسلم (٢٣٥٥)، عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى به بدون ‹‹ نبي الملاحم ›› ، وروى البيهقي في الدلائل (١/ ١٥٦)، مـن طريـق مســلم بلفظ « أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونهي التوبة والملحمة » ورجال إسناده ثقات وشيخ المصنف أثنى عليه الذهبي ورواه بهذا اللفظ أبو يعلى (٧٢٤٤)، وابـن حبـان (٦٣١٤)، مـن طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير به وعثمان بن أبي شيبة ثقة، وتابع عثمان بن أبي شيبة شيبان بن عبد الرحمن كما عند الـ دولابي في الكنى (١/ ٢)، ورواه الطبراني في الأوسط (٢٧٣٧)،من طريق مسعر عن عمرو بن مرة به وفيه لفظة (الملحمة) ورجالـه ثقـات وتوبـع مسعر من الأوزاعي كما عند الطبراني في الأوسط (٤٣٣٥)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٩٩)،



وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :

« لَقَيتُ النبيَّ ﷺ في بَعْضِ طُرُق الْمَدينَة ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا نبيُّ الرَّحْمَةِ ، وَأَنَا الْمُقَفَى (٢) ، وَأَنَا الْحَاشِرُ ونبي الْمَلاَحِمِ (٣) ».

[٣٦٩] تَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا ( ' ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ( ° ) ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ،عَنِ النبي ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

هَكَذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً : عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ خُذَيْفَةَ .

واستغربه من حديث الأوزاعى وله طريق آخر عن عمرو بن مرة رواه الحاكم (٢/٤٠٢)، وابن أبي شيبة (١١/٤٠٢)، وأحمد (٤/ ٣٩٥، ٤٠٤، ٤٠٧)، ومشكل الآثار (١١٥٢)، من طريق الفضل بن دكين وأبو النضر ومحمد بن عبيد ويزيد بن هارون وخالد بن عبد الله الخراساني عن المسعودي عن عمرو بن مرة به ، وفيه : (( نبي الملحمة )) .

والفضل بن دكين ممن سمع من المسعودي قبل الاختلاط ورواه أحمد (٤/ ٣٩٥)، عن وكيع عن المسعودي به ولم يذكر الملحمة والحديث بكل هذه الطرق يصح جميع ألفاظه وانظر أيضا الحديث الذي قبله برقم (٣٦٧).

- (١) في ت ، غ ، ش ، ب: ( وأنا ).
- (٢) قوله (الْمُقَفَّى ) : أي آخر الأنبياء : وهو بمعنى العاقب ، وقـال ابــن الأعرابــي : هــو المتبــع للأنبياء، يقال : قفوته أقفوه ، وقفيته أقفيه إذا اتبعته ، وقافية كل شيء آخره ..
  - (٣) قوله (الملاحم): جمع ملحمة وهي الحرب وموضع القتال.
    - [٣٦٩] صحيح لشواهده : وانظر تخريجه في الحديث السابق .
    - (٤) في غ ، ت ، ش : (ثنا) ، ف : (أنبأنا) ، و : (أخبرنا) .
      - (٥) في و : (الأحول) .

(0 T)

# بَابُ مَا جَاءَ في عَيْش النبي ﷺ

#### [وفيه (٩) أحاديث]

[٣٧٠] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرِ يَقُولُ :

«أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﴿ اللَّهُ وَمَا (١) يَجِدُ مِنَ الدَّقَل (٢) مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ ».

[٣٧١] ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ <sup>(٣)</sup> ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائشَةَ ﷺ قَالَتْ :

«إِنْ (' كُنَّا آلُ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْراً مَا نَسْتَوْقِدُ [بِنَارٍ] (° ، إِنْ هُوَ إِلاَّ (٦ التَّمْرُ والْمَاءُ.

[٣٧٢] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي....

[٣٧٠] رواه مسلم (٢٩٧٧)، وانظر ما سبق برقم (١٥٣) .

(١) في ت : (ما) بدون واو .

(۲) قوله (الدَّقُل): هو رديء التمر ويابسه .

[٣٧١] رواه البِّخاري (٦٤٥٨)، ومسلم (٢٩٧٢)، واللفظ لمسلم .

(٣) في غ ، ش : (الهمداني) .

(٤) سقط من و ، قال في نسخة صحيحة (إن) .

(٥) في الأصل (ناراً).

(٦) في ب ، ت ، غ : (الأسودان) .

[٣٧٢] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (٢٣٧١) وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، وأحمد في الزهد (٩٨٢) وأبو الشيخ (٨٣٥) والبغوي (٤٧٩) من طريق سيار بن حاتم عن سهل بن أسلم به وسيار بن حاتم للضعف أقرب، قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير، وقال العقيلي، أحاديثه مناكير: وضعفه ابن المديني، وقال الأزدى: عنده مناكير، وقال أبو داود عن القواريري: لم يكن له عقل، قلت يتهم بالكذب قال: لا وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان جماعاً للرقائق وقال الحافظ صدوق له أوهام، انظر تهذيب التهذيب، والتقريب.



زياد (۱) ، ثَنَا سيَّارٌ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحُةَ قَالَ :

«شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ وَزَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَطْنه عَنْ حَجَرَيْن ».

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَديثٍ أَبِي طَلْحَةَ لاَ نَعْرُفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْه ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ ، كَانَ أَحَدُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَهْدِ وَالضَّعْفِ الذَي بِهِ مِنَ الْجُوع .

[٣٧٣] نَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، تَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، تَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَنَا

(١) في ت (الزناد) وهو خطأ .

[٣٧٣] إسناده صحيح : رواه الترمذي في جامعه (٢٣٦٩)، وقال : حسن صحيح غريب ، والبغيوي في شيرح السينة (٣٦١٢)، وفي تفسيره (٤/ ٥٢١)، والبخاري في الأدب المفيرد (٢٥٦) والطبراني في الكبير (١٩/ ٥٧٠)، والحاكم (٤/ ١٣١)، من طرق عن آدم بن إياس عن شيبان به ، وتوبع آدم بن إياس على لفظة: ﴿ المستشار مؤتمن ﴾ ، وبعضهم ، يرويه مختصراً رواه الترمذي في جامعه (٢٨٢٢) ، وقال قد روى غير واحد عن شيبان بن عبيد الرحمن النحوي ، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث ويكنى أبو معاوية حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال : قال عبد الملك بن عمير : إنى لأحدث الحديث فما أدع منه حرفاً، والطبري في تفسيره (٣٧٨٩٣) وأبو داود (٥١٢٨) ومشكل الآثار (٤٧٢) من طريق الحسن بن موسى ويحيى بن أبي بكير والحسن الأشيب عن شيبان به ، ورواه أبو حمزة عن شيبان به مختصراً كما في تفسير النسائي (٧١٧) وخالفهما أبو عوانة كما عند الترمذي (٢٣٧٠) فرواه عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً ، قال : وحديث سفيان أتم من حديث أبى عوانة وأطول ، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب وقد روى عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هـذا الوجـه، وروى عن ابن عباس أيضا ، ورواه مسلم (٢٠٣٨) ،وابن ماجه (٣١٨٠)، والطحاوي في مشكله (٤٧٤)، وأبو يعلى (٦١٧٧، ٦١٨١)، من طرق عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بدون الشطر الأخبر ، وللحديث شاهد رواه البزار في مسنده (٢٠٥)، وأبو يعلى (٢٥٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٩٤٦٣)، والحاكم (٣/ ٢٨٦)، والبيهقي في الدلائل (٣٦٢) ، والطبراني في الكبير (١٩/ ٥٦٨)، والعقيلي (٢/ ٢٨٦)، من طرق عن أبي خلف عبد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر مطولاً ومختصراً ، وعبد الله بن عيسى ضعيف ، وقال العقيلي (٢/ ٢٨٧)، وقد روى في هـذا البـاب أحاديث

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

من غير هذا الوجه صالحة الإسناد ولفظ «المستشار مؤتمن » رواه أحمد (٥/ ٢٧٤)، وعبد بن حميد (٢٣٥)، والبيهقي (٢/ ١١١)، والبناد والبيهقي (٢/ ١١١)، والبيهقي (٢/ ١١٧)، والطحاوي في مشكله (٢٩٠٤)، وابن ماجه (٣٧٤٦)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٣٧، من طريق أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود به .

وشريك ضعيف لسوء حفظه ، ولكن مثله يصلح في المتابعات والشواهد وفي الباب عن جمع من الصحابة ، وللجملة الأخيرة شاهد عند البخاري في صحيحه (٦٦١) ، وغيره من حديث أبي سعيد الخدرى بلفظ : (( ما استخلف خليفة إلا له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله ») .

- (١) سقط من ب، ت .
- (٢) سقط من ب ، ت ، ف ، و .
- (٣) قوله (أَيْنَ صَاحِبُكِ، : يعنى زوجك .
- (؛) قوله (يَسْتَعْذُرِبُ لَنَا الْمَاءَ) : يطلب الماء العذب .
  - (٥) قوله (يَزْعُبُهَا) : يتدافع بها ويحملها لثقلها .
- (٦) قوله (يَلْتَزَمُ النَّبِيُّ ﷺ وَيُفَدِّيهِ) : أي يعانقه ويضمه ، ويقول له : فداك أبي وأمي.
  - (٧) قوله (يقِنُو): القنو هو العذق بما فيه من رطب.
    - (۸) في ت (بين أيدهم).
    - (٩) قوله (وَبُسْرِهِ) : البسر هو التمر قبل إرطابه .

ذَلكَ الْمَاء . فَقَالَ النبيُّ ﷺ وَمَاءٌ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ ، هَذَا والذي نفسي بيَده من (١) النَّعيم الذي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يُوْمَ الْقيَامَة ! ظلَّ بَارِدٌ ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ ، وَمَاءٌ بَارِدٌ ) . فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثُم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً . فَقَالَ النبيُ عَلَيْ : ﴿ لاَ تَذْبُحَنَّ لَنَا ذَاتَ ذَرِّ (٢) ، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقاً (٢) أَوْ جَدْياً ، فَأَتَاهُمْ هِمَا ، فَأَكُوا ) ، فَقَالَ النبي عَلِي : ﴿ هَلْ لَكَ حَادِمٌ ) ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : ﴿ فِإِذَا أَتَاهُمُ مُنَا مَنْ النبي عَلَيْ اللهِ الْحَيْرُ لِي مَعْهُما ثَالِثٌ . فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثُمِ فَقَالَ النبي عَلَيْ : ﴿ إِنْ اللهِ الْحَيْرُ لِي ، فَقَالَ النبي عَلَي : ﴿ إِنْ اللهِ الْمُنْ فَقَالَ النبي عَلَي : ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ الْحَيْرُ لِي ، فَقَالَ النبي عَلَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

[٣٧٤] ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حدثني أَبِي ، عَنْ بَيَانَ

<sup>(</sup>١) سقط من ب، ت.

<sup>(</sup>٢) قوله (دَاتَ دَرً): أي ذات لبن ، وفي الرواية الأخرى: (إياك والحلوب) .

<sup>(</sup>٣) قوله (عَنَاقاً): الأنثى من أولاد المعز ما لم يبلغ سنة من العمر.

<sup>(</sup>٤) قوله (سَبْقٌ): الأسرى، قوله (برأسين): أي اثنين منهم.

<sup>(</sup>٥) سقط من و ، ش ، غ ، وليست في جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٦) في ف ، ت : (بأن) .

<sup>(</sup>٧) قوله (بطَائتَان): البطانة للرجل: صاحبه الذي يسر إليه بكل أمره، ودخيلة أمره، والـذي يشاوره في أحواله.

<sup>(</sup>٨) قوله (لاَ تُأْلُوهُ خَبَالاً) : لا تقصرٌ في إفساد أمره .

<sup>[</sup>٣٧٤] صحيح: رواه الترمذي في جامعه (٢٣٦٥)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان))، من نفس الطريق وليس فيه (حتى تقرحت أشداقنا)) وفي السند عمرو ابن إسماعيل بن مجالد متروك وشيخه قال فيه الحافظ صدوق يخطئ وباقي الرجال ثقات والحديث رواه البخاري (٦٤٥٣،٥٤١٢،٣٧٢٨)، ومسلم (٢٩٦٦) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص به ، بدون ((إني لأول رجل هراق دماً في سبيل الله ﷺ )، ((حتى تقرحت أشداقنا )) واللفظة الأخيرة رواها الحميدي عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد بإسناده ولها شاهد في صحيح مسلم رواها الحميدي، ولفظة ((إني لأول رجل أهراق دماً في سبيل الله ﷺ) الم أقف عليها إلا قول

[ْبْنِ بِشْرٍ ] (١) ، حدثني (٢) قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ :

«سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ: إِنِي لأُوَّلُ رَجُلِ أَهْرَاقَ (٣) دَمَّا فِي سَبِيلِ اللهُ وَلَكُ، وإَنِي لأُوَّلُ رَجُلِ أَهْرَاقَ أَنَّ دَجُلٍ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ الله ، لَقَدْ رأيتني أَغْزُو فِي الْعصَابَة (٩) مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد عَلَيْهُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مَا نَأْكُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَة (٩) ، حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشَداقُنَا (١) (١)، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ (٨) وَالْبَعِيرُ ، وَأَصْبَحَتْ بُنُو

المزي في تحفة الأشراف (٣/ ٣٠٩) أنه أخرجه النسائي في المناقب الكبرى عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان به مختصراً ، «إني لأول رجل أهراق دماً ، وأول رجل رمى بسهم في سبيل الله » ، ولم أقف عليها في المطبوع من النسائي في الكبرى بهذا ، وبهذا السند بدونها برقم الله » ، ورواها الحاكم (٣/ ٤٩٨) عن جعفر بن ميسرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : «إن سعد بن أبي وقاص أول من أهراق دماً في سبيل الله» ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهذه اللفظة قريبة المعنى من «إني لأول رجل رمى سهم في سبيل الله » وقال الحافظ في الفتح (١ / ٢٩١) : قال ابن الجوزي : - إن قيل : كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ، ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه ؟ فالجواب : أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة ، فاضطر إلي ذكر فضله ، والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره ، كما لو قال القائل: « والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره ، كما لو قال القائل: « عنده ليستفاد ، ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله ، ولهذا قال يوسف المنه : « إني حفيظ عليم عنده ليستفاد ، ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله ، ولهذا قال يوسف المنه : « (لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لأتيته » ، وساق في ذلك أخباراً وآثاراً عن الصحابة والتابعين. تؤيد ذلك بكتاب الله مني لأتيته » ، وساق في ذلك أخباراً وآثاراً عن الصحابة والتابعين. تؤيد ذلك الحديث .

- (١) زيادة ف ، ت ، ش ، غ .
- (٢) في ب، ت، ف، غ، ش: (عن).
  - (٣) قوله (أَهْرَاقَ) أي أراق وأسال .
- (؛) قوله (الْعِصَابَةِ): الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين.
- (٥) قوله (الْحُبْلَةِ): وهو ثمر السلم والسيال، ويشبه اللوبيا وقيل الحبلة: ثمر عامة العضاة، وقيل هي شجرة يأكلها الضب، وقيل شجر له شوك.
  - (٦) قوله (تَقَرَّحَتُ أَشَداقُنَا): أي تجرحت.
    - (٧) سقط من و .
  - (٨) قوله (لَيضَعُ كَمَا تَضعُ الشَّاةُ): أي البعر اليابس من قلة الطعام المألوف.

#### بَابُ مَا جَاءَ في عَيْش النبي ﷺ



أَسَدِ [ يعزرونني (١) ] (٢) في الدِّين . لَقَدْ خِبْتُ [ وَخَسِرتُ ] (٣) إذاً وَضَلَّ عملي (١)».

[٣٧٥] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، تَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ :

«سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ عُمَيْر وَشُوَيْساً أَبَا الرُّقَادِ قَالاً: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ ، وَقَالَ : الْطَلقْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي أَقْصَى أَرِض (6) الْعَرَبِ وَأَدْنَى بِلاَدِ [أَرْضِ] (7) الْعَجَمِ . فَأَقْبَلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ (٧) وَجَدُوا هَذَا

<sup>(</sup>١) قوله (يعزرونني): التعزير يطلق على معان منها: اللوم والتوبيخ، والمعنى أنهم يعيبون على أنى لا أحسن الصلاة ..

<sup>(</sup>٢) في ش : (يعزروني) ، ت : (يعزوني) ، غ : (يعزونني) .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، و .

<sup>(</sup>٤) قوله (لَقَدْ خِبْتُ إِذاً وَضَلٌ عملي): يقصد أنهم لم يكن لهم أن يلوموه ويتهموه بالتقصير في الصلاة – كما حدث – بعد أن كان له من الفضل والسبق في الجهاد، والصبر على شدة العيش ما لم يصل إليه أحدهم.

<sup>[</sup>٣٧٥] حسن: رواه مسلم (٢٩٦٧) وأحمد (٤/ ١٧٤)، وغيرهم ولفظ مسلم: عن خالد بن عمير العدوى قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد وإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً والله لتملأن، أفعجبتم ؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله على ما لنا طعام الله ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيراً وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، حتى يكون آخر عاقبتها مُلكاً، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا » أهوصدر الحديث لم أقف عليه عند غير المصنف وأبو نعامة الذي في السند صدوق اختلط قبل موته.

<sup>(</sup>٥) في ف ، غ ، ش : (بلاد) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ف ، ت .

<sup>(</sup>٧) قوله (بالمربد): هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم ، ( من ربد بالمكان) إذا قام فيه، والمراد هنا مربد البصرة .

الْكَذَّانَ (١) فَقَالُوا: مَا هَذه ؟ [قَالُوا] (٢) هَذه الْبَصْرَةُ ،فَسَارُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا حَيَالَ الْجَسِرْ الصَّغير. فَقَالُوا: هَاهنا أُمرْتُمْ فَنَزَلُوا فَلَاكَرُوا الْحَديثَ بِطُولِه ، قَالَ: فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَان: لَقَدْ رَايتني وإيي لَسَابِعُ سَبْعَة مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَق الشَّجَر حَتَّى تَقَرَّحَت (٣) أَشْدَاقُنَا ، فَالْتَقَطْتُ بُرُّدَةً فَقَسَمْتُهَا بيني وَبَيْنَ [سَعْد] (١) ، فَمَا الشَّجَر حَتَّى تَقَرَّحَت (٣) أَشْدَاقُنَا ، فَالْتَقَطْتُ بُرُّدَةً فَقَسَمْتُهَا بيني وَبَيْنَ [سَعْد] (١) ، فَمَا مِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ أَمِيرُ مَصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ وَسَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا ».

[٣٧٦] ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِمٍ البصري، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا (٥) تَّابتُ، عَنْ أَنَس قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَقَدْ أُخِفْتُ فِي الله (٦) وَمَا يَخَافُ أَحَدُ (٧) ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدُ ، وَلَقَدْ أُتِتَ عَلَىَّ ثَلاَّتُونَ مِنْ بَيْنِ [ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ] (^) وَمَا لِي فِي اللهِ وَمَا يُؤُذِي أَحَدُ ، وَلَقَدْ أَتَتَ عَلَىَّ ثَلاَّتُونَ مِنْ بَيْنِ [ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ] (^) وَمَا لِي وَلِيلاًلِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شيء يُوارِيهِ إِبطُ بِلاَلَ».

<sup>(</sup>١) قوله (الْكَدَّانَ): حجارة رخوة بيض.

<sup>(</sup>٢) سقط من و .

<sup>(</sup>٣) قوله (تُقَرَّحَتْ): أي صار فيها قروح من خشونة ومرارة الورق الذي أكلوه.

<sup>(</sup>٤) في ت ، غ ، ش ، و (سبعة)والصواب المثبت كما في مسلم .

<sup>[</sup>٣٧٦] صحيح: رواه الترمذي في جامعه (٢٤٧١) ، وقال: حسن غريب والبغوي في شرح السنة (٤٠٨٠) وعبد بن حميد (١٣١٥) ، وأحمد (٣/ ١٢٠)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٥٠)، ٦/ ٢٥٢)، والبيهقي في الشعب (١٣٢١) ، من طريق عفان وعبد الصمد ومحمد بن الفضل وروح بن أسلم ومحمد بن كثير العبدي عن حماد بن سلمة عن ثابت به ، ورواه ابن ماجه (١٥١) عن على بن محمد عن وكيع عن حماد بن سلمه به ، وأبدل ثلاثون بثالثة ، ورواه أحمد (٣/ ١٦٠)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٦٤)، (٤/ ٢٠٠)، وأبو يعلى ورواه أحمد (٣/ ٢٠١، ٢٨٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٦٤)، (٤/ ٢٠٠)، وأبو يعلى الموضع السابق (( والأحاديث في هذا المعنى كثيرة قد ذكرنا بعضها في كتاب دلائل النبوة وحين شكوا إلى النبي شما يصيبهم تخذاللاً وسألوه الدعاء لكشف ذلك عنهم » أهو وقال الترمذي (( ومعنى هذا الحديث : حين خرج النبي شهارباً من مكة ومعه بلال إنما كمان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه)».

<sup>(</sup>٥) في ب، ت : (أنا) وفي ش : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٦) في ت : (ﷺ) .

<sup>(</sup>٧) في و ، غ (غيري) .

<sup>(</sup>٨) في ت ،غ (يوم وليلة) .



الْعَطَّارُ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :

«أَنَّ النبي ﷺ لَمْ يَجْتَمِعْ عَنْدَهُ غَدَاءُ وَلاَ عَشَاءُ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إلاَّ عَلَى ضَفَف» (٢)(٣).

قَالَ عَبْدُ الله : قَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كَثْرَةُ الأيدي.

[٣٧٨] ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ نَوْفُلِ بْنِ إِيَاسٍ الْهُذَلِيّ ، قَالَ :

«كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ( أَ لَنَا جَلِيساً ، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسِ ؛ وَإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا

[۳۷۷] إسناده صحيح: رواه أحمد (٣/ ٢٧٠)، وابن سعد (١/ ٣٠٩)، وأبو يعلى (٣١٠٨)، والبيهقي في الشعب (٢٤٦١)، من طرق عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة به وللحديث طريق آخر عن قتادة رواه أبو الشيخ (٢٨١)، بسند ضعيف جداً وللحديث سند مرسل مخرج في الحديث رقم (٣٧٧)، وله شاهد عند الترمذي (٢٣٥٧)، عن عائشة بلفظ ((ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم )) وسنده حسن ، وقال البيهقي في الموضع السابق: أن أبا عبيد يقول: ((لم يأكل وحده ولكن مع الناس)) ، قال أحمد بن يحيى : الضفف أن يكون الأكلة أكثر من مقدار الطعام والحفف أن يكون بمقداره وقيل الضفف هو الضيق والشدة ، تقول : لم يجتمع له، وذلك إلا بضيق وشدة .

(١) ف ف ، غ (حدثنا) ، ش ، و (أنبأنا) ، وتصحف في و (عفان إلى عثمان) .

(٢) قوله (ضَفَفٍ): هو الضيق والشدة .

(٣) في ت (ضيف) .

[۳۷۸] إسناده ضعيف: رواه ابن سعد (۱/ ۳۰۹)، وعبد بن حميد (۱۲۰)، وأبو نعيم في الحلية (۱۲۰) والبزار في مسنده (۱۰۲۱)، وأبو الشيخ في أخلاقه (۸۳۶)، من طرق عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب به ، وفي السند نوفل بن إياس الهذلى ، قال فيه الحافظ مقبول وقال عنه الذهبي لا يعرف والمرفوع من الحديث له شواهد منها: ما خرجه البخاري (۲۲۵)، من حديث عائشة قالت: ما شبع آل محمد شم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله » وآخر عند البخاري (۲۶۵)، من حديث أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبي أن يأكل وقال خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ، وانظر البخاري (۲۶۱۵).

(٤) سقط من ش ، غ ، ت .



ذَاتَ يَوْمٍ ، حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، وَأُتِينَا بِصَحْفَة (1) فيها خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدَ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ هَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِير ، فَلاَّ أَرَانَا أُخَرْنَا لَمِا هُوَ خَيْرٌ لَنَا ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله (صَحْفَةٍ): إناء كالقصعة .

(0£)

## بَابُ مَا جَاءَ في سِنّ رَسُول اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٦) أحاديث]

[٣٧٩] تَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، تَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ :

«مَكَثَ النبيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ [سَنَةً] (١) يُوحَى إلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْراً وَتُولُقَى وَهُوَ ابْنُ ثَلاَث وَستينَ ».

[٣٨٠] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي <sup>(٢)</sup> إسْحَاقَ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ <sup>(†)</sup> ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ :

«مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ (<sup>4)</sup> وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَسَتِّينَ » .

[٣٨١] ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدَىً البصري ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزهري ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائشَةَ :

« أَنَّ النبي ﷺ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً (٥) ».

<sup>[</sup>٣٧٩] رواه البخاري (٣٩٠٣)، ومسلم (١ ٢٣٥/ ١١).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، و .

<sup>(</sup>٣٨٠] رواه مسلم (٢٣٥٢/ ١٢٠). قال النووي في شرحه (١٠٣/١٥) – في شأن معاوية – : « ثم استأنف فقال : وأنا ابن ثلاث وستين ، أي أنا متوقع موافقتهم ، وإنبي أموت في سنتي هذه ) أهد ، وقد تأخر موته عن ذلك ، وانظر الإصابة .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت (ابن) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ت (بن حازم) .

<sup>(</sup>٤) في ت ، غ ، ش (سنة) .

<sup>[</sup>٣٨١] رواه البخاري (٣٥٣٦)، ومسلم (٢٣٤٩/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) سقط من ب ، ت .

## [٣٨٢] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالاَ : ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ

[٣٨٢] رواه مسلم (٢٣٥٣)، والترمذي (٣٦٥٠، ٣٦٥١)، وقال : حسن صحيح ، وابـن أبـي شيبة (١٤/ ٢٩٠، ٢٩١)،والطبراني في الكبير (١٢٨٤، ١٢٨٤، ١٢٨٤، ١٢٨٤)، وابن سعد (٢/ ٢٣٦)، وأبو يعلى (٢٤٥٢ ، ٢٦١٤)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٤٠)، ، وأحمد (١/ ٢٦٦)، وذكره بعضهم بلفظه ومعناه من طرق عن عمار بن عمار مولى بني هاشم به ،ووقع عند أحمد والبيهقي نحو واحد وستون ، وعمار بن عمار مولي بني هاشم من رجال مسلم ، وقال فيه الحافظ : صدوق ربما أخطأ ، وذكر البخاري في التــاريخ الصــغير (١/ ٥٥) حديث عمار ، وقال لا يتابع عليه ، وكان شعبة يتكلم في عمار ، وللحديث طريق آخر عن ابن عباس رواه أحمد (١/ ٢١٥) ، وابن سعد (٢/ ٢٣٦)، وأبو يعلى (٢٤١٢)، والطبراني (١٢٨٤٥)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٤٠)، من طريق على بن زيد عن يوسف بن مهران عنه به ، وعلى بن زيد (ضعيف) ، وشيخه لين الحديث ، وطريق آخر رواه عبد الرزاق (٠ ٦٧٩) ، عن ابن جريج عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عنه به ، وابن جريج عنعن وأبو الحويرث سيئ الحفظ ، ورُوى عن ابن عباس بلفظ : « قبض وهو ابن ثلاث وستين » أو بمعناها وهؤلاء الرواة أكثر وأقـوى ، رواه البخـارى (٣٨٥١، ٣٩٠٣، ٣٩٠٣، ٤٤٦٦)، ومسلم (٢ ٢٣٥)، وأحمد (١/ ٢٢٨، ٢٤٩، ٣٧٠)، وعبد الرزاق (٦٧٨٤)، وغيرهم من طريق أبي جمرة وعروة بن الزبير وعكرمة وعمرو بن دينار وابن سيرين كلهم عن ابن عباس بثلاث وستين ، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٣٦)، بعد ذكر روايات ثلاث وستين سنة قال ‹﴿ وهو الثبت إن شاء الله ›› وقال البيهقي في الدلائل (٧/ ٢٤١) : ‹﴿ورواية الجماعـة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح ، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية ، وهــو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن على ﷺ) أهـ ، وأورد ابـن كـثير في البداية والنهاية (٣/ ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨)، الأحاديث في هذا الباب ، ونقل كـلام البيهقـي السابق ، ثم قال : قلت وعبد الله بن عقبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلى بن الحسين وغير واحد ، وقال ابن حجر في الفتح (٨/ ١٥١) - بعــد أن ذكــر روايــات ابــن عباس - : ((وهذا موافق لقول الجمهور ...)) والحاصل أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور، وهو : ثلاث وستون جاء عنه المشهور وهم ابن عباس وعائشة وأنس، ولم يخالف على معاوية أنه عاش ثلاث وستين، وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهـ د وقال أحمد : هو الثبت عندنا ، وانظر بتوسع الكلام هناك ، وقال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٥٥) : «وقال ابن عباس وعائشة ومعاوية : توفي النبي ﷺ وهـو ابـن ثـلاث وســتين ، وهذا أصح».

عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، حدثني عَمَّارٌ (١) - مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - قَالَ :

«سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : تُوْفَىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ».

[٣٨٣] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَّانِ قَالاً : ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حدثني (٢) أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةً :

« أَنَّ النبي ﷺ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ (٣)».

قَالَ أَبُو عِيَسَى : وَدَغْفَلُ لاَ نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعاً مِنَ النبي ﷺ وَكَانَ فِي زَمَنِ النبي ﷺ [رَجُلاً] ('').

[٣٨٤] ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنصاري ، ثَنَا مَعَنُ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) في و (عمارة) وما أثبتناه هو الصواب من سنن الترمذي وكتب التراجم .

<sup>[</sup>٣٨٣] ضعيف: رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه رقم (١٥) ، وأبو يعلي (١٥٧٥) ، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٦) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٥٥) ، وقال ولا يعرف سماع الحسن من دغفل ولا يعرف لدغفل إدراك النبي أله وقال ابن عباس وعائشة ومعاوية توفى النبي وهو ابن ثلاث وستين ، وهذا أصح ورواه الطبراني (٢٤١٠) ، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٤١) ، وقال : وهذا يوافق رواية عمار ، ومن تابعه عن ابن عباس ، ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح ، فهم أوثق وأكثر ، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية ، وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن على أله ، قلت : في السند دغفل بن حنظلة ، قبل لأحمد له صحبة؟ قال ما أعرفه ، وقال مرة : لا ومن أين له صحبة ، وعده ابن المديني في المجهولين ، وقال ابن سعد لم يسمع من النبي ، ونفى السماع ولم يصح ، والحسن لم يسمع منه كما ذكر ذلك البخاري فالحديث ضعيف لأمور :١- أيضاً الترمذي، كما هنا ، وانظر تهذيب التهذيب ، وقال الحافظ ابن حجر ويقال له صحبة ولم يصح . والحسن لم يسمع منه كما ذكر ذلك البخاري فالحديث ضعيف لأمور :١- غالف للأحاديث الصحيحة ، ٢- ما قيل في دغفل ، ٣- عدم سماع الحسن منه ، ٤ - قتادة مدلس ، وقد عنعن .

<sup>(</sup>٢) في ت ، ش (أنبأنا) ، ب (أنا) ، غ : (أخبراني) .

<sup>(</sup>٣) في ش ، و : (سنة) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، ت ، و .

<sup>[</sup>٣٨٤] رواه البخاري (٧٤٥٧)، ومسلم (٢٣٤٧/ ١١٣)، وسبق برقم (١)، وسيأتي برقم (٣٨٥).

### باب مَا جَاءَ فِي سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْسَ بِالطَّويلِ الْبَائِنِ ('')، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ ('')، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ ('')، وَلاَ بِالسَّبِطَ (<sup>٥)</sup>. بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سنينَ ، وَبِالْمَدِينَة عَشْرَ سنينَ ، وَتُوفَّاهُ اللهُ [تَعَالَى] (أَنَّ عَلَى رَأْسِ ستِّينَ سنةً ، وَلَيْسَ في رَأْسِه ، وَلَحْيَتِهُ عَشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ ».

[٣٨٥] ثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيد] (٧) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ — نَحُّوَهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله (الطُّويل الْبَائِن): أي الشديد الطول.

<sup>(</sup>٢) قوله (الأَبْيَضُ الأُمْهَق): هو الشديد البياض ، كمن به برص كلون الدقيق.

<sup>(</sup>٣) قوله (الآدم): هو الشديد السمرة.

<sup>(؛)</sup> قوله (الْجَعْدِ الْقَطَطِ) : الجعودة : تثنى الشعر والتواءه وعدم استرساله ، والقطط : هو شدة جعودة الشعر .

<sup>(</sup>٥) قوله (السَّيطِ): هو استرسال الشعر.

<sup>(</sup>٦) سقط من ب، ت، ف.

<sup>[</sup>٣٨٥] سبق تخريجه رقم (٣٨٥،٣٨٤،١).

<sup>- (</sup>٧) سقط من ب، ت، غ.

(00)

### بَابُ مَا جَاءَ في وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ [وفيه (١٤) حديثاً]

[٣٨٦] ثَنَا أَبُو عُمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزهري ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :

«آخرُ نَظْرَة نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَشَفَ السَّتَارَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَّقَةُ مُصْحَف ، وَالنَّاسُ خَلُفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا ، وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ وَأُلْقِيَ السَّجْفُ (' وَتُوفِّيَ [رَسُولُ اللهِ ﷺ] ('' مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ».

[٣٨٧] تَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البصري ، تَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن الأَسْوَد ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

«كُنْتُ مُسْنِدَةَ النبي ﷺ إلَى صدري أَوْ قَالَتْ : إلَى حِجْرِي فَدَعَا بَطَسْتٍ (٣) لِيَبُولَ فيه ، ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ [ رَسُولُ الله ﷺ ] (٤)».

[٣٨٨] ثَنَا ..

[٣٨٦] رواه البخاري (٤١٤/ ٢٠٥،٧٥٤،٦٨١،٦٨٠)، ومسلم (٤١٩/ ٩٩، ٩٩، ٩٠)، وغيرهم عن أنس به وبعض الطرق بنحوه .

(١) قوله (السجف): بكسر السين المهملة وفتحها وهو الستر ، وقيل لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين ، وكل شق منه سجف.

(٢) زيادة من ف ، ب ، ت ، ش ، غ ، وفي ت زيادة (في بيت عائشة) .

[٣٨٧] رواه البخاري (٢٧٤١، ٤٤٥٩)، ومسلم (١٦٣٦)، وليس فيهما ذكر البول ، وقد رواها النسائي (٣٣٠)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٢٦) ، وابن سعد (٢/ ٢٠٠)، وإسنادها صحيح .

(٣) قوله (بطست، : هو إناء من الصفر.

(٤) سقط من ف ، و ، غ ، ش ، وفي ت (عليه الصلاة والسلام) .

[٣٨٨] إسناده ضعيف: رواه الترمذي (٩٧٨)، وقال: غريب، وابس سعد (٢/ ١٩٨)، وأحمد (٦/ ٣٨٨)، وأبس سعد (٢/ ١٩٨)، وأبس أبسي شسيبة (١٠ / ٢٥٨)، وأبس يعلس (٢٥١، ٤٥١٠)، وابسن أبسي شسيبة (١٠ / ٢٥٨)، وأبس يعلس (٢/ ٤٦٥)، والخطيب في تاريخه والنسائي في الكبرى (٢/ ٧١٠)، والحاكم (٢/ ٤٦٥)، ٣/ ٥٦)، والخطيب في تاريخه

قُتَيْبَةُ (۱) ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِاْلَمُوت ، وَعَنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ، ثُمَ يَمُسَحُ وَجُهَّهُ بِاْلَماءِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى مُنْكَرَاتِ الموتَ أو قالَ : عَلَى سَكَرَات الْمَوْت (٢)».

[٣٨٩] ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(٧/ ٢٠٨)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٠٧)، من طريق شعيب وقتيبة ويونس بن محمد وابن وهب وغيرهم عن الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس به ، وأكثرهم لا يذكر لفظة: (( اللهم أعنى على منكرات )) ورواه ابن ماجه (١٦٢٣)، من طريق ابن أبي شيبة عن يونس ابن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سر جس به .

وهذا الطريق فيه وهم لأمور : ١- لأن ابن أبي شيبة في مصنفه رواه عن يـونس بـن محمـد عن الليث ، ٢- كل الرواة تابعوا يونس بن محمد على رواية الليث ، ٣- لم أقف على موسى بن سرجس أنه من مشايخ يزيد بن أبي حبيب ، وقال ابن حجر في النكت الظراف (١٢/ ٢٨٦) - بعد أن ذكر رواية ابن ماجه -: (( هذا حال يخالف جميع أصحاب الليث ؛ فإنهم قالوا عنه ، عن يزيد بن الهاد ، كما قال قتيبة ... فوقع الاختلاف فيه على يونس ، لا من يونس ، فاحتمل أن يكون من ابن ماجه ، فلعله كان في أصله عن أبي بكر به غير منسوب ، فنسبه من قبل نفسه لكون الليث مصرياً. ويزيد بن أبى حبيب كذلك ، ثم راجعت (( مسند ابن أبي شيبة )) فوجدت الأمر كما ظننت ، فأخرجه في مسند عائشة ، حدثنا يونس بن محمد ، ثنا الليث ، ثنا يزيد عن موسى بن سرجس ... وذكره ، ويزيد هذا هو ابن عبد الهاد ، لا ابن أبي حبيب ، وقد حمل شيخنا في ((شرح الترمذي )) فيه على يونس ، ونسبه إلى الشذوذ ، وأن قتيبة وابن وهب أحفظ منه، ولا ذنب ليونس قيه ، ولم يذكر شيخنا ممن رواه إلا هذين » ، أهـ ، ومدار الحديث على موسى بن سرجس ، قال فيه الحافظ : مستور ، وقد صح من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبـي مليكـة عـن أبـي عمـرو ذكوان مولى عائشة عن عائشة في ذكر وفاة النبي ﷺ عنه، رواه البخـاري ( ٤٤٤٩) ،وفيــه : (( وبين يديه ركوة ، أو علبة - يشك عمر - فيها ماء ، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: « لا إله إلا الله ، إن للموت سكرات».

[٣٨٩] إسناده ضعيف : رواه الترمذي في جامعه (٩٧٩)، وقال : سألت أبا زرعة عن هذا

<sup>(</sup>١) في ت : (ابن سعيد) .

<sup>(</sup>٢) قوله (سَكَرَاتِ الْمَوْتِ) : هي شدائد الموت وآلامه .



الْعَلاَء ، عَنْ أَبيه ، عَنِ ابْن عُمَرَ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

«لاَ أَغْبِطُ<sup>(۱)</sup> أَحَداً بِهَوْنِ <sup>(۲)</sup> مَوْت بَعْدَ الذي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ». [قَالَ أَبُو عِيسى] (٣): سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ هَذَا ؟ قَالَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّحْلاَج.

[٣٩٠] ثَنَا أَبُو كُرَيْبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء ،.

الحديث وقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال: هو العلاء بن اللجلاج. أهد، قلت : هو مجهول، وقال فيه الحافظ: مقبول، وأبوه قال العجلى: شامي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ عنه: ثقة، وشيخ المصنف صدوق يهم، وشيخه صدوق، وروى البخاري (٢٤٦٥)، ومسلم (٢٥٧٠)، وغيرهم عن مسروق عن عائشة قالت: ((ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله ، وروى البخاري (٢٤٤٤)، وغيره عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ((مات النبي وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/٣٦٣)، وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته، وإما تكفير لسيئاته.

- (١) قولها (لاَ أَغْبِطُ) : الغبط : أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه .
  - (٢) في ت (أهَوْن) والصواب المثبت .
    - (٣) سقط من ف .

[ ٩٩] صحيح لشواهده: رواه الترمذي (١٠١٨) ، وقال: غريب ، والبغوي في شرح السنة (٢٨٣٢) وأبي يعلى (٤٥) بنحوه من طرق عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر به ، قال الترمذي: وعبد الرحمن بن أبي بكر يضعف من قبل حفظه ، وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه ، فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي الشياية أيضاً ، وله طريق آخر عن عائشة رواه ابن سعد (٢/ ٢٢٣)، من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ، قالت: لما مات النبي قالوا أين يدفن ؟ فقال أبو بكر في المكان الذي مات فيه ، وهذا إسناد حسن ، وله شاهد عن ابن عباس رواه ابن ماجه (١٦٢٨)، وأبو يعلى (٢٧، ٣٦)، وابن عدى في كامله (٢/ ٩٤٩)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٦٠) ، من طريق محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عنه مرفوعاً ، وهو مطولاً : « ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض » وحسين بن عبد الله ضعيف ، وله طرق آخر عن عكرمة رواه ابن سعد دفن حيث يقبض » وحسين بن عبد الله ضعيف ، وله طرق آخر عن عكرمة رواه ابن سعد (٢/ ٢٢٣)، ولكن سنده ضعيف جداً ، ورواه أحمد (١/ ٧)، وعبد الرزاق (٢٥٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، ولكن سنده ضعيف جداً ، ورواه أحمد (١/ ٧)، وعبد الرزاق (٢٥٣٥)، وابن أبهم شكوا شيبة (٢٤/ ٢٥٣)، من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه أنهم شكوا شيبة (٢٤/ ٣٥٥) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه أنهم شكوا

أَنبَانا <sup>(۱)</sup>[ أَبُو] <sup>(۲)</sup> مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ – هُوَ ابْنُ الْمَلَيْكِيِّ – عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

لَّمَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ ، قَالَ: ﴿ «مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيّاً إِلاَّ فِي الْمَوْضِعِ الذي يَحِبُ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ » . ادْفنُوهُ فِي مَوْضِع فرَاشه.

[٣٩١] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَعَبَّاسٌ العنبري ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا : أَنَا<sup>(٣)</sup> يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ سُفْيَانَ الثوري ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدً اللهِ بْنِ [عَبْدِ اللهِ] (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ.

«أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا مَاتَ».

[٣٩٢] ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيِّ..

في قبر النبي  $\frac{1}{2}$  أين يدفنونه ؟ فقال أبو بكر سمعت النبي يقول: ((إن النبي لا يحول عن مكانه ، يدفن حيث يموت ، فنحوا فراشه فحفروا له موضع فراشه ، وفي السند عبد العزيز بن جريج فيه لين على انقطاع بينه وبين أبي بكر ، وقال ابن كثير في البداية (٥/ ٣٧٨) بعد ذكر الحديث =: وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق، فإنه لم يدركه وللحديث شواهد أخرى ، انظر ابن سعد (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) ، وعبد الرزاق (٢٥٣٤)، وابن أبى شيبة .

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٢٩،٥٣٠)، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص، لم يبعد نهى غيره عن ذلك ، بل هو متجه ؛ لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة .

- (١) في ب ، ت ، غ ، و ، ف : (حدثنا) .
  - (٢) سقط من الأصل.

[ ٣٩١] رواه البخاري (١٢٤١ ،٥٥٥).

- (٣) في ب ، ت ، ف (ثنا) ، ش ، غ (أنبأنا) ، و(أخبرنا) .
  - (٤) في ت (عتبة) وهو (عبيد الله بن عتبة) .

[٣٩٢] فيه : يزيد بن بابنوس ، قال أبو حاتم مجهول وقال البخاري : كان ممن قاتل عليًّا، وقال أبو داود : كان شيعياً ، وقال ابن عدى : أحاديثه مشاهير ، وقال الدارقطني : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حجر : مقبول ، وباقي رجال السند ثقات ، رواه أحمد (٦/ ٣١٣)، والبيهقي في الدلائل أحمد (٦/ ٣١١)، والبيهقي في الدلائل



الُجَهْضَمِيُّ (١) ، أنبأنا (٢) مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِّي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابْنُوسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ :

«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعدَيْهِ وَقَالَ : وَانْبَيَّاهُ وَاصَفيَّاهُ وَاخْليلاهُ ».

[٣٩٣] ثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ البصري ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنس قَالَ :

« لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الذي دَخَلَ فيه رَسُولُ الله ﷺ المدينَةَ،أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الذي مَاتَ فيه ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شاء ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا [مِنَ] (٣) التُّرَابِ وَإِنَّا لَفي دَفْنِهِ ﷺ حَتَّى أَنْكُرَنَا قُلُوبَنَا ﴾.

(V/2/7) من طرق عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس به ، وعند أبي يعلي وأحمد في الموضع الأول أبدل (ساعديه )> ب (صدغيه )> ، وإسناده محسن في الفتح الرباني (٢١/ ٢٥٠) ، ونقل عن الطبري قال : ولا تضاد ، أي لا تخالف بين هذا – على تقرير صحته – وبين ما تقدم مما تضمن ثباته (يعنى أبا بكر) بأن يكون قد قال ذلك من غير انزعاج ولا قلق خافتاً به صوته ثم التفت إليهم وقال ما قال .

(١) سقط من ب ، ت ، غ .

(٢) في جميع النسخ (حدثنا) .

[٣٩٣] صحيح: رواه الترمذي (٣٦١٨)، وقال: غريب صحيح، وابن ماجه (١٦١١)، والبغوي (٣٨٢٤)، وأبو يعلى (٣٣٧٨،٣٢٩)، وأحمد (٣/ ٢٦٨،٢٢١)، وابن سعد (٢/ ٢١٠)، وابن حبان (٣٦٠٤)، وعبد بن حميد (١٢٨٧)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٦٥)، من طرق عن جعفر بن سليمان عن ثابت به ، ورواية جعفر بن سليمان عن ثابت متكلم فيها ، فانظر الكلام عليه في الحديث رقم (٣٥٥)، وللحديث طريق آخر عن ثابت عن أنس رواه أحمد (٣/ ٢١٧)، ١٦٢، ٢١٠، والمدارمي (١/ ٤١)، والحاكم (٣/ ٥٧)، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٦٦)، من طرق عن حماد بن سلمة عنه ، بعضهم ذكره ضمن حديث طويل، وبعضهم اقتصر على موطن الشاهد، وهو: «فما رأيت يوماً قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته ، فما رأيت يوماً قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفى رسول الله في فيه » وللفقرة الأخيرة شاهد، رواه البزار في الكشف اليوم الذي توفى رسول الله في فيه » وللفقرة الأخيرة شاهد، رواه البزار في الكشف قلوبنا » وقال الحافظ في الفتح (٨/ ١٤٩): سند جيد.

(٣) في الأصل ، و ، ت (عن) .



[٣٩٤] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ :

«تُوُفّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ » .

[٣٩٥] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

«قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الاثنين ، فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثَّلاثَاءِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ. [ وَقَالَ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ ] (١): يُسْمَعُ صَوْتُ المَسَاحِي (٢) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ».

[٣٩٤] رواه البخاري (١٣٨٧).

<sup>[</sup>٣٩٥] حسن لشواهده : رواه البيهقي في الدلائل (٧/ ٢٥٦)، إسناده صحيح إلا أنه مرسل ، وله شاهد رواه ابن أبي شيبة (٣٤٧/٣) ، وأحمد (٦/ ٦٢،٢٧٤) ، وابين إسلحاق في سيرته (٧٢١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٩٧) ، من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبـد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن فاطمة بنت محمد بن عمارة ، وبعضهم لم يذكر عبـد الله ابن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة بلفظ « ما عملنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء » وبعض الطرق رووه عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد به ، وفي بعض الطرق صـرح ابـن إسحاق بالتحديث ، وفاطمة بنت محمد ذكرها ابن سعد في طبقاته ، ولم يـذكر فيهـا شـيع ، ورواه أحمد (٦/ ١١٠)، والطبراني في الأوسط (٤٣٠٠) ،من طريق ابـن إسـحاق عـن عبــد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بلفظ : « توفي رسول الله ﷺ يوم الاثنين ودف ليلة الأربعاء » وإسناده حسن ، وابن إسحاق عنعن ، ورجاله موثقـون ، ولـه شـاهد رواه ابـن سعد (٢/ ٩٠١)، عن عكرمة مرسلاً ، وسنده جيد ، وثم مراسيل أخر رواها ابن سعد هناك وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٣٧)، ط الريان . بعد ذكر أحاديث دفـن الـنبي يـوم الأربعاء ، قال : وقد تقدم مثله في غير ما حديث ، وهو الذي نـص عليـه غـير واحـد مـن الأئمة سلفاً وخلفاً منهم سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم ، ثم ذكر رواية دفنه يوم الثلاثاء ...، فهو غريب ، والمشهور عن الجمهور ما أسلفنا عنه : أنه الطِّين توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء .... والصحيح أنــه مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ودفن ليلة الأربعاء ، كما قدمنا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في و ، ف (قال سفيان وقال غيره) .

<sup>(</sup>٢) قوله (المساحي): جمع مسحاة: وهي المجرفة من الحديد، اسم آلة من السحو: وهو الكشف والإزالة.



[٣٩٦] ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ شَرِ يكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ('' )، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :

«تُوُفّى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ» .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبُ.

[٣٩٧] نَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمِى ، أَنَا (٢)عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ لَبَيْط ، أَنا (٢)عَبْدُ الله بْنِ عُبَيْد وَكَانَتْ لَهُ نَبَيْط ، أَنا (٣) عَنْ نُعَيْم بْنِ أَبِي هِنْد ،عَنْ نُبَيْط بْنِ شَرِيط ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْد وَكَانَتْ لَهُ صُحَبّةٌ قَالَ : «حَضَرَت الصَّلاَةُ »؟ صُحَبّةٌ قَالَ : «حَضَرَت الصَّلاَةُ »؟ فَقَالَ : خَعَمْ فَقَالَ : «مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُؤَذّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَل لِلنَّاسِ أَوْ قَالَ :

[٣٩٦] إسناده ضعيف: رواه أبو زرعة في تاريخه (١٨) ، وابن سعد (٢/ ٢٣٣) من طرق عن شريك بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الزحمن به ، وشريك: صدوق يخطأ، والحديث مرسل ، ومخالف للروايات التي تثبت أن النبي دفن يوم الأربعاء ، قال ابن عبد البر (٤٢/ ٣٩٦): وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه ، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٣٧)، بعد ذكر رواية يوم الثلاثاء قال: (فهو قول غريب) ، أهـ وقول مالك الذي أشار إليه ابن عبد البر رواه ابن سعد (٢/ ٩٠٩)، عن معن بن عيسى أخبرنا مالك بلغه أن رسول الله توفى يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ، ورواه مالك في موطأه ، وانظر تخريج الحديث السابق .

(١) في ت : (نمير) وهو خطأ .

[٣٩٧] رجاله ثقات: رواه النسائي في التفسير (٢٣٩)، وعبد بن حميد (٣٦٥)، وابن خزيمة (٢٩٧)، وابن ماجه (٢٣٦٥)، وقال : غريب ، والطبراني في الكبير (٦٣٦٧)، والبيهةي في الدلائل (٧/ ٢٥٩)، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عنه به ، وذكره بعضهم مختصراً وصحح الإسناد البوصيرى في زوائده، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٢٩): إسناده صحيح لكنه موقوف .

قلت: ولمتنه شواهد كثيرة منها: ما رواه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢١١) ،من حديث سهل بن سعد، والبخاري (٦٧٨، ٣٣٨٥)، ومسلم (٢٢٠)، من حديث أبي موسي، والبخاري (٢١٣)، من حديث ابن عمر، والبخاري (٢٨٢)، من حديث ابن عمر، ولفقرات الحديث شواهد أخر عن صحابة آخرين غير ما ذكرناه.

(٢) في ب ، ت ، ف ، غ : (ثنا) ، ش ، و (أنبأنا) .

(٣) في ب (ثنا) ، ت ، ش ، غ ، و (أخبرنا) وقال القاري : أُخبرنا بصيغة المجهول ، وسقط من ف .

بالنَّاسِ، قَالَ : ثُمَّ أُغْمَى عَلَيْه فَأَفَاقَ فَقَالَ : «حَضَرَت الصَّلاَةُ » ؟ فَقَالُوا : [نَعَمْ] (١) فَقَالَ : «مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُؤَذَّنَّ وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بَالنَّاسِ» ،فَقَالَتْ عَائشَةُ : إنَّ أبي رَجُلُ أَسيفٌ (٢) ۚ إِذَا قَامَ ذَلكَ الْمُقَامَ بَكَى فَلاَ يَسْتَطيعُ ؛ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ . قَالَ : ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : «مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحبُ أَوْ صَوَاحبَاتُ يُوسُفَ . قَالَ : فَأُمرَ بلاَلٌ فَأَذَّنَ وأُمرَ أَبُو بَكْر فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ۚ ﷺ وَجَدَ خَفَّةً فَقَالَ : الْظَرُوا لِي <sup>٣)</sup> مَنْ أَتَّكَىءُ عَلَيْهً ، فَجَاءَتْ بَريَرَةُ وَرَجُلُ آخَرُ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِينْكُصَ ( ْ ) ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَشْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْر صَلاَتَهُ . ثُمَّ إنَّ رَسُولَ الله عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَمَلُ : وَالله لا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قبضَ إلاَّ ضَرَبْتُهُ بسيفي هَذَا. قَالَ :وَكَانَ النَّاسُ أُمَيِّينَ لَمْ يَكُنْ فيهمْ نبي قَبْلَهُ فَأَمْسَكَ النَّاسَ (٥) فَقَالُوا (٦) : يَا سَالَمْ انْطَلقْ إلَى صَاحب رَسُول الله ﷺ فَادْعُهُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ وَهُوَ فِي اْلَمْسجد فَأَتَيْتُهُ أَبْكَى دَهَشًا ، فَلَمَّا رَآنيَ قَالَ (٢) : أَقُبضَ رَسُولُ الله ﷺ قُلْتُ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ ؛ لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قُبِضَ إلاَّ ضَرَبْتُهُ بسيفي هَذَا ، فَقَالَ لي : انْطَلقْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ (^) وَالَنَّاسُ قَدْ ۚ [دَخَلُوا] (٩) عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ : [يَا] (١٠) أَيُّهَا النَّاسُ أَفْرِجُوا لِي فَأَفْرَجُوا لَهُ فَجَاءَ حَتَّى أكب عليه (١١) وَمَسَّهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيّتُونَ ﴾ ثُمَّ قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقُبِضَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ت .

<sup>(</sup>٢) قوله (رَجُلُ أَسِيفٌ): هو الرجل الرقيق الطبع ، سريع البكاء والحزن .

<sup>(</sup>٣) سقط من و ، وفي ب ، غ ، ش : (إلي) .

<sup>(؛)</sup> قوله (لِينْكُصَ): ليرجع.

<sup>(</sup>٥) قوله (فَأَمْسَكَ النَّاسَ) : يعني عن الكلام بموت النبي ﷺ أو بعدم موته.

<sup>(</sup>٦) في و ، ب ، غ : (قالوا) .

<sup>(</sup>٧) في ب، ت ، ش ، غ (لي) ، و (وقال لي) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ت ، ف .

<sup>(</sup>٩) في ب، ت ، (حفوا) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ف ، ب ، ت ، غ ، ش .

<sup>(</sup>١١) قوله (أَكَبُّ عَلَيْهِ) : التزمه وعانقه .

صَدَقَ ، قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ الله : أَنصَلَّى (١) عَلَى رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَ ؛ نَعَمْ ، فَقَالُوا : وَكَيْفَ قَالُ : يَدْخُلُ قَوْمُ فَيْكَبِّرُونَ [وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ] (٢) ثُمَّ يَخْرَجُونَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمُ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ (٣) النَّاسُ ، قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ الله : أَيُدْفَنُ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ:

نَعَمْ ، قَالُوا : أَيْنَ ؟ قَالَ : فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبَضَ [اللهُ] ( ُ ) فِيهْ رُوحَهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلاَّ فِي مَكَانِ طَيَّبِ فَعَلَمُوا أَنَّ قَدْ صَدَقَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلُهُ بَنُو أَبِيهِ وَاجْتَمَعَ الْمَهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ فَقَالُوا : الْطَلق ( بنا إلى إخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ لُلْخِلُهُمْ مَعْنَا فِي هَذَا الأَمْرِ فَقَالَتَ ( الأَنْصَارُ : مِنَّا أَمِيرُ وَمِنْكُمْ أَمِيرُ فَقَالَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذَهِ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً ». الله مَعْنَا . مَنْ هُمَا ؟ قَالَ ( أَ : ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعُوهُ وَبَايِعُهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً ».

[٣٩٨] تَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٌّ ، تَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيرْ شَيْخٌ.....

[٣٩٨] إسناده حسن: رواه ابن ماجه (٦٢٩)، وأبو يعلى (٣٤٤)، من طريق عبد الله بن الزبير شيخ باهلى به ، وعبد الله بن الزبير ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الدارقطني: بصري صالح ، وقال الذهبي : حسن الحديث ، وقال أبو حاتم : مجهول، وقال ابن حجر : مقبول ، وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (١٠٠) ، هذا إسناد فيه عبد الله بن الزبير ، وقد توبع من المبارك ، رواه أحمد (٣/ ١٤١) ، وأبو داود الطيالسي (٢١٥٨) ، وأبو يعلى (٢٧٦٩) ، وابن حبان (٢١١٣) ، والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢١٢) من طريق خلف وأبي النضر والطيالسي وآدم بن إياس عن ابن المبارك عن ثابت البناني عن أنس به بدون : (( لا كرب على أبيك بعد اليوم » وقد صرح المبارك بالتحديث عند أحمد ، ورواه أحمد بن الجبار عن يونس بن بكير عن المبارك عن الحسن مرسلاً ، كما عند البيهقي (٧/ ٢١٣) ، وفي الإسناد أحمد بن الجبار ضعيف وأخرجه بنحوه أبو يعلى (٢٧٢٩) ، وابن حبان (٢٦١٣) من طريق أحمد بن الجبار ضعيف وأخرجه بنحوه أبو يعلى (٢٧٦٩) ، وابن حبان (٢٦١٣) من طريق

<sup>(</sup>١) في و ،ف ،غ ،ش : (أَيصَلَّى) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، ب ، ش : (ويصلون ويدعون) .

<sup>(</sup>٣) في ت (تدخل).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ب ، ت : (انطلقوا) .

<sup>(</sup>٦) في ت : (فقال) .

<sup>(</sup>٧)في ت ، ف ، و (الثلاث) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ت ، الأصل .

[بَاهِلَى تَدِيمُ بَصْرِي اللهِ مَنَا تَابِتُ الْبُنَانِي ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

«لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ منْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ [قَالَتْ] (٢)فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَاهُ؛ فَقَالَ النبي ﷺ: «لاَ كَرْبَ عَلَى أَبِيكَ بَعْدَ الْيَوْمِ . إنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ (٣) مَا لَيْسَ بَتَارِكَ مِنْهُ أَحَداً ، الْمُوَفَاةُ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

[٣٩٩] ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى البصري ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالاً : ثَنَا

مصعب بن المقدام عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن أنس قال: لما نزل برسول الله الموت قالت فاطمة واكرباه فقال رسول الله: «يا بنية لاكرب على أبيك بعد اليوم» وهذا به عنعنة كلا من: مبارك والحسن، ورواه بنحوه البخاري (٢٦٤٤) وغيره عن حماد عن ثابت عن أنس بلفظ (واكربا أباه، فقال: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت: «يا أبتاه أجاب رباً دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل نعاه، فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب!».

- (١) سقط من و .
- (٢) في ، ب ، ت : (فقالت) .
  - (٣) في ت (بأبيك) .
- (٣) في الأصل ، و : (الوفاة) .

[٣٩٩] إسناده ضعيف: رواه الترمذي في جامعه (١٠٦٢)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى غير واحد من الأثمة، ومن طريقه البغوي (١٥٥٠)، ونقل عن الترمذي قوله: غريب، ورواه أحمد (١٥٥١)، وأبو يعلى البغوي (٢٧٥٢)، والبيهقي (١٨٨٠)، والخطيب في تاريخه (٢٠٨/١٢)، والطبراني (١٢٨٨٠)، والويد به وابن عدى (٤/ ١٧٤)، من طرق عن عبد ربه بن بارق الحنفي عن سماك بن الوليد به وعبد ربه بن بارق: قال أحمد: ما به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوى، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشئ، وأثنى عليه عمرو بن على، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجى: سمعت الحرشي يحدث عنه بمناكير، وانظر الميزان، والتهذيب، وقال ابن عدى في الكامل: عبد ربه هذا هو قليل الحديث، وذكر الحديث في ترجمته، وكذلك عدى في الكامل: عبد ربه هذا هو قليل الحديث، وذكر الحديث في ترجمته، وكذلك ضمن أحاديث أخر – قال: « وليس في شيئ من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج » وللفقرات الأولى منه شاهد عند البخاري (١٠١) وغيره وفيه « ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار » فقالت: امرأة واثنين؟ قال: « واثنين ».



[عَبْدُ رَبِّهِ] (١) بْنُ بَارِقِ الْحَنَفِيُّ قَالَ :

«سَمِعْتُ جدِّي أَبَا أَمِي سَمَاكَ بْنَ الْوَلِيد ، يُحَدِّتُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّتُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ أَبَا أَمِي سَمَاكَ بْنَ الْوَلِيد ، يُحَدِّتُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ (٢) بهمَا الْجَنَّةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : «وَمَنَ كَانَ لَهُ فَرَطُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَتْ : «أَنَا فَرَطٌ لِأُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا يَا مُوفَقَّقَةُ» . قَالَتْ : «أَنَا فَرَطٌ لِأُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمثلى ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت (عبد الله) ، وفي التقريب يقال (عبد الله ).

<sup>(</sup>٢) سقط من ف ، ت .

(**0** 7)

## بَابُ مَا جَاءَ في مِيرَاثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### [وفيه (٧) أحاديث]

[ • • \$ ] ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد (١) ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي السُحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ۖ – أخي جُويْرِيَةَ – لَهُ صُحَّبَةٌ – قَالَ :

«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلاَّ سِلاَحَهُ وَبَعْلَتَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً ».

[٤٠١] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْنَنَّى ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

[٤٠٠] رواه البخاري (٢٧٣٩).

(١) في ت ، غ : (البصري) :

[٤٠١] إسناده حسن : رواه الترمذي في جامعه (١٦٠٨) ، وقال حسن غريب وفي العلل الكبير (٤٨٤) ، والبزار (٢٥) ، البيهقي (٦/ ٣٠٢) ، من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بـه ، وخولف أبـو الوليـد ، كمـا عنـد أحمـد (١/١٠) ، والبيهقي (٦/ ٣٠٢) ، من طريق عفان وعبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة به مرسـلاً وتابع عبد الوهاب بن عطاء (وهو صدوق ربما أخطأ) وحماد بن سلمة على روايــة الرفــع ، رواه أحمد (١٣/١) ، (١/ ٣٥٣) ، والبزار (٢٦) ، والترمذي (١٦٠٩) ، وفي علله الكبير (٤٨٤)، والبيهقي (٦/ ٣٠٢) ، من طرق عن عبد الوهاب به وتابع عبد العزيز بن محمد حماد ابن سلمة على رواية الإرسال رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (١/ ١٩٨،١٩٩)، قال البزار في الموضوع السابق: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه فواصله إلا حماد بن سلمة وعبد الوهاب وغيرهما يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً ، وقال الترمذي في العلل الكبير : سألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال : لا أعلم رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل هذا إلا حماد بن سلمة ، قال أبو عيسى : وقد رواه عبـد الوهـاب ابن عطاء ، أهـ وفي سنده محمد بن عمرو بن علقمة ، قال فيه ابن معين ثقة ، وقال مـرة : سهيل والعلاء وابن عقيل حديثهم ليس بحجة ، ومحمد بن عمرو فوقهم وقال يعقوب بـن شيبة هو وسط ، وإلى الضعف ما هو ، وقال ابن المبارك : لم يكن به بأس ، وقال ابن سعد : كان كثير الحديث يستضعف ، وقال فيه الحافظ : صدوق له أوهام ، وانظر تهذيب التهذيب وقال ابن رجب في شرح العلل (ص٩٥)، وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى، فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، وقد تكلم فيه يحيى ومالك وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين ، قال : وهو مضطرب

عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

«جَاءَتْ فَاطَمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ رضي الله عَنْهُمَا فَقَالَتْ : مَنْ يَرِثُكَ ؟ فَقَالَ أَهلي وَلِدي فَقَالَتْ : مَنْ يَرِثُكَ ؟ فَقَالَ أَهلي وَلِدي فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : لاَ نُورَتُ ولكني أَعُولُ (٢) مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُولُهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُولُهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُولُهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُولُهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُولُهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعُولُهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى هَنْ

[٤٠٢] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمَثْنَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ – أَبُو غَسَّانَ – ، ثَنَا

الحديث والعلاء أحب إلى منه ، وقال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو وقيل له ما علة ذلك ؟ قال : كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وروى ابن سعد (٢/ ٤٠٢) عن عفان عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ به ، والكلبي متهم وأبو صالح فيه ضعف ، وعلى الكلبي خلاف ، وذكره الدارقطني في العلل (١/ ٢٣١) وللحديث شاهد عند البخاري (٤٢٤، ٤٢٤)، ومسلم (١٧٥٩) وانظر الحديث رقم ولده.)

- (١) سقط من الأصل.
  - (۲) في و : (علي) .

[۲۰۶] إسناده منقطع وللمتن شواهد: رواه ابن شبة (۱/۲۰۲) من طريق سعيد عن عمرو بن مرة به ، وأبو البخترى سعيد بن فيروز لم يسمع من عمر، ورواه أبو داود (۲۹۷٥) والطيالسي (۲۱) ، وابن شبة (۱/۲۰۲) ، والبيهقي (۲/۳۰) من طريق الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن رجل عن عمر به ، ففي هذا السند رجل مبهم ، ووقع عند ابن شبة أبا ضرير بدل من أبي البخترى ، وله طريق آخر عن عمر ، رواه البخاري (۲۰۹۵) ، ومسلم (۱۷۵۷/ ۶۹) عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر ، ضمن حديث طويل، وفيه : (( لا نورث ، ما تركنا صدقة )) وانظر وفيه : (( لا نورث ، ما تركنا صدقة )) وانظر وفيه : (( لا نورث ، ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال )) ويشهد له أيضاً ما رواه وفيه : (( لا نورث ، ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال )) ويشهد له أيضاً ما رواه أحد (۱/۶)، وأبو داود (۳۹۷۳)، وغيرهما عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل (.... قال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول (( إن الله الله الله عنه إذا أطعم نبياً طعمة ، فهي للذي يقوم من أبو بكر: سمعت رسول الله يقول (( إن الله الله إذا أطعم نبياً طعمة ، فهي للذي يقوم من درجة التحسين وقال ابن كثير في البداية (٥/ ۲۸۹) : (( ففي له ظ هذا الحديث غرابة ونكارة )).

شُعْبَة ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَا إِلَى عُمَر يَخْتُصِمَانَ ؛ يَقُولُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْتَ كَذَا أَنْتَ كَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ وَسَعْدِ :

نَشَدَتُكُم (')بِاللهِ (') أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«كُلُّ مَالِ نبي صَدَقَةٌ إلاَّ مَا أُطْعِمَهُ (٣) إِنَّا لاَ نُورَثُ » - وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

[ ٢٠٣] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسى ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزهري ، عَنْ عُرْوَةَ ،عَنْ عَائشَةَ :

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لاَ نُورَثُ : مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ».

[ ٤٠٤] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةَ عَنْ النبي ﷺ قَالَ :

«لاَ يُقَسَّمُ ورثتي دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً . مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نسائي وَمُؤْنَةِ عاملي فَهُوَ صَدَقَةٌ ».

[ ٤٠٥] ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلاَّلُ ، ثَنَا بشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ ، عَنِ الزهري ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ :

«دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف وَطَلْحَةُ وَسَعْدٌ وَجَاءَ عَلَى وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكَّنَاهُ (' ) صَدَقَةٌ » ؟ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ » .

<sup>(</sup>١) في و (نشدتكم) ، ف ، ت ، ش ، غ ، ب : (أنشدكم) .

<sup>(</sup>٢) قوله (أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ): أسألكم وأقسم عليكم بالله.

<sup>(</sup>٣) في ت : (الله) .

<sup>[</sup>٤٠٣] رواه البخاري (٦٧٢٧، ٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨/ ٥١).

<sup>[</sup>٤٠٤] رواه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠/٥٥).

<sup>[</sup>٥٠٤] رواه البخاري (٤٠٣٣)، ومسلم (١٧٥٧/ ٤٩، ٥٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، و (تركنا) .



وَفِي الْحَديث قصَّةُ طَويلةٌ.

[٤٠٦] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَىٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : «مَا تُوكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيراً قَالَ : وَأَشُكُ فِي الْعَبْدِ والأَمَةِ ».

\* \* \*

سفيان عن عاصم بن بهدلة وتابع سفيان شيبان ومسعر كما عند الطيالسي (١٦٧٠)، وابن سفيان عن عاصم بن بهدلة وتابع سفيان شيبان ومسعر كما عند الطيالسي (١٦٧٠)، وابن سعد (٢/٢٤٦)، وابن شبة في تاريخ المدينة (١/٢٠٠)، وابن وهناد في الزهد (٧٣٣)، وإسحاق (١٦٢٦، ١٦٢٤)، والبيهقي في الدلائل (٧/٢٧٤)، وهناد في الزهد (٢٧٣٧)، وإسحاق (١٦٢٣، ١٦٢٤)، والبيهقي في الدلائل (٧/٢٧٤)، وطبقات المحدثين (٢/٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٤٩)، وعاصم بن بهدلة حسن الحديث، وقد تكلمت عن روايته عن زر بن حبيش سابقاً ، وأكثر الطرق لم يذكر فيها الشك بين العبد والأمة ، وللحديث طريق آخر ، رواه مسلم (١٦٣٥)، وغيره من طريق أبي وائل عن مسروق عن عائشة بلفظ (( ما ترك رسول الله ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشئ )) وليس فيه ذكر العبد والأمة ، وللحديث شاهد رواه البخاري (٢٣٩٩)، من حديث عمرو بن الحارث ، وفيه : (( ما ترك رسول الله عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء )) وشاهد آخر رواه أحمد (١/ ٣٠٠، ٢٠٣٥)، من حديث ابن عباس بسند حسن بلفظ : (( فمات رسول الله ، وما ترك ديناراً ولا عبداً ولا وليدة ، وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير)).

(**0 V**)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي [ الْمَنَامِ ] (١) [وفيه (١٠) أحاديث]

[۷۰۷] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، ثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی السُّحَاقَ ، عَنْ أَبِی اللَّحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [ بْنِ مَسْعُودٍ ] (٢) عَنِ النبي ﷺ قَالَ : « مَنْ رآیی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رآیی فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لاَ یَتَمَثَّلُ بِی ».

[٤٠٧] إسناده صحيح: رواه الترمذي في جامعه (٢٢٧٦)، وقال: حسن صحيح ، والدارقطني في العلل (٥/ ١١/ ١٢) ، وابن أبي شيبة (١١/ ٥٥)، وأحمــد (١/ ٣٧٥، ٤٤٠، ٤٤٠، ٤٥٠)، والدارمي (۲/ ۱۲٤) ، والشاشي (۷٤١) وابن ماجه (۳۹۰۰)، وأبو يعلى (۱۵۰)، من طرق عن سفيان عن أبي إسحاق به ، ورواه الشاشــى (٠٤٧)، والطبرانــي في الأوســط (١٢٥٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٤٨، ٧/ ٢٤٦) ، من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد ، وقال أبو نعيم غريب من حديث أبي إسحاق، واستغربه من حـديث مسـعر عنـه أيضـاً ، ورواه الشاشي (٧٣٩) ، عن ابن أبي خيثمة عن ابن الأصبهاني عن شريك عن أبي إسحاق عن النبي ﷺ ، وهذا مرسل ، وشريك بن عبد الله ضعيف ، وللحـديث شــواهد كــثيرة منهــا مــا رواه البخاري (١١٠) ، ومسلم (٢٢٦٦) ، من حديث أبي هريرة ، شاهد آخر رواه البخاري (٦٩٩٤)، عن أنس، وشاهد آخر أيضاً رواه البخاري (٦٩٩٧) ، عن أبي سعيد ، وكذلك الشاهد الذي رواه البخاري (٦٩٩٥) ، ومسلم (٢٢٦٧) ، عن أبي قتادة ، وشاهد آخـر رواه أحمد (١/ ٣٦١) ، عن ابن عباس بسند صحيح ، وعن غيرهم من الصحابة في نفس الباب ، وانظر باقي أحاديث الباب عند المصنف ، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة ، وذكره السيوطي في « الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » رقم (٦٣)، عن خمسة عشـر صـحابياً ، والكتاني في نظم المتناثر عن ثماني عشر من الصحابة ، وأبي الفيض الزبيري في لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ، (ص٩٧) عن ثلاث عشرة من الصحابة وذكر منها حديث ابن مسعود هذا .

<sup>(</sup>١) في ف : (النوم) .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت ، غ ، (بن عمر) وهو خطأ .



[ ٨ • ٤] تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالاَ : أَنبأنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ رآبِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رآبِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَصَوَّرُ» أَوْ قَالَ: «لاَ يَتَشَبَّهُ بِي ».

[٤٠٩] ثَنَا قُتَيْبَةُ (٢) ، ثَنَا حَلَفُ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي » .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو مَالِكَ هَذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ ، [وَطَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ هُوَ مِنْ أَشْيَمَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النبي ﷺ [<sup>(۳)</sup> وَقَدُّ رَوَىَ عَنِ النبي ﷺ أَحَادِيثَ.

[٤١٠] [ قَالَ....

[٤٠٨] رواه البخاري (١١٠)، ومسلم (٢٢٦٦).

(١) في جميع النسخ (ثنا).

[9.3] حديث صحيح: رواه ابن أبي شيبة (١١/ ٥٥)، وأحمد (٣/ ٤٧٢)، (٦/ ٣٩٤)، والآحاد والمثانى (١٣٠٥)، والطبراني (٨١٨٠)، والبزار في كشف الأستار (٢١٣٥)، من طرق عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعى به، وخلف بن خليفة: صدوق اختلط في أخره، وللحديث شواهد كثيرة، أنظرها في الحديث السابق برقم (٤٠٧).

(٢) في ب ، ت ، غ (بن سعيد) .

(٣) سقط من ب ، ت ، و .

[۱۵] إسناده صحيح إلى خلف بن خليفة: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال رجل لسفيان بن عيينة يا أبا محمد عندنا رجل يقال له خلف بن خليفة ، يزعم أنه رأى عمرو بن حريث فقال: كذب لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث ، وقال أبو الحسن الميمونى: سمعت أبا عبد الله يسأل: هل رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث وقال: لا ، ولكنه عندي شبه عليه ، هذا ابن عيينة وشعبة والحجاج لم يروا عمرو بن حريث ويراه خلف!? ، وقال البخاري يقال مات سنة (۱۷۱)، وهو ابن مائة سنة وسنة أو نحوها ، قلت: وكذا جزم به ابن حبان في هذا المقدار وفي سنه نظر ، فقد تقدم أنه قال: «فرض لي عمر بن عبد العزيز ، وأنا ابن ثمان سنين » فيكون مولده على هذا سنة (۱۹)، أو اثنتين ، لأن ولاية عمر كانت سنة (۹۹)، وقد ذكروا أنه توفى سنة (۱۸۱) ، فيكون عمره تسعين سنة أو تسعين وأشهر ، وعلى هذا فيبعد إدراكه لعمرو بن حريث بعداً بيناً ، انظر الكواكب النيرات (۱۵۹) ، وتهذيب التهذيب ، وعده الحافظ في التقريب من الطبقة الثامنة .

أَبُو عِيسَى ] (١): سَمَعْتُ (٢) عَلَىَّ بْنَ حُجْرٍ يَقُولُ: قَالَ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثِ – صَاحِبَ النبي ﷺ وَأَنَا غُلاَمٌ صَغِيرٌ.

[ ٤١١] ثَنَا قُتَيْبَةُ [هُوَ] (٣) ابْنُ سَعِيد ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حدثني (١) أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

«قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رآيي في الْمَنَامِ فَقَدْ رآيي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُني (°)».

قَالَ أَبِي : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُهُ فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى فَقُلْتُ : شَبَّهْتُهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّه كَانَ يُشْبِهُهُ.

[٤١٧] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالاَ ثَنَا عَوْفُ

<sup>(</sup>١) زيادة من ب ، ت .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ت ، و : (وسمعت) .

<sup>[113]</sup> إسناده حسن: رواه أحمد (٢/ ٢٣٢، ٣٤٢)، والحاكم (٤/ ٣٩٣)، وابن شبة في تاريخه (٢/ ٢١٧)، وإسحاق بن ر اهويه (٢٦١) من طرق عن عاصم بن كليب به ، إلا أن أحمد في المصدر الأول اقتصر على المرفوع منه ، وعاصم بن كليب وأبوه صدوقان ، وللمرفوع شواهد كثيرة فانظرها في حديث رقم (٤٠٨،٤٠٧) ، والجزء الغير مرفوع ذكره الحافظ في الفتح (١٢/ ٣٨٤) ، وقال: سنده جيد، وانظر كلام الحافظ على الأحاديث هناك .

<sup>(</sup>٣) سقط من غ ، ف .

<sup>(</sup>٤) في ب، ت : (أخبرني) .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ت ، غ (يتمثل بي) .

<sup>[113]</sup> إسناده حسن: رواه أحمد (١/ ٣٦١)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٢٠)، وابن أبي شببة (٢/ ٢٠)، وابن سعد (١/ ٣٢٠)، من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن يزيد الفارسي به ويزيد الفارسي اختلف عليه: هل هو ابن هرمز أم آخر؟ فقال: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٩١)، اختلفوا في يزيد بن هرمز أنه يزيد الفارسي أم لا فقال عبد الرحمن بن مهدي: فيما سمعت أبي يحكي عن علي بن المديني عنه أنه قال: يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهكذا قاله أحمد بن حنبل، وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً قال عبد الرحمن سمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي هو سواه فأما يزيد بن هرمز، فهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز، وكان ابن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجالسوا أبا هريرة مثل السائب مولي هشام بن زهرة ونظرائه وليس هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروى عن ابن عباس، وروى عنه الأعرابي وإنما يروى عن يزيد ابن هرمز ابن عباس لا بأس به ابن هرمز الخارث بن أبي ذباب وليس بحديثه بأس، وكذلك صاحب ابن عباس لا بأس به



ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الفارسي - وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ - قال :

«رَأَيْتُ النبي عَلَيْ فِي الْمَنَامِ [فِي] (١) زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما ، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَقُولُ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطْيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي فَمَنْ رآبي فِي النَّومِ فَقَدْ رآبي» ، هَلْ يَقُولُ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطْيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ فِي النَّومِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنْعُتُ لَكَ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلِّ بَيْنَ اللّهِ عَلَى النَّعِمِ الْعَيْنَيْ ، حَسَنَ الضَّحك ، الرَّجُلِّ الْمَنْ وَالْمِ الْعَيْنَيْ ، حَسَنَ الضَّحك ، الرَّجُلِينَ ، حَسَنَ الضَّحك ، جَميلَ دَوَائرَ الْوَجْه ، قَدْ مَلاَتْ لَحْرَهُ مَ قَالَ البَّعْتِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا عَوْفَ : وَلاَ آدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعُتَهُ فَوْقَ هَذَا ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيَزِيدُ الفارسي هُوَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ ، وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، وَرُوى يَزِيدُ الفارسي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَادِيثَ .

وَيَزِيدُ الرَّقَاشَىُّ لَمْ يُدرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشَىُّ ، وَهُوَ يَرْوى عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِك ، وَيَزِيدُ الفارسَي ، وَيَزِيدُ الرَّقَاشَىُّ كِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَعَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ هُوَّ عَوْفٌ الأعرابي.

وقال ابن المدينى: زعموا أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وقال البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٣٦٧)، (قال لي علي: قال عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو بن هرمز قال: فذكرته ليحيى فلم يعرفه)، وقال المزى في تهذيب الكمال: ((والصحيح أنه غير يزيد بن هرمز) وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب قال بعضهم: أنه هو يزيد بن هرمز والصحيح أنه غيره.

<sup>(</sup>١) ليست في و ، ف ، ت ، غ ، ش .

<sup>(</sup>٢) في ب : (أحمر) .

[ ٢ ١٣] ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ (١) الْبَلْحِيُّ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيلٍ قَالَ : قَالَ عَوْفٌ الأعرابي : أَنَا أَكْبَرُ مِنْ قَتَادَةَ.

[ ٤١٤] ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثَنَا ابْنُ أخي ابْنِ شِهَابِ الزهري ،عَنْ عَمَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةً :

«قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ رآيي يَعْني في النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» (٢٠.

الْعَزِيزِ بْنُ الْمَخْتَارِ ، ثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ : ﴿ الدَّارِمِيُّ ] (٣) ، أَنَا (١) مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَخْتَارِ ، ثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ :

«أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ : «مَنْ رآيي في الْمَنَامِ فَقَدْ رآيي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَخَيَّلُ<sup>(٥)</sup> بِي» وَقَالَ : «وَرُؤيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ».

[ ٢١٦] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ،قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:

<sup>[18]</sup> إسناده صحيح: فأبو داود سليمان بن سلم البلخى ثقة والنضر بن شميل أيضا ثقة ثبت من رجال الجماعة وكذلك عوف بن جميل الأعرابي ثقة فالسند إلي عوف صحيح، وقد قال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١/ ٥٨)، قال أحمد بن سليمان عن أبي عبيدة الحداد قال سمعت عوف يقول: أنا أكبر من قتادة بسنتين، وقال ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩٦)، كان مولده سنة تسع وخسين ومات سنة ست وأربعين ومائة وكان أكبر من قتادة بسنتين وقال ابن حجر في التهذيب في ترجمة قتادة قال: قال عمرو بن على: ولد سنة ٦١ ومات سنة سبع عشرة ومائة.

<sup>(</sup>١) في و (مسلم) وهو خطأ .

<sup>[</sup>٤١٤] رواه البخاري (٦٩٩٦)، ومسلم (٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) قوله (فَقَدْ رَأَى الْحَقُّ) : يعنى فقد رآنى حقًا.

<sup>[</sup>٤١٥] رواه البخاري (٦٩٩٤،٦٩٨٣)، ومسلم (٢٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، ب ، ت .

<sup>(</sup>٤) في غ ، ت ، ف : (حدثنا) ، و : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٥) في ش : (يتمثل) .

الحسن بن شقيق بن دينار، ثقة صاحب حديث وأبوه ثقة حافظ، وعبد الله بن المبارك ثقة الحسن بن شقيق بن دينار، ثقة صاحب حديث وأبوه ثقة حافظ، وعبد الله بن المبارك ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، قال المناوى في شرح الشمائل (٣٠٢/٢)، الأقصى، وفي شرح هذا الأثر أي الإقتداء بالمصطفى والخلفاء الراشدين في أحكامهم وأقضيتهم فينبغي للقاضي ألا يعتمد على الرأي فالمراد بالأثر الحديث وما هو في حكم المرفوع.



«إذا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ(١) فَعَلَيْكَ بِالأَثَرِ(٢)».

[٤١٧] ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا النَّضُر (٣) ، أَنَا (١) ابْنُ عَوْنٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ سيرينَ قَالَ :

«هَذَا الْحَدِيثُ دِيْنٌ ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخِذُونَ دِينَكُمْ ».

تم الكتاب بعول الملك الوهاب ليلة الأحد التاسع عشر من رمضال وهي أخر أحد مفرد ليلة القدر علي قول بعض العلماء ، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سنة ٩٨٣.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله (إذا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ) : المراد بالقضاء هنا : الحكم والفصل بين الناس .

<sup>(</sup>٢) قوله (فَعَلَيْكَ بِالأَثْرِ): (الأثر هو المنقول عن الـنبي ﷺ ، والصحابة في أحكـامهم وأقضـيتهم فيشمل المرفوع والموقوف) ، والخلفاء الراشدين .

<sup>[</sup>۱۷] إسناده صحيح: رواه مسلم في المقدمة (۱۳)، والدارمي (۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۶)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۱۰)، وابن عبد البر في التمهيد (۱/ ۶۶)، والكامل (۱۲۹)، والجامع لأخلاق الرواى رقم (۱۳۸)، وابن حبان في المجروحين (۱/ ۲۱)، وغيرهم من طرق عن ابن سيرين به، والأكثر يذكر العلم بدلاً من الحديث، وأسانيده صحيحة وقوية وجاء نحو هذا الأثر عن جمع من السلف فلتنظر عند أبواب هؤلاء الأثمة السالف ذكرهم، قال المناوى في شرح الشمائل (ط دار الأقصى)، أبواب هؤلاء الأثمة السالف ذكرهم، قال المناوى في شرح الشمائل (ط دار الأقصى)، (إشارة إلى المناوى في شرح الشمائل والحتم بهما أحاديث الكتاب) ((إشارة إلى عدم الاكتفاء بكتاب الشمائل والحث على إتقان فن الحديث والإكثار منه وبذل الجهد في مزيد تحصيله وهذا الختم نظير ما وقع في أوائل أكثر كتب الحديث من الابتداء بحديث: إنما الأعمال بالنيات».

<sup>(</sup>٣) في ف : (بن شميل) .

<sup>(</sup>٤) في ت ، غ (ثنا) ، ف (أنبأنا) ، ب ، ش : (أخبرنا) ، وسقط من و .

<sup>(</sup>٥) في ش ، غ ، ف (عوف) والصواب ما أثبتناه .



#### الفهارس العلمية

- فهرس الآيات القرآنية .
- فهرس الأحاديث والآثار .
  - فهرس المسانيد .
- فهرس المدن والبلدان والغزوات.
- جدول بأرقام الأحاديث وما يقابلها في تحفة الأشراف .
  - فهرس الموضوعات .

#### ﴿ فهرس الآيات القرآنية ﴾

| رقم الحديث | رقم الآية    | السورة   | الآية                                                     |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 717        | ۲-1          | الفاتحة  | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٱلرَّحْمَينِ     |
|            |              |          | ٱلرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾                    |
| 47 8       | ٤١           | النساء   | ﴿ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَؤُلَّاءِ شَهِيدًا ﴾           |
| 797        | ۳.           | الزمر    | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾                |
| 772        | 14           | الزخوف   | ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا            |
|            |              |          | كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾                                 |
| 77         | 19           | محمد     | ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ ﴾            |
| ٣٢.        | 7-1          | الفتح    | ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِينًا ۞ لِّيَغْفِرَ   |
|            |              |          | لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ |
| 7 £ 1      | <b>TV-T0</b> | الواقعة  | ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً ﴿ إِنَّا أَنشُونًا       |
|            |              |          | أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾                         |
| ٤١         | 1            | المرسلات | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾                                       |
| ٤١         | 1            | النبأ    | ﴿ عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴾                                  |
| ٤١         | 1            | التكوير  | ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾                              |
| 701        | •            | الإخلاص  | ﴿ قُلْ هُو آلله أُحَدُّ ﴾                                 |
| 701        | •            | الفلق    | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾                         |
| 701        | \            | الناس    | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾                          |



| رقم الحديث | الراوى                  | طرف الحديث أو الأثر              |
|------------|-------------------------|----------------------------------|
| ۳۸٦        | أتس                     | آخر نظرة نظرتما إلى رسول الله ﷺ  |
| ١٨٧        | ابن عباس                | أأصلى فأتوضأ ؟!                  |
| * 1        | بريدة بن الحصيب         | ابسطوا                           |
| ٤٥         | أبو رمثة                | ابنك هذا ؟                       |
| 14.        | جابر                    | أتانا النبي ﷺ في منزلنا          |
| 777        | ابن عباس                | أتبكين عند رسول الله ؟           |
| 7 £ 1      | الحسن                   | أتت عجور إلى النبي ﷺ             |
| 90         | ابن عمر                 | اتخذ رسول الله ﷺ خاتمًا          |
| 1.0        | ابن عمو                 | اتخذ رسول الله ﷺ خاتمًا من ذهب   |
| 704        | عائشة                   | أتدرون ما خرافة ؟                |
| 177        | أبو هريرة               | أُنيّ النبي ﷺ بلحم               |
| 154        | أنس                     | أُبيّ رسول الله ﷺ بتمر           |
| ۲1.        | الترال بن سبرة          | أُتي على ﷺ بكوز                  |
| ٤٥         | أبو رمثة                | أتيت النبي ﷺ مع ابن لي           |
| £ <b>T</b> | أبو رمثة                | أتيت النبي ﷺ معى ابن لى          |
| 3.7, 707   | الربيع بنت معوذ         | أتيت النبي ﷺ بقناع من رطب        |
| **         | عبد الله بن سرجس المزبى | أتيت رسول الله ﷺ وهو فى ناس من   |
|            |                         | أصحابه                           |
| ٥٩         | قرة                     | أتيت رسول الله ﷺ في رهط من مزينة |
| 444        | عبد الله بن الشخير      | أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلى        |
| ٣٣٢        | أنس                     | اجلسي فى أى طريق المدينة         |
|            |                         |                                  |

| 771           | ان <i>س</i>           | احتجم رسول الله ﷺ                     |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 7 £ 1         | أنس                   | أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز       |
| ***           | أبو هريرة             | اختر منهما                            |
| ***           | عبد الله بن عباس      | أخذ رسول الله ﷺ ابنة له تقضى          |
| ١٢٣           | حذيفة بن اليمان       | أخذ رسول الله ﷺ بعضلة ساقى أو ساقه    |
| 144           | ثابت البنابي          | أخرج إلينا انس بن مالك قدح خشب        |
| ٧٨            | عیسی بن طهمان         | أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين  |
| 17.           | أبو موسى الأشعرى      | أخرجت إلينا عائشة رضى الله عنها كساء  |
| 100           | أبو موسى الأشعرى      | ادن فإبى قد رأيت رسول الله ﷺ يأكل لحم |
|               |                       | الدجاج                                |
| 191           | عمر بن أبي سلمة       | ادن یا بنی فسم الله                   |
| ٤١٦           | عبد الله بن المبارك   | إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر       |
| 777           | أبو عثمان النهدى      | إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده       |
| 19.           | عائشة                 | إذا أكل أحدكم فنسى أن يذكر اسم الله   |
|               |                       | تعالى                                 |
| ٨٥            | أبو هريرة             | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين        |
| 179           | أبو هريرة             | إذا قام أحدكم من الليل                |
| 171           | عبيد بن خالد المحاربي | ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى            |
| *1            | بريدة بن الحِصيب      | ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة            |
| 401           | عائشة                 | استأذن رجل على رسول الله ﷺ            |
| 127           | الفضل بن عباس         | أشدد بهذه العصابة رأسي                |
| 7 £ 9         | أبو هريرة             | أشعر كلمة تكلمت بما العرب             |
| 7 £ 0 , 7 £ £ | جندب بن سفيان         | أصاب حجر أصبع رسول الله ﷺ             |
| ١٧٤           | أم هابىء              | أعندك شيء ؟                           |

| ١٨٣                     | عائشة              | أعندك غداء ؟                                       |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>79</b>               | سالم بن عبيد       | أُغمى على رسول الله ﷺ                              |
| ***                     | المغيرة بن شعبة    | أفلا أكون عبداً شكوراً ؟!                          |
| 7716 4777               | أبو هريرة          | أفلا أكون عبداً شكوراً ؟!                          |
| 771                     | أنس                | أفيكم رجل لم يقارف ؟                               |
| 116,117                 | أنس                | اقتلوه .                                           |
| <b>77 £</b>             | عبد الله بن مسعود  | إقرأ على                                           |
| ٥,                      | ابن عباس           | اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر                    |
| 107                     | سفينة              | أكلت مع رسول الله ﷺ حبارى                          |
| 177                     | عبد الله بن الحارث | أكلنا مع رسول الله ﷺ . شواء                        |
| 177                     | أبو بكرة           | ألا أحدثكم بأكبر الكبائر ؟                         |
| 49                      | سمرة بن جندب       | البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب                     |
| <b>TV.</b> (10 <b>T</b> | النعمان بن بشير    | ألستم في طعام وشراب ؟                              |
| ***                     | حذيفة بن اليمان    | الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء<br>والعظمة |
| 440                     | أنس                | اللهم اجعله حجا لا رياء فيه                        |
| ***                     | عائشة              | اللهم أعنى على منكرات أو قال سكرات<br>الموت.       |
| 7.7                     | أبو هريرة          | اللهم بارك لنا في ثمارنا                           |
| Y0V                     | حذيفة              | <br>اللهم باسمك أموت وأحيا                         |
| 17, 77                  | أبو سعيد           | اللهم لك الحمد كما كسوتنيه                         |
| .12177                  | أبو جحيفة          | أما أنا فلا آكل متكنًا .                           |
| 1 £ 1                   |                    |                                                    |
| ١٨٣                     | عائشة              | أما إبى اصبحت صائماً .                             |

| 171           | عبيد بن خالد المحاربي | أما لك في أسوة ؟                               |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 441           | عائشة                 | أن أبا بكر دخل على النبي ﷺ                     |
| 441           | ابن عباس ،عائشة       | أن أبا بكر قبل النبي ﷺ                         |
| 3 9 7 , 0 9 7 | أبو أيوب الأنصارى     | إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس            |
|               |                       |                                                |
| 7 £ 7         | أبو هريرة             | إن أصدق كلمة قالها الشاعر                      |
| 177           | عبد الله بن جعفر      | إن أطيب لحم لحم الظهر                          |
| 441           | أنس                   | إن أفضل ما تداويتم به الحجامة                  |
| 1 4           | سلمى                  | أن الحسن بن على وابن عباس وابن جعفر            |
| 770           | عبد الله بن عمرو      | إن الشمس والقمر آيتان                          |
| ٤١٢           | ابن عباس              | إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي               |
| ٤٠٢           | أبو البخترى           | أن العباس وعلياً جاءا إلى عمر .                |
| **            | أبو هريرة             | إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان |
| 190           | أنس                   | إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة          |
|               |                       | فيحمده عليها                                   |
| 107, 707      | عائشة                 | إن الله تعالى يؤيد حسان                        |
| 777           | أبو هريرة             | إن المستشار مؤتمن .                            |
| ۹۸، ۲۰۱       | ابن عمر               | أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة                  |
| 777           | على                   | أن النبي ﷺ احتجم                               |
| ***           | ابن عباس              | أن النبي ﷺ احتجم                               |
| ۲.۱           | عائشة                 | أن النبي ﷺ أكل البطيخ بالرطب                   |
| ٦.            | أن <i>س</i>           | أن النبي ﷺ خرج وهو يتكىء على أسامة بن          |
|               |                       | يا                                             |
| 117           | عمرو بن حریث          | أن النبي ﷺ خطب الناس وعليه عمامة               |

|             |                       | سوداء                                     |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 119         | ابن عباس              | أن النبي ﷺ خطب الناس وعليه عمامة<br>سوداء |
| 410         | أنس                   | أن النبي ﷺ دخل على أم سليم                |
| 116,117     | -<br>أن <i>س</i>      | أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه مغفر             |
| 7 £ V       | أنس                   | أن النبي دخل مكة في عمرة القضاء           |
| <b>44 £</b> | ابن عمر               | أن النبي ﷺ دعا حجاماً فحجمه               |
| Y•V         | ابن عباس              | أن النبي ﷺ شرب من زمزم وهو قائم .         |
| ۳۸۳         | دغفل بن حنظلة         | أن النبي ﷺ قبض وهو ابن خمس وستين          |
| 700         | البراء بن عازب        | أن النبي ﷺ كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه      |
| 9 £         | أنس                   | أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه . |
| * 1 *       | ابن عباس              | أن النبي ﷺ كان إذا شرب تنفس مرتين         |
| 771         | أبو قتادة             | أن النبي ﷺ كان إذا عرس بليل اضطجع         |
| 778         | عائشة                 | أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل بالليل.         |
| 147         | أنس                   | أن النبي ﷺ كان شاكيا فخرج يتوكأ على       |
|             |                       | أسامة                                     |
| 414         | أنس                   | أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب .             |
| 199         | عائشة                 | أن النبي ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب.        |
| ١           | جابر بن عبد الله      | أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه .           |
| ٣٦          | حميد بن عبد الرحمن عن | أن النبي ﷺ كان يترجل غبا .                |
|             | رجل صحابي             | ,                                         |
| 711         | أنس                   | أن النبي ﷺ كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا  |
|             |                       | شرب                                       |
| 397,097     | أبو أيوب الأنصارى     | أن النبي ﷺ كان يدمن أربع ركعات عند        |
|             |                       | زوال .                                    |

| *17       | سعد بن أبى وقاص  | أن النبي ﷺ كان يشرب قائماً .           |
|-----------|------------------|----------------------------------------|
| ۲۸.       | عائشة            | أن النبي ﷺ كان يصلى جالسا فيقرأ        |
| 44.       | أنس              | أن النبي ﷺ كان يصلى الضحى ست ركعات     |
| <b>70</b> | عائشة            | أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية ويثيب عليها |
| ۲۶، ۷۶    | على              | أن النبي ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه .   |
| ١٣٨       | كعب بن مالك      | أن النبي ﷺ كان يلعق أصابعه ثلاثا       |
| 94        | أنس              | أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر          |
|           |                  | والنجاشي                               |
| <b>V1</b> | المغيرة بن شعبة  | أن النبي ﷺ لبس جبة رومية ضيقة الكمين   |
| ***       | أنس              | أن النبي ﷺ لم يجتمع عنده غداء وعشاء    |
| 444       | عائشة            | أن النبي ﷺ لم يمت حتى كان أكثر صلاته   |
|           |                  | وهو جالس                               |
| 441       | عائشة            | أن النبي ﷺ مات وهو ابن ثلاث وستين سنة  |
| ٨٤        | جابر بن عبد الله | أن النبي ﷺ لهي أن يأكل الرجل بشماله    |
| ٧٤        | بريدة بن الحصيب  | أن النجاشي أهدى النبي ﷺ خفين أسودين    |
| ٣٣٢       | أنس              | أن امرأة جاءت النبي ﷺ فقالت له : إن لي |
|           |                  | إليك حاجة                              |
| ١٦٣       | أنس              | أن حياطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه   |
| ٥٣        | ابن عباس         | إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت |
|           |                  | الشعر .                                |
| 772       | على              | إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : رب      |
|           | _                | اغفر لي .                              |
| 749       | أنس              | أن رجلاً استحمل رسول الله ﷺ فقال :     |
| 401       | . عمر            | أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ .             |

| 454         | أنس                | أن رجلاً خياطا دعا النبي 爨 .              |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 7 £ •       | أنس                | أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً . |
| *44         | أنس                | أن رسول الله ﷺ احتجم .                    |
| 71          | أنس                | أن رسول الله ﷺ حج على رحل رث              |
| 184         | ابن عباس           | أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء .            |
| 791         | أم هانىء           | أن رسول الله ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة      |
| 411         | عائشة              | أن رسول الله ﷺ قبل عثمان .                |
| ۲٦.         | أنس                | أن رسول الله ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه      |
| 117         | السائب بن يزيد     | أن رسول الله ﷺ كان عليه يوم أحد درعان     |
| ۳.          | ابن عباس           | أن رسول الله ﷺ كان يسدلُ شعره             |
| 777, 777    | عائشة              | أن رسول الله ﷺ كان يصلى من الليل          |
| <b>۲</b> ٩٦ | عبد الله بن السائب | أن رسول الله ﷺ كان يصلى أربعا             |
| <b>7</b>    | حفصة               | أن رسول الله ﷺ كان يصلى ركعتين            |
| <b>797</b>  | على                | أن رسول الله ﷺ كان يصليها عند الزوال      |
| 100         | أنس                | أن رسول الله ﷺ كان يعجبه الثفل .          |
| 709         | ابن عباس           | أن رسول الله ﷺ نام حتى نفخ                |
| Y £ •       | أنس                | إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه .           |
| <b>44</b> . | أنس                | أن شعر رسول الله ﷺ كان إلى أنصاف أذنيه    |
| ٣٤          | عائشة              | إن كان رسول الله ﷺ ليحب التيمن            |
| 177         | أنس                | إن كان رسول الله ﷺ ليخالطنا .             |
| Y0.         | الشريد             | إن كاد ليسلم                              |
| <b>TV1</b>  | عائشة              | إن كنا آل محمد نمكث شهراً .               |
| *17         | جبير بن مطعم       | إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمد .          |

| ٤١٣              | عوف الأعرابي            | أنا أكبر من قتادة                                                |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7 £ 7            | البراء بن عازب          | أنا النبي لا كذب                                                 |
| 1 1 9            | أبو أيوب الأنصارى       | إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا .                                   |
| ٤٧               | الجهدمة                 | أنا رأيت رسول الله ﷺ يخرج من بيته ينفض<br>رأسه .                 |
| ۸۶۳، <b>۱۷</b> ۳ | حذيفة                   | أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبى الرحمة                               |
| 447              | سالم بن عبيد            | انظروا لي من أتكيء عليه                                          |
| 440              | عبد الله بن عمرو        | انكسفت الشمس يوماً                                               |
| ***              | على                     | إنكم لا تطيقون ذلك                                               |
| ١٨٦              | ابن عباس                | إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة                             |
| ٤.               | ابن عمر                 | إنما كان شيب رسول الله ﷺ نحواً من عشرين شعر بيضاء                |
| **4              | عائشة                   | ر<br>إنما كان فراش رسول الله ﷺ الذى ينام عليه<br>من أدم          |
| ***              | ابن عباس                | أنه بات عند ميمونة وهي خالته                                     |
| 179              | عبد الله بن زيد         | أنه رأى النبي ﷺ مستلقياً في المسجد                               |
| 144              | أبو هريرة               | أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ                                         |
| **1              | أبو سلمة ابن عبد الرحمن | أنه سأل عائشة رضى الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان ؟ |
| 99               | عبد الله بن جعفر        | أنه ﷺ كان يتختم في يمينه                                         |
| ١٠٤              | أن <i>س</i>             | أنه ﷺ كان يتختم في يمينه                                         |
| ***              | حذيفة بن اليمان         | أنه صلى مع النبي ﷺ من الليل                                      |
| ***              | زید بن خالد الجهنی      | أنه قال لأرمقن صلاة النبي ﷺ                                      |
| ٧٩               | عبيد بن جريج            | أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية                       |

| 457         | أنس                      | أنه كان عنده رجل به أثر صفرة            |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| ١٢٨         | قيلة بنت مخرمة           | ألها رأت رسول الله ﷺ في المسجد وهو قاعد |
|             |                          | القرفصاء                                |
| 797         | عبد الله بن السائب       | إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء        |
| 170         | أم سلمة                  | أنما قربت إلى رسول الله ﷺ جنباً         |
| 47 £        | عبد الله بن مسعود        | إبى أحب أن أسمعه من غيرى                |
| 749         | أنس                      | إبى حاملك على ولد ناقة                  |
| ٧٩          | ابن عمر                  | إنى رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال        |
| ۱۸۳         | عائشة                    | إبى صائم                                |
| 777         | عبد الله بن مسعود        | إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا           |
| ۲۳.         | أبو ذر                   | إنى لأعلم أول رجل يدخل الجنة            |
| <b>47</b> £ | سعد بن أبى وقاص          | إنى لأول رجل هراق دماً                  |
| ۱۸          | رميثة                    | اهتزله عرش الرحمن                       |
| ۷٥          | المغيرة بن شعبة          | أهدى دحية للنبي ﷺ خفين                  |
| 111         | الزبير بن العوام         | أوجب طلحة                               |
| ۱۷۸         | أنس                      | أولم رسول الله ﷺ على صفية               |
| **          | أبو هريرة                | بخ بخ يتمخط أبو هريرة                   |
| ۱۸۸         | سلمان                    | بركه الطعام الوضوء                      |
| <b>440</b>  | خالد بن عميرة أبو الرقاد | بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان         |
| ۲.۳         | الربيع بنت معوذ          | بعثنی معاذ ابن عفراء بقناع من رطب .     |
| 707         | عمر                      | بمذا أمرت                               |
| 401         | عائشة                    | بئس ابن العشيرة                         |
| ۱۹          | على                      | بين كتفيه خاتم النبوة                   |
| 111         | عبيد بن خالد المحاربي    | بينما أنا أمشى بالمدينة                 |

| ٣٠٦   | أبو هريرة       | تعرض الأعمال يوم الإثنين            |
|-------|-----------------|-------------------------------------|
|       |                 |                                     |
| 474   | ابن عباس        | توفى رسول الله ﷺ وهو ابن خمس وستين  |
| 490   | عائشة           | توفى رسول الله ﷺ يوم الإثنين        |
| 444   | أبو سلمة        | توفى رسول الله ﷺ يوم الإثنين        |
| 719   | ابن عمر         | ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن   |
| * 1   | بريدة بن الحصيب | جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله ﷺ   |
| ٤٠١   | أبو هريرة       | جاءت فاطمة إلى أبي بكر              |
| 444   | جابر            | جاءين رسول الله ﷺ ليس براكب بغل     |
|       |                 | ولابرذون                            |
| 7 £ A | جابر بن سمرة    | جالست رسول الله ﷺ أكثر من مائة مرة  |
| 408   | عائشة           | جلست إحدى عشرة امراة فتعاهدن        |
| ٣٣    | أنس             | حج رسول الله ﷺ على رحل رث           |
| 704   | عائشة           | حدث رسول الله ﷺ ذات ليلة نساءه      |
| 441   | سالم بن عبيد    | حضرت الصلاة                         |
| ۲۸۲   | ابن عمر         | حفظت من رسول الله ﷺ ثمانی رکعات     |
| ۲٦.   | أنس             | الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا        |
| 197   | أبوسعيد         | الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا |
|       |                 | مسلمين                              |
| 198   | أبو أمامة       | الحمد لله حمداً كثيراً طيباً        |
| 717   | أم سلمة         | (الحمد لله رب العالمين)             |
| 787   | أنس             | خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين           |
| ٧٠    | عائشة           | خرج رسول الله ﷺ ذات غداة            |
| **    | أبو هريرة       | خرج رسول الله ﷺ في ساعة             |
| ١٨٧   | ابن عباس        | خرج رسول الله ﷺ من الغائط           |



| 141   | جابر             | خرج رسول الله ﷺ وأنا معه                           |
|-------|------------------|----------------------------------------------------|
| Y £ V | أنس              | خل عنه یا عمر                                      |
| 110   | جابر             | دخل النبي ﷺ مكة                                    |
| ١٠٨   | مَزْيَد بن مالك  | دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح                      |
| 175   | أم هانئ          | دخل علىَّ النبي ﷺ                                  |
| 717   | كبشة بنت ثابت    | دخل علىَّ النبي ﷺ فشرب من في قربة                  |
| 141   | أم المنذر        | دخل علىَّ رسول الله ﷺ ومعه عليٌّ                   |
| 717   | عائشة            | دخل علىّ رسول الله ﷺ وعندى امرأة                   |
| 4 5 5 | خارجة بنت زيد    | دخل نفرٌ على زيد ثابت                              |
| 177   | جابر             | دخلت على النبي ﷺ فرأيت عنده دُبَّاء يُقَطُّع       |
| 144   | الفضل بن عباس    | دخلت على النبي ﷺ في مرضه الذي توفي فيه             |
| 1 £ 9 | مسروق            | دخلت على عائشة فدعت لى بطعام                       |
| ٤٠٥   | مالك بن أوس      | دخلت على عمر                                       |
| 7.7   | ابن عباس         | دخلت مع رسول الله ﷺ أنا وخالد بن الوليد            |
| 14    | السائب بن يزيد   | ذهبت بی خالتی إلی النبی ﷺ                          |
| 14    | جابر بن سمرة     | رأيت الخاتم بين كتفى رسول الله ﷺ                   |
| 114   | عبد الله بن سلام | رأيت النبي ﷺ أخذ كسرةً                             |
| 117   | يزيد الفارسي     | رأيت النبي ﷺ في المنام                             |
| 140   | جابو بن سمرة     | رأيت النبي ﷺ متكناً                                |
| ٦٧    | قيلة بنت مخرمة   | رأيت النبي ﷺ وعليه أسمال مليتين                    |
| 44    | أبو رمثة         | رأيت النبي ﷺ وعليه بردان أخضران                    |
| ٦٤    | أبو جحيفة        | رأيت النبي ﷺ وعليه حلة حمراء                       |
| 1 £   | أبو الطفيل       | رأيت النبي ﷺ وما بقى على وجه الأرض<br>أحد رآه غيرى |
|       |                  | الحد والا حيرى                                     |

| ٣٢.         | عبد الله بن مغفل               | رأيت النبي ﷺ على ناقته يوم الفتح                  |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٣1          | أم هانئ                        | رأيت رسول اللہ ﷺ ذا ضفائر أربع                    |
| 1.          | جابر بن سمرة                   | رأيت رسول الله ﷺ في ليلة أضحيان                   |
| 171         | جابر بن سمرة                   | رأيت رسول الله ﷺ متكناً                           |
| <b>۳</b> ۸۸ | عائشة                          | رأيت رسول الله ﷺ وهو بالموت                       |
| ۲.,         | أن <i>س</i>                    | رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين الخِربِز                |
| ۲۰۸         | عمرو بن شعیب عن<br>أبیه عن جده | والرطب رسول الله ﷺ يشرب قائماً                    |
| ۸١          | عمرو بن حريث                   | رأيت رسول الله ﷺ يصلى                             |
| ٤٨          | أنس                            | رأيت شعر رسول الله ﷺ مخضوباً                      |
| ٤٩          | عبد الله بن محمد بن عقيل       | رأيت شعر رسول الله ﷺ عند أنس بن مالك              |
| 117         | عمرو بن حريث                   | رأيت على رسول الله ﷺ عمامة سوداء                  |
| ٤١٠         | خلف بن خليفة                   | رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي ﷺ وأنا               |
|             |                                | غلام صغير                                         |
| 777         | حذيفة بن اليمان                | رب اغفر کی رب اغفر کی                             |
| 410         | عبد الله بن عمرو               | رب ألم تعدين أن لا تعذبهم                         |
| 400         | البراء بن عازب                 | رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك                       |
| 707         | عبد الله بن مسعود              | رب قنى عذابك يوم تجمع عبادك                       |
| ۳۳.         | حفصة                           | ردوه لحالته الأولى                                |
| 110         | أنس                            | رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من<br>النبوة |
| 710         | يعلى بن مملك                   | سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله ﷺ                  |
| 11          | أبو إسحاق السبيعي              | سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول              |

|                |                               | الله ع الله على مثل السيف ؟                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| **             | أبو نضرة العوقى               | سألت أبا سعيد الحدرى عن خاتم رسول الله                         |
| 401            | الحسين بن على                 | سألت أبي عن سيرة النبي ﷺ                                       |
| ۸، ۲۲٦،<br>۳۳۷ | الحسن بن على                  | سألت خالى هند بن أبي هالة                                      |
| <b>4 P Y</b>   | عبد الله بن سعد               | سألت رسول الله ﷺ عن الصلاة في بيتي                             |
| 799            | عبد الله بن شقيق              | سألت عائشة رضى الله عنها عن صيام رسول الله ﷺ                   |
| 770            | الأسود بن يزيد                | سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة<br>رسول الله ﷺ بالليل         |
| 441            | عبد الله بن شقيق              | سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة ِ<br>رسول الله على عن تطوعه   |
| 444            | عبد الله بن شقيق              | سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة<br>رسول الله ﷺ                |
| ۳۱۸            | عبد الله بن أبى قيس           | سألت عائشة رضى الله عنها عن قراءة النبي                        |
| 711            | علقمة                         | سألت عائشة رضى الله عنها أكان رسول الله ﷺ يخص من الأيام شيئا ؟ |
| ۳۱۳            | أبو صالح                      | سألت عائشة وأم سلمة أى العمل كان أحب<br>إلى رسول الله ﷺ؟       |
| 444            | عاصم بن ضمرة                  | سألنا علياً عن صلاة رسول الله ﷺ من النهار                      |
| ٣١٤            | عوف بن مالك                   | سبحان ذى الجبروت والملكوت                                      |
| ***            | حذيفة بن اليمان               | سبحان ربي العظيم                                               |
| 7.9            | ابن عباس                      | سقيت النبي ﷺ من زمزم                                           |
| ٣٤.            | يوسف بن عبد الله بن<br>. الاه | سمایی رسول الله ﷺ یوسف                                         |
|                | سلام                          |                                                                |

| ٤٦              | عثمان بن موهب          | سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله ﷺ ؟      |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 441             | حميد الطويل            | سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام           |
| 44.             | محمد بن على ابن الحسين | سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله ﷺ في   |
|                 |                        | بيتك ؟                                  |
| 477             | أبو طلحة               | شكونا إلى رسول الله ﷺ الجوع             |
| 772             | على بن ربيعة           | شهدت عليا ﷺ أتى بدابة ليركبها           |
| <b>77</b>       | أنس                    | شهدنا ابنة لرسول الله ﷺ ورسول الله جالس |
| ٤١              | ابن عباس               | شيبتني هود والواقعة                     |
| 7.7             | ابن عباس               | الشربة لك فإن شئت آثرت بما خالداً       |
| <b>۸۷۲, PVY</b> | عبد الله بن مسعود      | صليت ليلة مع رسول الله ﷺ                |
| 474             | ابن عمر                | صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين              |
| 111.9           | محمد بن سیرین          | صنعت سيفي على سيف سمرة                  |
| 177             | المغيرة بن شعبة        | ضفت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة             |
| 14.             | أبو عبيد               | طبخت للنبي ﷺ قدرا                       |
| ***, ***        | أبو هريرة              | طیب الرّجال ما ظهر ریحه                 |
| 710             | عمرو بن العاص          | عثمان فلما سألت                         |
| ١٣              | جابر بن عبد الله       | عرض على الأنبياء فإذا موسى الخيين ضرب   |
| * * *           | جريو بن عبد الله       | عرضت بین یدی عمر بن الخطاب              |
| ٥٢              | جابر بن عبد الله       | عليكم بالإثمد عند النوم                 |
| 0 £             | ابن عمر                | عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر           |
| ٦٨              | ابن عباس               | عليكم بالبياض من الثياب                 |
| 717             | عائشة                  | عليكم من الأعمال ما تطيقون              |
| 7 £ 0           | عمرو بن العاص          | عمر فقلت : يا رسول الله                 |
| 444             | ابن عباس               | فأنا فرط لأمتى                          |

| 140 | أبو موسى               | فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ·<br>سائر الطعام |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۷٦ | أنس                    | فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على<br>سائر الطعام   |
| ٤١  | ابن عباس               | قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت                     |
| 747 | أبو هريرة              | قالوا : يا رسول الله إنك تداعبنا                      |
| ٤٢  | أبو جحيفة              | قالوا : يا رسول الله نراك قد شبت                      |
| *** | عائشة                  | قام رسول الله ﷺ بآية من القرآن ليلة                   |
| 777 | المغيرة بن شعبة        | قام رسول اللہ ﷺ حتى انتفخت قدماہ                      |
| 440 | محمد بن على ابن الحسين | قبض رسول الله ﷺ يوم الإثنين                           |
| 17. | عائشة                  | قبض روح رسول الله ﷺ في هذين                           |
| APY | عبد الله بن سعد        | قد تری ما اقرب بیتی                                   |
| ٤٢  | أبو جحيفة              | قد شیبتنی هود وأخوالها                                |
| 44  | أم هانيء بنت أبي طالب  | قدم رسول الله ﷺ مكة                                   |
| ۱۸۸ | سلمان                  | قرأت فى التوراة أن بركة الطعام الوضوء<br>بعده         |
| ٧٦  | قتادة                  | قلت لأنس بن مالك : كيف كان نعل رسول<br>الله 紫 ?       |
| ٣١٦ | قتادة                  | قلت لأنس بن مالك : كيف كانت قراءة رسول الله عليه ؟    |
| **  | قتادة                  | قلت لأنس : كيف كان شعر رسول الله ﷺ                    |
| **  | قتادة                  | قلت لأنس : هل خضب رسول الله ﷺ                         |
| ۳.0 | معاذة                  | قلت لعائشة : أكان رسول الله ﷺ يصوم<br>ثلاثة أيام      |
| 797 | عبد الله بن شقيق       | قلت لعائشة رضى الله عنها : أكان النبي ﷺ               |

|            |                        | يصلى الضحى ؟                            |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 7 A 9      | معاذة                  | قلت لعائشة رضى الله عنها : أكان النبي ﷺ |
|            |                        | يصلى الضحى ؟                            |
| <b>£ £</b> | سماك بن حرب            | قیل لجابر بن سمرة أكان فی رأس           |
|            |                        | رسول الله ﷺ شيب ؟                       |
| 454        | عمرة                   | قيل لعائشة : ماذا كان يعمل رسول الله ﷺ  |
|            |                        | في بيته ؟                               |
| 11.        | جابر                   | كأفمم علموا أنا نحب اللحم               |
| 7 5 4      | أبو هريرة              | كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم           |
| 1.1        | الصلت بن عبد الله      | كان ابن عباس يتختم فى يمينه             |
| وه، ده،    | أم سلمة                | كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص   |
| ٥٧         |                        |                                         |
| 74         | أنس                    | كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ يلبسه    |
|            |                        | الحبرة                                  |
| 7.0        | عائشة                  | كان أحب الشراب إلى رَسُولُ الله ﷺ الحلو |
|            |                        | البارد                                  |
| ***        | على                    | كان إذا أوى إلى مترله جزأ دخوله وسلم    |
|            |                        | ثلاثة أجزاء                             |
| 44         | جابر بن سمرة           | کان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب          |
| 444        | على                    | كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من  |
|            |                        | هاهنا عند العصر                         |
| 140        | على                    | كان إذا مشى تقلع                        |
| 1.4        | محمد بن على ابن الحسين | كان الحسن والحسين يتختمان فى يسارهما    |
| Y • Y      | أبو هريرة              | كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به   |
|            |                        | رسول الله ﷺ                             |

| _   | _ | _  |   |
|-----|---|----|---|
| Tu. | u | -  | 7 |
|     | 1 | T  |   |
|     |   | ٠. | ∕ |

| 114        | ابن عمر            | كان النبي ﷺ إذا اعتم سدل عمامته بين<br>كتفيه                  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 144        | أنس                | كان النبي 紫 إذا أكل طعاماً لعق أصابعه<br>النلاث .             |
| <b>70Y</b> | حذيفة بن اليمان    | كان النبي 幾 إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم<br>باسمك أموت وأحيا |
| 177        | على                | كان النبي ﷺ إذا مشى تكفأ تكفؤاً                               |
| 400        | أنس بن مالك        | كان النبي ﷺ لا يدخر شيئاً                                     |
| ۱۸۳        | عائشة              | كان النبي ﷺ يأتيني فيقول : أعندك غداء ؟                       |
| 198        | عائشة              | كان النبي ﷺ يأكل الطعام في ستة من                             |
|            |                    | أصحابه                                                        |
| 191        | عبد الله بن جعفر   | كان النبي 🎇 يأكل القثاء                                       |
| 4.0        | عائشة              | كان النبي ﷺ يتحرى صوم الإثنين والخميس                         |
| 178        | عائشة              | كان النبي ﷺ يحب الحلواء                                       |
| <b>44.</b> | أنس                | كان النبي ﷺ يدعى إلى خبز الشعير                               |
| 797        | أبو سعيد الخدرى    | كان النبي ﷺ يصلى الضحى                                        |
| ٣٠١        | ابن عباس           | کان النبي ﷺ يصوم حتى نقول ما يريد أن<br>يفطر منه              |
| *•٧        | عائشة              | كان النبي ﷺ يصوم من الشهر السبت<br>والأحد والأثنين            |
| 131,       | أن <i>س</i>        | كان النبي ﷺ يعجبه الدباء                                      |
| 179        | ابن مسع <i>و</i> د | كان النبي ﷺ يعجبه الذراع                                      |
| 717        | أم سلمة            | كان النبي ﷺ يقطع قراءته                                       |
| 414        | ثمامة بن عبد الله  | كان أنس بن مالك لا يرد الطيب                                  |
| Y1 £       | ثمامة بن عبد الله  | كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثاً                        |

| ٣٤٣    | عائشة            | كان بشراً من البشر                        |
|--------|------------------|-------------------------------------------|
| ٩.     | أنس              | كان خاتم النبي ﷺ من فضة                   |
| ٨٨     | انس              | كان خاتم النبي ﷺ من ورق                   |
| 17     | أبو هريرة        | كان رسول الله ﷺ أبيض                      |
| 405    | عبد الله بن عباس | كان رسول الله ﷺ أجود الناس                |
| 198    | أبو أمامة        | كان رسول الله ﷺ إذا رفعت المائدة من بين   |
|        |                  | يديه                                      |
| 17,77  | أبو سعيد         | كان رسول الله ﷺ إذا استجد ثوبا سماه باسمه |
| 401    | عائشة            | كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه         |
| 14.    | أبو سعيد الخدرى  | كان رسول الله ﷺ إذا جلس في المسجد         |
| 197    | أبو سعيد         | كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من طعامه          |
| 10     | ابن عباس         | كان رسول الله ﷺ أفلج الثنيتين             |
| 401    | على              | كان رسول الله ﷺ دائم البشر                |
| *      | أنس بن مالك      | كان رسول الله ﷺ ربعة ليس بالطويل          |
| ٣      | البراء بن عازب   | كان رسول الله ﷺ رجلاً مربوعاً             |
| ٩      | جابر بن سمرة     | كان رسول الله ﷺ ضليع الفم                 |
| ۸، ۲۳۷ | هند بن أبي هالة  | كان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً              |
| ۳۳۷    | على              | كان رسول الله ﷺ لا يقوم ولا يجلس إلا      |
|        |                  | على ذكر                                   |
| ۱، ۱۸۳ | أنس بن مالك      | كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل               |
| ***    | هند بن أبي هالة  | كان رسول الله ﷺ متواصل الأحزان            |
| **     | البراء بن عازب   | كان رسول الله ﷺ مربوعاً                   |
| 1 £ 7  | كعب بن مالك      | كان رسول الله ﷺ يأكل بأصابعه الثلاث       |
|        |                  | ويلعقهن                                   |

| 1 £ 7    | ابن عباس          | كان رسول الله ﷺ يبيت الليالى المتتابعة طاوياً |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------|
|          |                   | هو وأهله                                      |
| 4.8      | عبد الله بن جعفر  | كان رسول الله ﷺ يتختم في يمينه                |
| 1 • 1    | ابن عباس          | كان رسول الله ﷺ يتختم فى يمينه                |
| ٨٦       | عائشة             | كان رسول الله ﷺ يحب التيمن                    |
| ***      | على               | كان رسول الله ﷺ يخزن لسانه إلا فيما يعنيه     |
| ***      | أبو هريرة         | كان رسول الله ﷺ يصلى حتى ترم قدماه            |
| 7.47     | حفصة              | كان رسول الله ﷺ يصلى في سبحته قاعدا           |
| ***      | ابن عباس          | كان رسول الله ﷺ يصلى من الليل ثلاث            |
|          |                   | عشرة ركعة                                     |
| 377, 677 | عائشة             | کان رسول الله 囊 یصلی من اللیل تسع<br>رکعات    |
| ۳٠٤      | عبد الله بن مسعود | كان رسول الله ﷺ يصوم من غرة كل شهر            |
|          |                   | ثلاثة أيام                                    |
| 107,707  | عائشة             | كان رسول الله ﷺ يضع لحسان بن ثابت             |
|          |                   | منبرا في المسجد                               |
| 444      | أنس               | كان رسول الله ﷺ يعود المرضى                   |
| 770      | أنس               | كان رسول الله ﷺ يعيد الكلمة ثلاثاً            |
| 760      | عمرو بن العاص     | كان رسول الله ﷺ يقبل بوجهه وحديثه             |
| 775      | أبو هريرة         | كان رسول الله ﷺ يقوم يصلى حتى تنتفخ           |
|          |                   | <b>قدماه</b>                                  |
| 01       | ابن عباس          | كان رسول الله ﷺ يكتحل قبل أن ينام             |
| 144      | أن <i>س</i>       | كان رسول الله ﷺ يكثر القناع                   |
| * **     | أنس               | كان رسول الله ﷺ يكثر دهن رأسه                 |
| 409      | أبو سعيد          | كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في        |

|            |                     | خدرها                                                              |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Y £        | أنس بن مالك         | كان شعر رسول الله ﷺ إلى أنصاف أذنيه                                |
| ۳1.        | عائشة               | كان عاشوراء يوما تصومه قريش                                        |
| ***        | نوفل بن إياس الهذلي | كان عبد الرحمن لنا جليسا وكان نعم .<br>الجليس                      |
| 177        | سلمة بن الأكوع      | كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه                            |
| ١٩         | إبراهيم بن محمد     | كان على إذا وصف رسول الله ﷺ                                        |
| 111        | الزبير بن العوام    | كان على النبي ﷺ يوم أحد درعان                                      |
| 711        | عائشة               | كان عمله ديمة                                                      |
| ***        | جابر بن سمرة        | كان فى ساقىي رسول الله ﷺ حموشة                                     |
| **         | أبو سعيد الخدرى     | كان فى ظهره بضعة ناشزة                                             |
| *17        | ان <i>س</i>         | كان لرسول الله ﷺ سكة يتطيب منها                                    |
| ٧٧         | ابن عباس            | كان لنعل رسول الله ﷺ قبالان                                        |
| ٨٧ د٨.     | أبو هريرة           | كان لنعل رسول الله ﷺ قبالان                                        |
| <b>6</b> \ | أسماء بنت يزيد      | كان كم قميص رسول الله ﷺ إلى الرسغ                                  |
| 9.7        | <b>انس</b> .        | كان نقش خاتم رسول الله ﷺ (محمد) سطر و ﴿<br>(رسول) سطر و (الله) سطر |
| 7 £ Y      | عائشة               | كان يتمثل بشعر ابن رواحة                                           |
| 444        | عائشة               | کان یصلی قبل الظهر رکعتین وبعدها<br>رکعتین                         |
| 441        | عائشة               | ر یا<br>کان یصلی لیلاً طویلاً                                      |
| 444        | عائشة               | كان يصوم حتى نقول قد صام                                           |
| ۳.,        | <b>أ</b> نس         | كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد<br>أن يفطر منه                |



| 470          | عائشة             | كان ينام أول الليل .                   |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1 • 4        | أنس               | كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة      |
| 1.4          | سعيد بن أبي الحسن | كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة      |
| ***          | ابن عباس          | كانت قراءة النبي ﷺ ربما يسمعه من في    |
|              |                   | الحجوة                                 |
| <b>71</b> A  | عائشة             | كل ذلك قد كان يفعل                     |
| ٤٠٢          | عمر               | كل مال نبى صدقة                        |
| 101          | أبو أسيد          | كلوا الزيت وادهنوا به                  |
| 109          | عمر               | كلوا الزيت وادهنوا به                  |
| 14.          | أسلم العدوى       | كلوا الزيت وادهنوا به                  |
| 778          | ابن عمر           | كم خراجك ؟                             |
| 104,100      | زهدم الجرمى       | كنا عند أبى موسى فأتى بلحم دجاج فتنحى  |
|              |                   | رجل من القوم                           |
| <b>* Y Y</b> | محمد بن سیرین     | كنا عند أبى هريرة وعليه ثوبان ممشقان   |
| 1 . 9        | أبو أيوب الأنصارى | كنا عند النبي ﷺ يوماً فقرب طعاماً      |
| **           | عائشة             | كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ               |
| 719          | أم هائيء          | كنت أسمع قراءة النبي ﷺ                 |
| 40           | عائشة             | كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء     |
|              |                   | واحد                                   |
| 40.          | الشريد            | كنت ردف النبي 🌋                        |
| 408          | عائشة             | كنت لك كأبى زرع لأم زرع                |
| ۳۸۷          | عائشة             | كنت مسندة النبي ﷺ إلى صدرى             |
| 711          | عوف بن مالك       | كنت مع رسول الله ﷺ ليلة فاستاك ثم توضأ |
| 188          | أبو جحيفة         | لا آكل متكئاً                          |

| ۳۸۹   | عائشة           | لا أغبط أحداً بمون موت                     |
|-------|-----------------|--------------------------------------------|
| 797   | عائشة           | لا إلا أن يجيء من مغيبه                    |
| 11    | البراء بن عازب  | لا بل مثل القمر                            |
| ۳۳۱   | عمر             | لا تطروبی کما أطرت النصاری ابن مریم        |
| ۳۷۳   | أبو هريرة       | لا تذبحن لنا ذات در                        |
| ۳۹۸   | أنس             | لا كرب على أبيك بعد اليوم                  |
| ٤٠١   | أبو بكر         | لا نورث                                    |
| ٤٠٣   | عائشة           | لا نورث ما تركنا فهو صدقة                  |
| ٤٠٥   | عمر             | لا نورث                                    |
| 7 £ 7 | البراء بن عازب  | لا والله ما ولى رسول الله ﷺ                |
| ٤٥    | أبو رمثة        | لا يجنى عليك ولا تجنى عليه                 |
| ٤٤    | أبو هريرة       | لا يقتسم ورثتى دينارأ                      |
| ٨٢    | أبو هريرة       | لا يمشين أحدكم في نعل واحدة                |
| ۸۳    | أن <i>س</i>     | لا يمشين أحدكم فى نعل واحدة                |
| 451   | أن <i>س</i>     | لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء            |
| 444   | حذيفة بن اليمان | لربی الحمد لربی الحمد                      |
| 441   | ابن عباس        | لست أبكي إنما هي رحمة                      |
| 477   | أن <i>س</i>     | لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد              |
| 770   | سعد بن أبى وقاص | لقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك يوم الخندق        |
|       |                 | حتى بدت نواجذه                             |
| 440   | · عتبة بن غزوان | لقد رأيتني وإنى لسابع سبعة مع رسول الله ﷺ  |
| 197   | أن <i>س</i>     | لقد سقیت رسول الله ﷺ بهذا القدح الشراب كله |

| ለፆምኔ ለፆም     | حذيفة        | لقيت رسول الله ﷺ في بعض طرق المدينة                   |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| ٣.٣          | أنس          | لكن عند الله لست بكاسد                                |
| 7 £ •        | عائشة        | لم أر رسول الله ﷺ يصوم فى شهر أكثر من                 |
|              |              | صيامه لله في شعبان                                    |
| ٣٧           | أنس          | لم يبلغ ذلك                                           |
| ٥، ٦         | على          | لم يكن النبي ﷺ بالطويل                                |
| **           | أنس          | لم يكن بالجعد ولا بالبسط                              |
| ٧            | على          | لم يكن رسول الله ﷺ بالطويل الممغط                     |
| 757          | عائشة        | لم يكن رسول الله ﷺ فاحشاً                             |
| ***          | أنس          | لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ .                 |
| ££           | جابر بن سمرة | لم يكن فى رأس رسول الله ﷺ شيب                         |
| 91           | أنس          | لما أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى العجم                |
| 44.          | عائشة        | لما قبض رسولُ الله ﷺ اختلفوا في دفنه                  |
| 444          | أنس          | لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله ﷺ<br>المدينة     |
| ۳۹۸          | أنس          | ا من كرب الموت ما وجد رسول الله ﷺ من كرب الموت ما وجد |
| ٧٦           | أنس          | لهما قبالان                                           |
| ۳۳۸          | أنس          | لو أهدى إلى كراع لقبلت                                |
| 198          | عائشة        | لو سمى لكفاكم                                         |
| <b>7 £ V</b> | أنس          | لو قلتم له يدع هذه الصفرة                             |
| ***          | على          | ليبلغ الشاهد منكم الغائب                              |
| ***          | ابن عباس     | ليس شيء يجزىء مكان الطعام والشراب<br>غير اللبن        |

| (TT.) |
|-------|
|-------|

| 791        | عبد الرِحمن بن أبي ليلي | ما أخبرين أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلى                         |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                         | الضحى                                                      |
| 1 £ 9      | عائشة                   | ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكى إلا بكيت                     |
| 101 (15)   | أنس                     | ما أكل رسول الله ﷺ على خوان                                |
| 441        | قتادة                   | ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت                             |
| ٤٠٦        | عائشة                   | ما ترك رسول الله ﷺ دينارا                                  |
| ٤٠٠        | عمرو بن الحارث          | ما ترك رسول الله ﷺ إلا سلاحه                               |
| ***        | أبو هريرة               | ما جاء بك يا عمر ؟                                         |
| ***        | أبو هريرة               | ما جاء بك يا أبا بكر                                       |
| 177, 777   | جرير بن عبد الله        | ما حجبنى رسول الله ﷺ منذ أسلمت لا رانى · الا ضحك إلا ضحك   |
| <b>717</b> | عائشة، أم سلمة          | ما ديم عليه وإن قل                                         |
| 1 £ Y      | سهل بن سعد              | ما رأى رسول الله ﷺ النقى حتى لقى الله ﷺ                    |
| 444        | الحارث بن جزء           | ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ                   |
| ٦٥         | البراء بن عازب          | ما رأيت أحداً من الناس أحسن فى حلة حمراء<br>من رسول الله ﷺ |
| ٣٠٢        | أم سلمة                 | ما رأيت النبي ﷺ يصوم شهرين متتابعين إلا<br>شعبان ورمضان    |
| <b>70.</b> | عائشة                   | ما رأيت النبي ﷺ منتصراً من مظلمة ظلمها                     |
| 17 £       | أبو هريرة               | ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ﷺ                          |
| £          | البراء بن عازب          | ما رأیت من ذی لمة فی حلة حمراء أحسن من .<br>رسول الله ﷺ    |
| <b>707</b> | جابر                    | ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال لا                        |
| ۲1         | بريدة بن الحصيب         | ما شأن هذه النخلة                                          |

| 1 £ £ | عائشة             | ما شبع آل محمد ﷺ من خبز الشعير يومين        |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|
|       |                   | متتابعين                                    |
| ٧٣    | مالك بن دينار     | ما شبع رسول الله ﷺ من خبز قط                |
| 10.   | عائشة             | ما شبع رسول الله ﷺ من خبز الشعير يومين      |
|       |                   | متتابعين                                    |
| 769   | عائشة             | ما ضرب رسول الله ﷺ بيده شيئاً               |
| ٣٨    | أنس               | ما عددت في رأس رسول الله ﷺ ولحيته إلا       |
|       |                   | أربع عشرة شعرة بيضاء                        |
| 401   | عمو               | ما عندى شىء                                 |
| ۳۳.   | حفصة              | ما فرشتموا لى الليلة ؟                      |
| 44.   | أبو بكر           | ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن |
|       |                   | يدفن فيه .                                  |
| **1   | عائشة             | ما كان رسول الله ﷺ ليزيد في رمضان ولا       |
|       |                   | فی غیرہ عن إحدی عشرة رکعة                   |
| 775   | عائشة             | ما كان رسول الله ﷺ يسرد كسردكم هذا          |
| ***   | عائشة             | ما كان رسول الله ﷺ يصوم فى شهر أكثر من      |
|       |                   | صيامه في شعبان                              |
| 779   | الحارث بن جزء     | ما كان ضحك رسول الله ﷺ إلا تبسماً           |
| 160   | أبو أمامة الباهلي | ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله ﷺ          |
|       |                   | خبز الشعير                                  |
| 1 🗸 1 | عائشة             | ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله      |
|       |                   |                                             |
| 177   | المغيرة بن شعبة   | ما له تربت يداه ؟                           |
| ۳٦.   | عائشة             | ما نظرت إلى فرج رسول الله ﷺ قط              |
| ٣٨٠   | معاوية            | مات رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين          |
| 7 £ £ | زید بن ثابت       | ماذا أحدثكم ؟ كنت جاره                      |



| <b>*1</b> 7 | أنس               | مدّاً                                                                |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>44</b>   | سالم بن عبيد      | مروا بلالاً فليؤذن                                                   |
| ۳۳.         | حفصة              | مسحاً نثنيه ثنيتين                                                   |
| <b>*</b> V9 | ابن عبا <i>س</i>  | مكث النبي ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى<br>إليه                          |
| **•         | عائشة             | من أدم حشوه من ليف                                                   |
| 7.7         | ابن عباس          | من أطعمه الله طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا<br>فيه وأطعمنا خيراً منه |
| ٤٠٧         | عبد الله بن مسعود | من رآیی فی المنام فقد رآیی                                           |
| ٤١١،٤٠٨     | أبو هريرة         | من رآبی فی المنام فقد رآبی                                           |
| ٤٠٩         | طارق بن أشيم      | من رآبی فی المنام فقد رآبی                                           |
| 110         | أنس               | من رآبی فی المنام فقد رآبی                                           |
| ٤١٤         | أبو قتادة         | من رآبی – یعنی فی النوم فقد رأی الحق                                 |
| <b>٣</b> ٩٩ | ابن عباس          | من كان له فرطان من أمتى أدخله الله بهما ِ<br>الجنة .                 |
| <b>44</b>   | عمر               | من كان له مثل هذه الثلاثة                                            |
| 147         | أم المنذر         | من هذا فأصب                                                          |
| 414         | عائشة             | من هذه ؟                                                             |
| ٧٤.         | أنس               | من يشترى هذا العبد ؟                                                 |
| 187         | أم المنذر         | مه يا على فإنك ناقه                                                  |
| 14.         | أبو عبيد          | ناولني الذراع                                                        |
| ٤٦          | أبو هريرة         | نعم (هل خضب رسول الله ﷺ)                                             |
| 7 / 9       | عائشة             | نعم أربع ركعات                                                       |
| 147,101     | عائشة             | نعم الإدام الخل                                                      |

| 101          | جابر              | نعم الإدام الخل                        |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Y T A</b> | أبو هريرة         | نعم غير أبي لا أقول إلا حقاً           |
| 4.4          | عائشة             | نعم غير كان لا يبالى من أيه صام        |
| 177          | جابر              | نکثر به طعامنا                         |
| 40           | عبد الله بن مغفل  | نھی رسول اللہ ﷺ عن الترجل              |
| 175          | أم هابىء          | هاتى ما أقفر بيت من أدم                |
| £ 1 V        | ابن سيرين         | هذا الحديث دين                         |
| 1 7 7        | حذيفة بن اليمان   | هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل         |
| ٤٣           | أبو رمثة          | هذا نبي الله ﷺ وعليه ثوبان أخضران      |
| ***          | أبو هريرة         | هذا والذى نفسى بيده من النعيم الذى     |
|              |                   | تسألون عنه يوم القيامة                 |
| 114          | عبد الله بن سلام  | هذه إدام هذه                           |
| ۲1.          | على               | هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل              |
| 177          | عثمان بن عفان     | هكذا كانت إزرة صاحبي                   |
| 710,711      | جندب بن سفيان     | هل أنت إلا أصبع دميت                   |
| ***          | أبو هريرة         | هل لك خادم ؟                           |
| ***          | عبد الرحمن بن عوف | هلك رسول الله ﷺ ولم يشبع هو وأهل بيته  |
|              |                   | من خبز الشعير                          |
| 711          | أنس               | هو أمرأ وأرو <i>ى</i>                  |
| 40.          | الشريد            | هيه                                    |
| 14.          | أبو عبيد          | والذى نفسى بيده لو سكت لناولتني الذراع |
|              |                   | ما دعوت                                |
| 444          | أبو بكر           | وانبياه واصفياه واخليلاه               |
| 44           | عبد الله بن سرجس  | ولك                                    |

| ۱۸۳        | عائشة                | وما هي ؟                                 |
|------------|----------------------|------------------------------------------|
| 499        | ابن عباس             | ومن كان له فرط يا موفقة                  |
| 749        | أنس                  | وهل تلد الناقة إلا النوق ؟               |
| 7 £ 7      | عائشة                | وبأتيك بالأخبار من لم تزود               |
| ۲.         | عمرو بن أخطب أبو زيد | يا أبا زيد ادن مني فامسح                 |
| 777        | أنس                  | يا أبا عمير ما فعل النغير                |
| 7 £ 1      | الحسن                | يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز       |
| 777        | أن <i>س</i>          | ياذا الأذنين                             |
| <b>Y 1</b> | بريدة بن الحصيب      | يا سلمان ما هذا ؟                        |
| 171        | عائشة                | يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي    |
| 401        | عائشة                | يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو |
|            |                      | ودعه الناس اتقاء فحشه                    |
| 144        | الفضل بن عباس        | يا فضل                                   |

#### فهرس مسانيد الصحابة



#### ﴿ فهرس مسانيد الصحابة ﴾

من عُرف باسمه من الصحابة

أنس بن مالك

البراء بن عازب

بريدة بن الحصيب

جابر بن سمرة

جابر بن عبد الله الأنصاري

جبير بن مطعم

جرير بن عبد الله

جندب بن سفیان

الحارث بن جزء

حذيفة بن اليمان

الحسن بن على

W, 3, 11, FY, 0F, F3Y, 00Y.

. V£ . Y1

P) (1) V() PY) \$\$) (Y() 0Y()
YYY) A\$?

71, 70, 3A, ..., 911, 391, 771, ..., 1A1, 1A1, PTT, TOT.

. 414

777, 177, 777.

. 7 50 (7 5 5

**177, P77.** 

۸، ۲۲۲، ۷۳۳ .

### فهرس مسانيد الصحابة

| الحسين بن على                    | . 401                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| المزبير بن العوام                | . 111                            |
| زید بن ثابت                      | . ٣٤٤                            |
| زید بن خالد الجهنی               | . **                             |
| سالم بن عبيد                     | . ٣٩٧                            |
| السائب بن يزيد                   | . ۱۱۲،۱٦                         |
| سعد بن أبي وقاص                  | 717, 0 <b>7</b> 7, 3 <b>7</b> 7. |
| سفينة ، مولى رسول الله ﷺ         | 107                              |
| . سلمان الفارسي                  | ۸۵۱، ۸۸۱.                        |
| سلمة بن الأكوع                   | .177                             |
| سمرة بن جندب                     | . ٦٩                             |
| سهل بن سعد الساعدى               | .1 £ V                           |
| الشريد                           | . 40 .                           |
| صدى بن عجلان = أبو أمامة الباهلي |                                  |
| طارق بن أشيم                     | . ٤ • ٩                          |
| عبد الرحمن بن عوف                | . ٣٧٨                            |
| عبد الله بن الحارث               | .144                             |
| عبد الله بن السائب               | . ४ ९ ५                          |
| عبد الله بن الشخير               | . # <b>+ #</b>                   |
| عبد الله بن جعفو                 | ۸۶، ۶۶، ۲۷۱، ۲۶۱                 |
| عبد الله بن زيد                  | .179                             |
| عبد الله بن سرجس                 | . ۲۳                             |
| عبد الله بن سعد                  | ۸۶۲.                             |
|                                  |                                  |

#### فهرس مسائيد الصحابة



112

عبد الله بن سلام

عبد الله بن عباس

of: +7, 13, 00, 10, 70, AF, VV dada PILS F3LS FALS VALS F.Y. V.Y. P.Y. Y/Y, POY, FFY, VFF & F F TY TY 307, 777, PV4, 7A4, 1P4, PP4, 713.

. 3, 30, PV, PA, OP, Y.1, O.1,

PARE TOTO AVYS PVYS

عبد الله بن عمر بن الخطاب

111, 817, 317, 117, 317.

عبد الله بن عمرو بن العاص

عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعري

عيد الله بن مسعود

1779 (T.A.

18 V MY 1 18 32

. 74 . . 75

عبد الله بن مغفل

عبيد بن خالد المحاربي

عتبة بن غزوان

عثمان بن عفان

.171 N/43

4 4 4

على بن أبي طالب

\* P F S & TF S AAF S VPF S VPT YOTS

\* 47

عمر بن أبي سلمة

عمر بن الخطاب

.

Pats 177 TOTS VPTS 7.33

6. F. V. PI. FP. VP. 671, FYI.

. 8 . 5

عمرو بن أخطب ، أبو زيد

عمرو بن العاص

عمرو بن حريث

. Yio

. 7 3

1 A) 711, VII.

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده = عبد الله

#### فهرس مسانيد الصحابة

بن عمرو بن العاص

عوف بن مالك

الفضل بن عباس

قرة

كعب بن مالك

مالك بن أوس

مزيد بن مالك

معاوية بن أبي سفيان

المغيرة بن شعبة

النعمان بن بشير

هند بن أبي هالة

يوسف بن عبد الله بن سلام

كنى مسانيد الصحابة

أبو أسيد الساعدي

أبو الطفيل

أبو أمامة الباهلي

أبو أيوب الأنصارى

أبو بردة عن أبيه = أبو موسى الأشعرى

أبو بكر الصديق

أبو بكرة

أبو جحيفة

أبو ذر

أبو رمثة

. ٣1٤

.144

. 09

. 1 £ 7 (1 7 %

. . . 0

. 1 • ٨

٠٨٣.

17, 97, 771, 777.

. 44. (104

۸، ۲۲۲، ۷۳۳ .

. 44.

. 101

. 1 £

. 197 (160

PA1, 3PT, 0PT.

. 2 . 1 . 7 . 7 . 7 . 3 .

. 177

13, 37, 771, 371, +31, 131.

. 44.

. 77 ( 20 ( 27

#### فهرس مسانيد الصحابة



77, 17, 77, 471, 781, 487,

أبو سعيد الخدرى

.409

. 477

أبو طلحة

. 17.

أبو عبيد، مولى رسول الله ﷺ

. 1 1 2 . 4 4 1 3 .

أبو قتادة

. 110 0010 4010 041 .

أبو فوسى الأشعري

أبو هريرة

حمید بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب 🔧 ۳۶

النبي ﷺ

عباد بن تميم عن عمه = عبد الله بن زيد

هود بن عبد الله بن سعيد عن جده = مزيد بن مالك

#### مسانيد النساء:

. 01

أسماء بنت يزيد

الجهدمة ٧٤.

حفصة بنت عمر بن الخطاب ۲۸۰، ۲۸۰ . ۳۳۰ .

الرُبيع بنت معوذ ٢٠٤، ٢٠٤ . ٣٥٧ .

رميثة ١٨.

سلمي ، خادم النبي ﷺ 🕊 ١٧٩

عائشة بنت أبي بكر ٢٥ ، ٣٢، ٣٤ ، ٧٠ ، ٨٦ ، ١٤٤،

P31, +01, Y01, 371, 1V1, TV1,

٧٨٢، ٩٨٢، ٢٩٢، ٩٩٢، ٣٠٣، ٥٠٣،

V+T1 A+T 1 P+T1 A1T1 A1T1 VTT1

277, 727, 107, 707, **7**07, 307,

. 4.7 , 2.7 , 7.97 , 0.97 , 7.3 , 7.4 .

قيلة بنت مخرمة ٢٧ . ١٢٨ .

كبشة بنت ثابت كبشة بنت ثابت

أم المنذر ١٨٢.

أم هانئ بنت أبي طالب ٢٨، ٢٩١، ٢٩١، ٢٩١، ٣١٩.

### ﴿ فهرس التابعين فمن بعدهم

|             | أ– من اشتهر باسمه :                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 19          | إبراهيم بن محمد                                        |
| 17.         | أسلم العدوى                                            |
| 440         | الأسود بن يزيد                                         |
|             | الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها = عبيد بن خالد المحاربي |
| 197         | ثابت البنابي                                           |
| 217, 117    | ثمامة بن عبد الله                                      |
|             | جعفر بن محمد عن أبيه = محمد بن على بن الحسين           |
| . 7 £ 1     | الحسن البصرى                                           |
| .٣٦١        | حيد بن أبي حميد الطويل                                 |
| . ٣٤٤       | خارجة بن زيد                                           |
| .440        | خالد بن عمير                                           |
| . ٤١.       | خلف بن خليفة                                           |
| . ٣٨٣       | دغفل بن حنظلة رمختلف في صحبته                          |
| . 104 (100  | زهدم الجرمى                                            |
| . 1 • ٧     | سعید بن أبی الحسن                                      |
| . £ £       | سماك بن جرب                                            |
| .440        | شويس أبو الرقاد                                        |
| 1 • 1       | الصلت بن عبد الله                                      |
| ***         | عاصم بن ضمرة                                           |
| 791         | عبد الرحمن بن أبي ليلي                                 |
| <b>71</b> A | عبد الله بن أبي قيس                                    |



### فهرس التابعين فمن بعدهم

| 117                | عبد الله بن المبارك                          |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 147, 747, PPY, PPY | عبد الله بن شقيق                             |
| ٤٩                 | عبد الله بن محمد بن عقيل                     |
| <b>V</b> 4         | عبيد بن جريج                                 |
| ٤٦                 | عثمان بن موهب                                |
| <b>T11</b>         | علقمة                                        |
| 776                | على بن ربيعة                                 |
| £ • •              | عمرو بن الحارث                               |
|                    | عمرو بن عبد الله السبيعي = أبو إسحاق السبيعي |
| ٤١٣                | عوف الأعرابي                                 |
| . <b>V</b> A       | عیسی بن طهمان                                |
| ٧٢، ٧٣، ١٤، ٢١٣،   | قتادة                                        |
| . ٣٢١              | •                                            |
| ٧٣.                | مالك بن دينار                                |
| 7.417 .110 .113.   | محمد بن سیرین                                |
| ۳۰۱، ۳۳۰، ۹۶۳.     | محمد بن على بن الحسين                        |
| . 1 £ 9            | مسروق                                        |
| . *1•              | الترال بن سبرة                               |
| . ٣٧٨              | نوفل بن إياس الهزلى                          |
| . £17              | يزيد الفارسي                                 |
| . 410              | یعلی بن مملك                                 |

#### فهرس التابعين فمن بعدهم



### ب - الكُنى من التابعين :

أبو إسحق السبيعي ١١.

أبو البخترى ٢٠٠٤.

أبو سلمة بن عبد الرحمن ٢٧١، ٣٩٦.

أبو صالح ٣١٣.

أبو عثمان النهدى ٢٢٢.

أبو نضرة العوقى ٢٢ .

ج — النساء ال**تابعيات** :

عمرة عدرة

معاذة ٢٨٩.





777

#### فهرس المدن والبلدان والغزوات

أحد . 117 (111 البحرين . ۲ . ۳ . 770 الخندق الشام 101 المدينة 1, 17, 171, 7,7, 777, 777, 877, PYT, 3AT, TPT 440 المربد مكة ۱، ۲۲، ۲۰۱، ۱۲۱، 311,011,7.7, V37, 1PT, PVT, 474 مَلَل



#### أرقام أحاديث الشمائل

#### وما يقابلها في تحفة الأشراف للمزى

|                      | •          | •                    |            |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث | رقمه في تحفة الأشراف | رقم الحديث |
| 7127                 | 14         | ۸۳۳                  | 1          |
| 1011                 | ١٨         | <b>**</b>            | *          |
| 1                    | 19         | 1879                 | ٣          |
| 1.798                | ۲.         | 1844.                | ٤          |
| 1978                 | *1         | 1.489                | ٥          |
| 24.4                 | **         | 1.474                | ٦          |
| 0411                 | 74         | 1                    | ٧          |
| ٥٦٧                  | 7 £        | 11747                | ٨          |
| 14.19                | 40         | 4114                 | ٩          |
| 1779                 | 44         | 44.4                 | ١.         |
| 1166                 | **         | 1849                 | 11         |
| 14.11                | 44         | 10117                | 17         |
| 179                  | 44         | 797.                 | ١٣         |
| ·0/1                 | ۳.         | 0.0.                 | ١٤         |
| 14.11                | ٣١         | 7441                 | 10         |
| 17105                | **         | 444 8                | 17         |
|                      |            |                      |            |





| 0040          | ٥٣         | 1179           | <b>, 44</b> |
|---------------|------------|----------------|-------------|
| 1771          | 0 £        | 17707          | ٣٤          |
| 18179         | ٥٥         | 970.           | 40          |
| 18179         | . 07       | 10001          | ٣٦          |
| 18179         | ٥٧         | ١٣٩٨           | ٣٧          |
| 10770         | ٥٨         | ٤٨٢            | ٣٨          |
| 11.49         | ٥٩         | 7127           | 44          |
| 072           | ٦.         | V91£           | ٤٠          |
| 2447          | 71         | 7170           | ٤١          |
| £ <b>٣</b> ٢٦ | ٦٢         | ۱۱۸۰۳          | ٤٢          |
| 1808          | ٦٣         | . 17.77 (17.77 | ٤٣          |
| 114.7         | ٦٤         | 7101           | ٤٤          |
| 11.4          | ٦٥         | 17.77, 77.71   | ٤٥          |
| 17.77         | 77         | 1 £ 1 40       | ٤٦          |
| 14.54         | ٦٧         | 10444          | ٤٧          |
| 0045          | ٦٨         | ጓተለ            | ٤٨          |
| ٤٦٣٥          | 49         | ጓፕለ            | ٤٩          |
| 14404         | ٧.         | 7177           | ٥,          |
| 11017         | ٧١         | 7177           | ٥١          |
| 1 £ £ 1 £     | <b>V Y</b> | <b>**</b>      | ۲٥          |



| 1178         | 94    | 19701     | ٧٣        |
|--------------|-------|-----------|-----------|
| 1017         | ٩٤ .  | 1907      | ٧٤        |
| <b>٧٩٤</b> ٢ | 90    | 710.0     | ٧٥        |
| 1.14.        | 44    | 1444      | ٧٦        |
| 1.14.        | 94    | ٥٧٨٤      | <b>YY</b> |
| 0777         | ٩٨    | 1174 (51. | ٧٨        |
| 0771         | 99    | V#13      | ٧٩        |
| 7717         | 1     | 140.4     | ۸۰        |
| ۲۸۲٥         | 1.1   | 1.470     | ۸١        |
| V099         | 11.4  | 144.      | 44        |
| 711 . TE + A | 1.4   | 144       | ۸۳        |
| 1197         | 1 • £ | 7970      | ٨٤        |
| <b>1271</b>  | 1.0   | ١٣٨١٤     | ٨٥        |
| 1127         | 1.7   | 14104     | ٨٦        |
| 1127         | 1.4   | 16077     | ٨٧        |
| 11708        | ١٠٨   | 1002      | ٨٨        |
| 2747         | 1 • 9 | V71£      | ٨٩        |
| 2747         | 11.   | <b>77</b> | ٩.        |
| <b>411</b>   | 111   | ١٣٦٨      | 91        |
| <b>47.0</b>  | 117   | 0.7       | 97        |
|              |       |           |           |



| 114.1   | 188   | 1077         | 118   |
|---------|-------|--------------|-------|
| 7177    | 140   | 1077         | 112   |
| 744     | 144   | <b>7</b> 789 | 110   |
| 11.01   | ١٣٧   | 1. ٧ 1 %     | 117   |
| 11157   | ١٣٨   | 1. 717       | 114   |
| ٣١.     | 149   | A+T1         | 114   |
| 114.1   | 1 : . | 7157         | 119   |
| 114.1   | 1 £ 1 | 17797        | 17.   |
| 11127   | 1 £ Y | 9755         | 171   |
| 1091    | 184   | 9.4.4        | 177   |
| 17.18   | 1 £ £ | ٣٣٨٣         | ١٢٣   |
| ٤٨٧.    | 160   | 10571        | 176   |
| 7777    | 1 £ 7 | 1 7 £        | 170   |
| £ V • £ | 144   | 1.449        | ١٢٦   |
| 1 £ £ £ | 1 £ A | 1179         | 177   |
| 17777   | 1 £ 9 | 14. 24       | ١٢٨   |
| 17.15   | 10.   | APYO         | 1 7 9 |
| 1175    | 101   | £ 1 Y        | ۱۳.   |
| 17924   | 107   | 7177         | ۱۳۱   |
| 11771   | 104   | 11779        | 144   |
| 7079    | 101   | 114.1        | ١٣٣   |
|         |       |              |       |

| _ |   | _ | • |
|---|---|---|---|
| 7 | ٤ | ٥ |   |
| Ų | 4 | 7 |   |

| 14           | 175   | ۸۹۹۰    | 100   |
|--------------|-------|---------|-------|
| 9.49         | 140   | £ £ A Y | 107   |
| 94.          | 177   | ٨٩٩٠    | 104   |
| 17775        | 144   | 1144.   | 101   |
| 1 £ 1 .      | 144   | 1.497   | 109   |
| 10192        | 1 7 9 | 1.497   | 14.   |
| 7111         | 14.   | 1770    | 171   |
| **** \       | 141   | 7711    | 177   |
| 10777        | 147   | 191     | ١٦٣   |
| 14444        | ١٨٣   | 17797   | 171   |
| 11101        | 114   | 174.    | 170   |
| 499          | 100   | ٢٣٢٥    | 177   |
| 0797         | ۱۸٦   | 1104.   | 177   |
| 0709         | 144   | 12977   | ١٦٨   |
| £ £ 1 9      | 144   | 9777    | 179   |
| <b>7</b> £0V | 149   | 17.79   | 14.   |
| 14944        | 19.   | 17198   | 171   |
| ١٠٦٨٥        | 191   | 0777    | . 177 |
| £ . Y 0      | 197   | 17722   | ۱۷۳   |

| 497         | Y 1 £ | 1003         | 194   |
|-------------|-------|--------------|-------|
| 7 £ 7       | 410   | 17944        | 198   |
| <b>7907</b> | 417   | <b>NoV</b>   | 190   |
| 1711        | *17   | ٠٤٠ ألف      | 197   |
| £99         | *11   | **.          | 197   |
| V £ 0 Y     | 719   | 9119         | 194   |
| 10517       | ***   | ١٦٩٠٨        | 199   |
| 10587       | 771   | ٦٠٨          | ۲     |
| 11970       | 777   | 17707        | ۲.۱   |
| 1. £ 7 Å    | 774   | 1774.        | 7.7   |
| 178.7       | 475   | 10111        | 7.4   |
| ٥           | 770   | 10157        | Y • £ |
| 11777       | 777   | ١٦٦٤٨        | 7.0   |
| 7155        | ***   | <b>444</b>   | 4.4   |
| 9775        | ***   | <b>0</b> 777 | Y • Y |
| 0770        | 444   | PAFA         | ۲ • ۸ |
| 11984       | ۲۳.   | <b>0</b> 777 | ۲.۹   |
| 4445        | 771   | 1.798        | ۲1.   |
| 777 £       | 777   | 1444         | 711   |
| 96.0        | 777   | 7757         | 717   |
| 1.754       | 748   | 11.59        | 717   |

|       |   | • |
|-------|---|---|
| THE A |   | 7 |
|       | 1 |   |
|       | , |   |
|       |   | _ |

| 1445          | 700 | <b>*</b> ^^  | 740   |
|---------------|-----|--------------|-------|
| 9717          | 707 | 948          | 777   |
| <b>**</b> • A | 707 | 1797         | 747   |
| 17087         | 701 | 17989        | 747   |
| 7407          | 709 | 700          | 749   |
| 717           | *** | ٤٨٣          | Y £ • |
| 14.44         | 771 | 14014        | 7 £ 1 |
| 11491         | 777 | 1716         | Y £ Y |
| 10.14         | 777 | 1 £ 9 V 7    | 7 £ 4 |
| 17279         | 475 | 770.         | 7 £ £ |
| 14.49         | 440 | 440.         | 7 20  |
| <b>7777</b>   | *** | 112          | 7 £ 7 |
| 7070          | *** | 777          | 7 £ 7 |
| 171.0         | 477 | * 1 V A      | 7 £ A |
| 12071         | 444 | 1 £ 9 7 7    | 7 £ 9 |
| ***           | **  | <b>£</b> ለ٣٦ | ۲0.   |
| 17719         | **1 | 17701        | 701   |
| 17098         | *** | 17701        | 707   |
| 17098         | *** | 1777         | 704   |
| 10901         | 774 | 17701        | 405   |

| 0414    | 797           | 10901       | 770        |
|---------|---------------|-------------|------------|
| 1.189   | <b>Y9V</b>    | 4440        | ***        |
| 0411    | 497           | 144.4       | ***        |
| 177.7   | 444           | 9769        | ***        |
| 012     | ***           | 9769        | 7 7 9      |
| 0 £ £ Y | **1           | 144.9       | ۲۸.        |
| 18777   | <b>***</b> ** | 177.7       | 7.1        |
| 97.7    | ٣.٣           | 10117       | 7.7        |
| 17977   | 4.5           | 1774        | 717        |
| 1441.   | 4.0           | 7091        | 712        |
| 17.4.   | 4.4           | 101.1       | 710        |
| ١٧٠٨٨   | 7.7           | 101.1       | 7.4.7      |
| 17757   | <b>**</b> A   | 177.7       | 444        |
| 17.81   | 4.4           | 1.144       | 444        |
| 175.7   | ۳1.           | 17477       | 4 % 9      |
| 17.77   | 711           | 777         | 44.        |
| 14.70   | 717           | 144         | <b>791</b> |
| 17.77   | 414           | 17717       | 797        |
| 1.917   | 718           | £77V        | 794        |
| 1777    | 710           | 7500        | 498        |
| 1150    | 412           | <b>4570</b> | 790        |



| 11747         | ***                 | 1111  | 717  |
|---------------|---------------------|-------|------|
| 1717          | ***                 | 17779 | 711  |
| 4.11          | 779                 | 14.14 | 719  |
| 11107         | 46.                 | 9777  | ٣٢.  |
| 1777          | 761                 | 19777 | 771  |
| 944, 446      | 454                 | 7177  | 777  |
| 17954         | 454                 | 0451  | **   |
| <b>***</b> 11 | 72 £                | 96.4  | 47 8 |
| 1.757         | 720                 | ለጓ٣٩  | 770  |
| 446           | 767                 | 7107  | ***  |
| ۸٦٧           | <b>7</b> £ <b>V</b> | 14509 | ***  |
| 1449 £        | ٣٤٨                 | 1750  | 447  |
| 14.01         | 769                 | 141.4 | 444  |
| 17779         | <b>70.</b>          | 14091 | ٣٣.  |
| 17705         | 401                 | 1.01. | ۳۳۱  |
| 11777         | 401                 | 789   | 444  |
| ۲. ۲ ٤        | <b>707</b>          | 1011  | 444  |
| ٥٨٤.          | 405                 | ۸۹٥   | 44 8 |
| 777           | 400                 | 1777  | 770  |
| 1.2.7         | 401                 | 770   | 444  |

| 9777          | ***          | 10127      | 401         |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| 74            | 444          | 17177      | <b>70</b> A |
| 118.7         | ٣٨.          | £1.V       | 409         |
| 17071         | ۳۸۱          | 14417      | ٣٦.         |
| 7798          | ۳۸۲          | ٥٨.        | 771         |
| 4044          | ۳۸۳          | 1.712      | 411         |
| ۸۳۳           | <b>7</b> 1/2 | ٥٧٧٣       | 777         |
| ۸۳۳           | ۳۸٥          | A £ 4 +    | 778         |
| 1 £ 1         | <b>"</b> ለ٦  | 1277 (1127 | 770         |
| 1094.         | ۳۸۷ .        | 1770       | 777         |
| 1007          | ۳۸۸          | 7191       | 777         |
| 17778         | <b>ሦ</b> ለዓ  | ٣٣٤٨       | ۳٦٨         |
| 17760 (7777)  | 44.          | ****       | 419         |
| ٥٨٦.          | 441          | 17.12      | ٣٧.         |
| 17787         | 444          | 14.40      | 771         |
| 477           | 444          | ***        | ***         |
| 17978         | 49 8         | 1 £ 9 ¥ Y  | 474         |
| 1987          | 490          | 4414       | 475         |
| لم يورد المزى | 444          | 9404       | 440         |
| ***           | <b>79</b>    | . 441      | ***         |
| ٤٥.           | <b>79</b> A  | 1149       | ***         |



| 1.414     | ٤١.   | <b>0</b> 779 | 444 |
|-----------|-------|--------------|-----|
| 1279%     | ٤١١   | 1.414        | ٤٠٠ |
| Acer      | £17   | 7770         | ٤٠١ |
| 19100     | . 14  | ****         | ٤٠٢ |
| 17177     | ٤١٤ . | 175.4        | ٤٠٣ |
| 200       | 110   | 1444         | ٤٠٤ |
| 1 1 9 4 9 | ٤١٦   | 1 . 7 7      | ٤٠٥ |
| 19797     | £ 1 V | ١٦٠٨٥        | ٤٠٦ |
|           |       | 90.9         | ٤٠٧ |
|           |       | ١٢٨٣٨        | ٤٠٨ |
|           |       | <i> </i>     | ٤.٩ |





### فهرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٣          | <ul> <li>مقدمة الشيخ مصطفى بن العدوى</li> </ul>       |
| ٤          | <ul><li>مقدمة المحقق</li></ul>                        |
| 1.         | – ترجمة الإمام الترمذى                                |
| 71         | – وصف المخطوطات                                       |
| ٤٥         | ١-باب ما جاء في خلق رسول الله ﷺ                       |
| ٦.         | ٧- باب ما جاء في خاتم النبوة                          |
| ٦٤         | ٣–باب ما جاء في شعر رسول الله ﷺ                       |
| ٦٨         | ٤ – باب ما جاء في توجل رسول الله ﷺ                    |
| <b>V1</b>  | ٥-باب ما جاء في شيب رسول الله ﷺ                       |
| <b>Y Y</b> | ٣- باب ما جاء فى خضاب رسول الله ﷺ                     |
| <b>٧9</b>  | ٧-باب ما جاء في كحل رسول الله ﷺ                       |
| ٨٢         | ٨-باب ما جاء في لباس رسول الله ﷺ                      |
| 97         | ٩-باب ما جاء في عَيْش رسول الله ﷺ وله تكمله في باب ٥٣ |
| 9 £        | ٠١٠ باب ما جاء فى خُفّ رسول الله ﷺ                    |
| 97         | <ul><li>اباب ما جاء فى نَعْلِ رسول الله ﷺ</li></ul>   |
| 1 • 1      | ١١ – باب ما جاء فی ذِكْر خَاتم رسول الله ﷺ            |
| 1.0        | ١٣ – باب ما جاء فى أن النبي ﷺ كان يتختُم فى يمينه     |
| 11.        | ١٤ – باب ما جاء في صفة سيف رسول الله ﷺ                |
| 112        | - ١٥ باب ما جاء في صفة دِرْع رسول الله ﷺ              |

| 117  | ١٦– باب ما جاء في صفة مِغْفَرِ رسول الله ﷺ                    |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 114  | ١٧ – باب ما جاء فى عمامة رسول الله ﷺ                          |
| 119  | ١٨- باب ما جاء فى صفة إزار رسول الله ﷺ                        |
| 177. | ٩ ا – باب ما جاء فی مِشْیة رسول الله ﷺ                        |
| 178  | <ul> <li>۲- باب ما جاء فی تقنّع رسول الله ﷺ</li></ul>         |
| 170  | ٣١ – باب ما جاء في جِلْسة رسول الله ﷺ                         |
| 144  | ٣٢ – باب ما جاء في تكأة رسول الله ﷺ                           |
| 14.  | ٣٣- باب ما جاء في اتكاء رسول الله ﷺ                           |
| 144  | ع ٧ – باب ما جاء في صفة أكل رسول الله ﷺ                       |
| 172  | ٣٥- باب ما جاء في صفة خبز رسول الله ﷺ                         |
| 127  | ٣٦- باب ما جاء في إدام رسول الله ﷺ                            |
| 105  | ٣٧– باب ما جُاء في صفة وضوء رسول الله ﷺ عند الطعام            |
| 107  | ٣٨ – باب ما جاء في قول رسول الله ﷺ قبل الطعام وبعدما يفرغ منه |
| 17.  | ٣٩ – باب ما جاء في قدح رسول الله ﷺ                            |
| 171  | • ٣- باب ما جاء في فاكهة رسول الله ﷺ                          |
| 176  | ٣١– باب ما جاء في صفة شراب رسول الله ﷺ                        |
| ۱٦٨  | ٣٢– باب ما جاء في صفة شرْب رسول الله ﷺ                        |
| ۱۷۳  | ٣٣– باب ما جاء في تعطر رسول الله ﷺ                            |
| ١٧٨  | ٣٤- باب ما جاء في كيف كان كلام رسول الله ﷺ                    |
| 141  | ٣٥- باب ما جاء في ضحك رسول الله ﷺ                             |
| ۱۸۷  | ٣٦– باب ما جاء في مزاح رسول الله ﷺ٣                           |

| 194   | ٣٧– باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ﷺ في الشَعْر |
|-------|---------------------------------------------------|
| 191   | ٣٨- باب ما جاء في كلام رسول الله ﷺ في السمر       |
| 199   | ٣٩– حديث أم زَرْع                                 |
| 4.0   | ه ٤ – باب ما جاء فى نوم رسول الله ﷺ               |
| 4 • 9 | ١٤ – باب ما جاء في عبادة رسول الله ﷺ              |
| 77.   | ٢٤ – باب صلاة الضحى                               |
| 770   | ٣٤- باب صلاة النطوع في البيت                      |
| 7 7.7 | ع ٤ - باب ما جاء في صوم رسول الله ﷺ               |
| 772   | ه ٤ – باب ما جاء في قراءة رسول الله ﷺ             |
| 747   | ٣٤ – باب ما جاء في بكاء رسول الله ﷺ               |
| 7 £ 7 | ٧٤ – باب ما جاء في فراش رسول الله ﷺ               |
| 7 £ £ | ٤٨ – باب ما جاء فى تواضع رسول الله ﷺ              |
| Y 0 £ | 8 ع – باب ما جاء فى خُلُق رسول الله ﷺ             |
| 441   | • ٥- باب ما جاء فى حياء رسول الله ﷺ               |
| 4,74  | ١ ٥ – باب ما جاء فى حجامة رسول الله ﷺ             |
| 477   | ٧٥- باب ما جاء فى أسماء رسول الله ﷺ               |
| **    | 🗝 – باب ما جاء فی عیش رسول الله ﷺ                 |
| 444   | ع ٥ – باب ما جاء فى سنّ رسول الله ﷺ               |
| 444   | ٥٥- باب ما جاء في وفاة رسول الله ﷺ                |
| 498   | ٣٥- باب ما جاء في ميراث رسول الله ﷺ               |
| 494   | ٥٧ – باب ما جاء في رؤية رسول الله ﷺ في النوم      |

| الفهارس العلمية                                  | – الفهارس        |
|--------------------------------------------------|------------------|
| فهرس الآيات الكريمة                              | - فهرس           |
| فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار       | - فهر <i>س</i>   |
| فهرس المسانيد                                    | – فهرس           |
| فهرس التابعينفهرس التابعين                       | - فهرس           |
| فهرس المدن والبلدان والغزوات                     | - فهرس           |
| أرقام أحاديث الشمائل وما يقابلها من تحفة الأشراف | - أرقام أ-       |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                     | – فهر <i>س</i> ا |

### تم بحمد الله

\* \* \*